

جَمِيعُ الْحُقُوتَ مَحْفُوظَةٌ الْطَالِي الطَّلْعَتَ الْأُولِي الطَّلْعَتَ الْأُولِي الْطَلْعَتَ الْأُولِي الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْطَلْعَتَ الْأُولِي الْطَلْعَتَ الْأُولِي الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

دَارالْمَغِتْنِي لِلِيْشَوَالْتُوزِيِّع مَنْ مِنْ الْمَيْدِيعَةِ ١٣٨ شارع المدينة المنورة مرب: ١١٤١٤ - الرياض ١١٧٤٨

**ملتف\_ناموخ: ٢٥٧٠١٩ ١ ٢٩٦١،** 

٩ ۺڔٛڂۣٵڔڹۼڠێڵ ٣

عَلَىٰ أَلْفِيَّةِ ابْنِ مَالِكُ

اعتَىٰ به وَعَلَقَ عَلَيْهِ جَـمَّد نُوريُ بِنُجِمَّد بَارتجيُ مُوقَّمَة الأَبْيَات

دَارالمغِث بني للنِشرَوَالتّوزيع

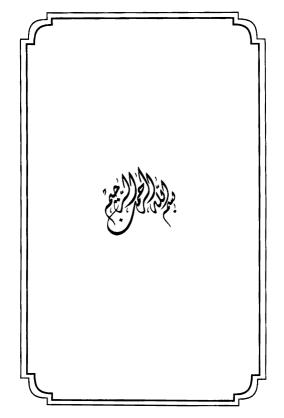

# المقكذمكة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

قد (ألفيّة ابن مالك) من الشعر التعليمي، وهي بحاجة إلى الشرح والتوضيع، وقد شرحها ابن عقيل وغيره. طبّع شرحُ ابن عقيل غير مرة، وهو مقرّر على الطلاب في بعض الجامعات العربية. وللقراء ملاحظات كثيرة عليه، منها ضخامة حجمه، وما جاءت إلا من كثرة الحواشي. فقد اهتم المعلّقون بالشواهد الشعرية أكثر من اهتمامهم بالكتاب نفسه، ويُحَيِّل إلى القارئ أن هذه الشواهد غاية لا وسيلة، ويمفن آخرون فيختبرون طلابهم فيها. ليست شواهد الكتاب غاية، ولأسباب كثيرة لا تصلح أن تكون مادة للتطبيق النحوي، وكم سكتوا عن إعراب ما استغلق منها!

حاولنا أن تكون هذه الطبعة صغيرة الحجم، أنيقة المنظر، خالية من الأخطاء المطبعية، مضبوطة بالشكل، غنية بالتعليقات المفيدة. لم نشأ أن نفعل كل شيء لأننا نريد من القارئ أن يبحث في المراجع إن أراد. إن ثقتنا بالقراء كبيرة، والذين حاولون أن يفعلوا كل شيء لا يحترمون طلاب العلم، ولا يدفعونهم إلى البحث. ولا يخفى على أحد أن البحث في المراجع أصبح ميسرا، وخاصة بعد ظهور الحاسب في حياتنا. فكم نحتاج من الوقت الآن لتخريج آية كريمة أو حديث شريف، أو لمعرفة معنى كلمة..؟ لن نحتاج إلا إلى دقائق معدودة. ولن نحتاج إلى مبالغ كثيرة لإنشاء مكتبة خاصة، لأن القرص الواحد يحتوي على كتب كثيرة.

وڪتبه/ محمد نوري ۱٤۲٦ هـ



٦ ----- ترجمة ابن مالك

## ترجمة ابن مالك

«الألفية» نوع من المنظومات الشعرية في الفنون المختلفة، وقلما يخلو علم من علوم العربية من هذا النظم؛ حيث نجده في علم الحديث، والفقه، وأصول الفقه، والنحو، والبلاغة، والفرائض، وغيرها...، وتمتاز الألفية بأن أبياتها تبلغ ألفا أو تقارب الألف أو تربو، ومن ذلك جاءت تسميتها بالألفية.

وصياغة العلوم نظما نشأت قديما بقصد التيسير على الدارسين للإلمام بالعلوم، وتذكر مسائلها، ومن أشهر ما عرف من الألفيات: ألفية (ابن سينا) المتوفى سنة (٧٧٦هـ- ٩٩٨) في أصول الطب، وألفية (ابن معط) المتوفى سنة (٣٧٦هـ) وألفية (ابن مالك) المتوفى سنة (٣٧٦هـ- ٢٧٣)، وألفية (العراقي) المتوفى سنة (٣٠٨هـ، ٤٠٤م) في علم مصطلح الحديث، وألفية (ابن البرماوي) المتوفى سنة (٣٨ههـ- ٢٤٢م) في علم أصول الفقه، وألفية (القباقبي) المتوفى سنة (٣٩١هـ- ٢٤٢م) في السيوطي المتوفى سنة (٣٩١هـ- ١٤٤٢م) في المتوفى سنة (٩١٠هـ- ١٤٤٢م) في البلاغة، وكان للسيوطي المتوفى سنة (٩١١هـ- المتوفى سنة (٩١١هـ- ١٤٤٥م) ألفيتان في علمي مصطلح الحديث والنحو.

غير أن ألفية ابن مالك في النحو هي أشهر الألفيات على اختلاف أنواعها وفنونها، وأصبح الذهن ينصرف إليها حين يذكر اسم الألفية، وغدت من الأصول التي لا يستغني عنها الدارسون للنحو حتى وقتنا هذا، وحسبك دليلًا على هذا أنها ما تزال حيّة نابضة لم تضعفها كثرة السنين وتغير الأحوال.

## المولد والنشأة

في مدينة وجيّان، بالأندلس ولد محمد بن عبد الله بن مالك الطائي سنة ( . . ٦ه - ٣ . ٢ . ١م)، وكانت الأندلس تمر بفترة من أحرج فترات تاريخها؛ حيث تساقطت قواعدها وحواضرها في أيدي القشتاليين النصاري.

ولا يعرف كثير عن حياته الأولى التي عاشها في الأندلس قبل أن يهاجر مع من هاجر إلى المشرق الإسلامي بعد سقوط المدن الأندلسية، ولا شك أنه حفظ القرآن ترجمه ابن مالك

الكريم، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة قبل أن يتردد على حلقات العلم في بلده، ويحفظ لنا «المقري» في كتابه المعروف «نفح الطيب» بعض أسماء شيوخ ابن مالك الذين تلقى العلم على أيديهم، فذكر أنه أخذ العربية والقراءات عن ثابت بن خيار، وأحمد بن نوار، وهما من شيوخ العلم وأئمته في الأندلس.

# الهجرة إلى المشرق

هاجر ابن مالك إلى المشرق الإسلامي في الفترة التي كانت تتعرض قواعد الأندلس لهجمات النصارى، وكان الاستيلاء على وجيانه مسقط رأس ابن مالك من أهداف ملك قشتالة، وكانت مدينة عظيمة حسنة التخطيط، ذات صروخ شاهقة، وتتمتع بمناعة فاثقة بأسوارها العالية، وقد تعرضت لحصار من النصارى سنة (٣٢٧هـ- ٢٢٢م)، لكنها لم تسقط في أيديهم.

وأرجح أن يكون ابن مالك قد هاجر عقب فشل هذا الحصار إلى الشام، وهناك استكمل دراسته، واتصل بجهابذة النحو والقراءات فتتلمذ في دمشق على اعلم الدين السخاوي، شيخ الإقراء في عصره، المكرم بن محمد القرشي، الحسن بن الصباح، ثم اتجه إلى وحلب،

وكانت من حواضر العلماء، ولزم الشيخ «موفق الدين بن يعيش» أحد أثمة النحو في عصره، وجالس تلميذه «ابن عمرون».

وقد هيأت له ثقافته الواسعة ونبوغه في العربية والقراءات أن يتصدر حلقات العلم في حلب، وأن تشد إليه الرحال، ويلتف حوله طلاب العلم، بعد أن صار إمامًا في القراءات وعللها، متبحرًا في علوم العربية، متمكنًا من النحو والصرف لا يباريه فيهما أحد، حافظًا لأشعار العرب التي يستشهد بها في اللغة والنحو.

ثم رحل إلى احماة، تسبقه شهرته واستقر بها فترة، تُصدُّر فيها دروس العربية والقراءات، ثم غادرها إلى القاهرة، واتصل بعلمائها وشيوخها، ثم عاد إلى دمشق، وتَصدُّر حلقات العلم في الجامع الأموي، وعين إمامًا بالمدرسة العادلية الكبرى، ٨ --- ترجمة ابن مالك

وولي مشيختها، وكانت تشترط التمكن من القراءات وعلوم العربية، وظل في دمشق مشتغلًا بالتدريس والتصنيف حتى توفي بها.

## تلاميذه

تبوأ ابن مالك مكانة مرموقة في عصره، وانتهت إليه رئاسة النحو والإقراء، وصارت له مدرسة علمية تخرج فيها عدد من النابغين، كانت لهم قدم راسخة في النحو واللغة، ومن أشهر تلاميذه: ابنه «محمد بدر الدين» الذي خلف أباه في وظائفه، وشرح الألفية، ووبدر الدين بن جماعة، قاضي انقضاة في مصر، و «أبو الحسن اليونيني» المحدث المعروف، و«ابن التحاس» النحوي الكبير، و«أبو الثناء محمود الحلبي» كاتب الإنشاء في مصر ودمشق.

## مة لفاته

كان ابن مالك غزير الإنتاج تواتيه موهبة عظيمة ومقدرة فلَّة على التأليف، فكتب في النحو واللغة والعروض والقراءات والحديث، واستعمل النشر في التأليف، كما استخدام الشعر في بعض مؤلفاته، ومن أشهر كتبه في النحو: «الكافية الشافية»، وهي أرجوزة طويلة في قواعد الصرف، وكتاب «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» جمع فيه بإيجاز قواعد النحو مع الاستقصاء؛ بحيث أصبح يغني عن المطولات في النحو، وقد عنى النجاة بهذا الكتاب، ووضعوا له شروعًا عديدة.

وله في اللغة: «إيجاز التصريف في علم التصريف»، و«تحفة المودود في المقصور والممدود»، و«لاميات الأفعال»، و«الاعتضاد في الظاء والضاد».

وله في الحديث كتاب «شواهد التوضيع لمشكلات الجامع الصحيح»، وهو شروح نحوية لنحو مائة حديث من صحيح البخاري.

#### ألفية ابن مالك

والألفية هي أشهر مؤلفات ابن مالك حتى كادت تطغي بشهرتها على سائر مؤلفاته، وقد كتب الله لها القبول والانتشار، وهي منظومة شعرية من بحر «الرجز»، تقع في نحو ألف بيت، وتتناول قواعد النحو والصرف ومسائلهما من خلال النظم بقصد تقريبهما، وتذليل مباحثهما، وقد بدأها بذكر الكلام وما يتألف منه، ثم المعرب والمبني من الكلام، ثم المبتدأ والخبر، ثم تتابعت أبواب النحو بعد ذلك، ثم تناول أبواب الصرف، وختم الألفية بفصل في الإعلال بالحذف، وفصل في الإدغام.

التزم ابن مالك في الألفية المنهج الاختياري الانتقائي، الذي يقوم على المزج ببن مذاهب النحاة دون ميل أو انحياز، والتخير منها والترجيح بينهما، وهو منهج التزمه في مؤلفاته كلها. كما توسع في الاستشهاد بالحديث النبوي، واتخذه أساسًا للتقعيد النحوي إلى جانب الاستشهاد بالقرآن الكريم بقراءاته المختلفة وأشعار العرب.

يذكر لابن مالك أنه وضع عناوين جديدة لبعض مسائل النحو، لم يستخدمها أحد قبله من النحاة، مثل باب «الناتب عن الفاعل»، وكان جمهور النحاة قبله يسمونه: «المفعول الذي لم يسم فاعله»، و«المعرف بأداة التعريف» بدلًا من «التعريف بأله.

# شروح الألفية

ولقد لقيت ألفية ابن مالك عناية كبيرة من العلماء، فقام بعضهم بشرحها وإعراب أبياتها، أو وضع حواش وتعليقات عليها، وقد زاد عدد شراح الألفية على الأربعين، من بينهم ابن مالك نفسه، وابنه فمحمد بدر المين، المتوفى سنة: (٦٨٦هـ- ١٢٨٧م)، غير أن أشهر شروح الألفية وأكثرها ذيوعًا هي:

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: للنحوي الكبير جمال الدين بن هشام الأنصاري المتوفى (٢٦١ه- ١٣٥٩م)، وقد حقق هذا الكتاب العالم الجليل محمد محيى الدين عبد الحميد، وصنع له شرحًا باسم «علة السالك إلى تحقيق أوضع المسالك، في أربعة مجلدات، وقد رزق الكتاب وشرحه القبول، فأقبل عليه طلاب العلم ينهلون منه حتى يومنا هذا.

- «شرح ابن عقيل؛ لفاضي الفضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل؛ المتوفى سنة
 ٧٦٩ه - ١٣٦٧م)، وهو يمتاز بالسهولة وحسن العرض، وقد حقق الشيخ محمد

محيي الدين عبد الحميد هذا الكتاب، ونشره في أربعة أجزاء مع تعليقه عليه بعنوان «منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل»، وقد لقي هذا الشرح قبولًا واسمًا، ودرسه طلبة الأزهر في المرحلة الثانوية.

- امتهج السالك إلى القية ابن مالك، المعروف به اشرح الأشموني، لأبي الحسن علي نور الدين بن محمد عيسى، المعروف بالأشموني، المتوفى سنة (٩٣٩هـ - علي نور الدين بن محمد عيسى، المعروف بالأشموني، المتوفى سنة (٩٣٩هـ من وقت تصنيفه إلى الآن، وهو من أغزر شروح الألفية مادة، وأكثرها استيعابًا لمسائل النحو ومذاهب النحاة.

وبلغت العناية بأبيات الألفية أن قام بعض العلماء بإعرابها مثلما فعل الإمام «خالد الأزهري» المتوفى (٩٠٠هـ - ١٤٩٩م) في كتابه «تمرين الطلاب في صناعة الإعراب»، كما قام بعض العلماء بشرح شواهد شروح الألفية، مثلما فعل «يدر الدين العيني» المتوفى سنة (٥٥٥هـ - ١٥١٩م) في كتابه «المقاصد التحوية في شرح شواهد الألفية».

# وفاة ابن مالك

كان ابن مالك إمالتا، زاهدًا، ورعًا حريصًا على العلم وحفظه، حتى إنه حفظ يوم وفاته ثمانية أبيات من الشعر، واشتهر بأنه كثير المطالعة سريع العراجعة، لا يكتب شيئًا من محفوظه حتى يراجعه في مواضعه من الكتب، وكان لا يرى إلا وهو يصلي أو يتلو القرآن الكريم، أو يصنف أو يقرئ القرآن تلاميذه، وظل على هذه الحالة حتى توفي في (١٦من شعبان ١٧٣هـ- ٢١ من فبراير ١٧٧٤م) في دمشق، وصلي عليه بالجامع الأموي.



١- قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي اللهَ خيـز مالكِ

٧- مصليًا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاً

٣- وأستعين الله في ألفيُّه مقاصدُ النحو بها محويُّه

٤- تقرّب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز

٥- وتقتضى رضًا بغير سُخُطِ فائقةً ألفيهةَ ابن معطِ

٦- وهو بسبق حائزٌ تفضيلا مستوجبٌ لننائي الجميلا

٧- واللهُ يقضي بهباتِ وافرة لي وله في درجات الآخـره

# الكلام وما يتألف منه

٨- كلامنا لفظ مفيدٌ كاستقِم واسمٌ وفعلٌ لم حرفُ الكَلِمَ

٩- واحدُه كلمةً والقولُ عَمْ وكِلْمَةٌ بها كلامٌ قد يُؤَمْ

- الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن «اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، \*\*. ف «اللفظ» جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم، ويشمل المهمل ك دَثْر، والمستعمل ك عمرو. و«مفيد» أخرج المهمل. و«فائدة يحسن السكوت عليها، أخرج الكلمة وبعض الكلم، وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه عليه نحر: إنْ قام زيد.

ولا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو: زيد قائم، أو من فعل واسم كـ دقام زيده، وكقول المصنف: «استقم»، فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستنر، والتقدير: استقم أنت، فاستغنى بالمثال عن أن يقول: فائدة يحسن السكوت عليها، فكأنه قال: الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم.

<sup>(</sup>١) تختلف الجملة عن الكلام، لأنه لا يشترط فيها أن تفيد.

وإنما قال المصنف اكلامناه ليُثلَم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين، وهو في اللغة: اسم لكل ما يتكلم به مفيدًا كان أو غير مفيد.

والكلم: اسم جنس (1) واحده كلمة، وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف، لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم، وإن اقترنت بزمان فهي الفعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف.

والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر كقولك: إنْ قام زيد.

والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. فقولنا: «الموضوع لمعنى» أخرج المهمل كديز. وقولنا: «مفود» أخرج الكلام، فإنه موضوع لمعنى غير مفرد.

ثم ذكر المصنف -رحمه الله تعالى- أن القول يعمّ الجميع، والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول، ويقع أيضًا على الكلم والكلمة أنه قول، ويقع أيضًا على الكلم والكلمة أنه قول، وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد.

ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام كقولهم في «لا إله إلا الله»: كلمة الإخلاص. وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق، وقد ينفرد أحدهما.

فمثال اجتماعهما: قد قام زيد، فإنه كلام لإفادته معنى يحسن السكوت عليه، وكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات.

ومثال انفراد الكلم: إنْ قام زيد.

ومثال انفراد الكلام: زيد قائم.

\* \* \*

١٠- بالجر والتنوين والنَّدا وألَّ ومسند للاسم تمييز حَضلُ
 ذكر المصنف -رحمه الله تعالى- في هذا البيت علامات الاسم، فمنها الجر،

<sup>(</sup>١) أي: اسم جنس جمعي، وهو ما يدل على أكثر من اثنين، ويفرق بينه وبين واحده بالتاء، مثل: شجرة وشجر.

المحدم وما يعاند علم المحدم المحدم المحدم المحدم المحدم وما المحدم المح

وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتّبعيّة نحو: مررت بغلام زيد الفاضل، ف الغلام: مجرور بالحرف، وزيد: مجرور بالإضافة، والفاضل: مجرور بالتبعية ‹‹›، وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر، لأن هذا لا يتناول الجرّ بالإضافة ولا الجر بالتبعية.

ومنها التنوين، وهو على أربعة أقسام: تنوين التمكين، وهو اللاحق للأسماء المعربة ك ازيد، ورجل، إلا جمع المؤنث السالم نحو: مسلمات، وإلا نحو اجوار، وغواش، وسيأتي حكمها. وتنوين التنكير، وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقًا بين معرفتها ونكرتها نحو: مررت بسيبويه، وبسيبويه آخر. وتنوين المقابلة، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو: مسلمات، فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم ك مسلمين. وتنوين العرض، وهو على ثلاثة أقسام: عوض عن جملة، وهو الذي يلحق اإذا عوضًا عن جملة تكون بعدها كقوله تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ حِيْنُمِ تَظُرُونَكُهُ "؟، أي: حين إذ بلغت الروح الحلقوم، فحذف الملفت الروح الحلقوم، وأتى بالتنوين عوضًا عنه.

وقسم يكون عوصًا عن اسم، وهو اللاحق لـ «كلي» عوضًا عما تضاف إليه نحو: كلِّ قائم، أي: كلُّ إنسانِ قائم، فحذف «إنسان» وأتى بالتنوين عوضًا عنه.

وقسم يكون عوضًا عن حرف، وهو اللاحق لـ اجوارٍ، وغواشٍ، ونحوهما رفعًا وجرًا نحو: هؤلاء جوارٍ، ومررت بجوارٍ، فحذفت الياء، وأتي بالتنوين عوضًا عنها.

وتنوين الترنم (°)، وهو الذي يلحق القوافي المطلقة (١) بحرف علة كقوله: [١] أقلَى اللوم عاذلَ والعتابن وقولي إنَّ أصبتُ لقد أصابن (٥٠)

- فجيء بالتنوين بدلًا من الألف لأجل الترنم، وكقوله: [٢] أَزِفَ التَرْخُلُ غير أنُّ ركابنا لما تزُّل برحالنا وكأنْ قَبنْ (١٠

(١) لأنه نعت لـ **وزيده،** والنعت من التوابع.

<sup>(</sup>٢) [الواتمة/ ٨٤] حين: ظرف زمان منصوب، وهو مضاف. إذ: مضاف إليه مبني في محل جر. (٣) استطرد المؤلف في الحديث عن التنوين، فذكر تنوين الترنم، والتنوين الغالي.

<sup>(</sup>١) القافية المطلقة هي التي رويُها حرف متحرك. (٤) القافية المطلقة هي التي رويُها حرف متحرك.

 <sup>(</sup>١) النافية المصفحة على الني رويها عرب مسعرت.
 (٥) الأصل: والعتابا، لقد أصابا. عاذلَ. منادى مرخم، والأصل: يا عاذلة.

<sup>(</sup>١) اسم اكأن، محذوف، وهو ضمير الشأن. وخبرها مُحذوف أيضًا، أي: وكأن قد زالت.

- والتنوين الغالي -وأثبته الأخفش- وهو الذي يلحق القوافي المقيدة (١١ كقوله:

لكلام وما بتألف منيه

[٣] وقاتِمِ الأعماقِ خاوي المخترَقْنُ (٦)

- وظاهر كلام المصنف أن التنوين كلَّه من خواص الاسم، وليس كذلك، بل الذي يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض، وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والقعل والحرف.

ومن خواص الاسم النداء نحو: يا زيد، والألف واللام نحو: الرجل، والإسناد إليه نحو: زيد قائم (٣).

فمعنى البيت: حصل للاسم تعييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه، أي: الإخبار عنه.

واستعمل المصنف «ألء مكان الألف واللام (4)، وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين، وهو الخليل، واستعمل المصنف «مسندة مكان «الإستادله».

#### \* \* \*

١٩ - بتا فعلتُ وأتتُ ويا افعلي ونونِ أقبلَنُ فعلُ يسبجلي - ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء افعلت، والعراد بها تاء الفاعل، وهي المضمومة للمتكلم نحو: فعلتُ، والمفتوحة للمخاطب نحو: تباركتُ، والمكسورة للمخاطبة نحو: فعلتِ.

ويمتاز أيضًا بناء «أتت»، والمراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو: نعمت، وبنست. فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للأسماء، فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب نحو: هذه مسلمةً، ورأيت مسلمةً، ومررت بمسلمةٍ. ومن اللاحقة للحرف نحو: لات،

 <sup>(</sup>١) القافية المقيدة هي التي رويها حرف ساكن.

<sup>(</sup>٢) الأصل: خاويّ المخترَّف. القاتم: المغير. الأعماق: النواحي القاصية. الحاوي: المخالي. المحترق: النسع. الواو: واو رب. قاتم الأعماق: مبتدأ مجرور لفظًا مرفوع محلًا، وهو مضاف. والحبر بعد أبيات. (٣) أي: أسندنا القبام إلى زبد، فزيد مسند إليه، وقائم مسند.

 <sup>(</sup>١) بي. السعاد الحيام إلى رياد الرياد التعارف الله المعنى ٢/ ٨٧٣.

ورُبِّتَ، وثُمَّتَ (١٠). وأما تسكينها مع درب، وثم، فقليل نحو: ربت، وثمت.

ويمتاز أيضًا بياء الفعلي، والمراد بها ياء الفاعلة (١٠)، وتلحق فعل الأمر نحو: اضربي، والفعل المضارع نحو: تضربين، ولا تلحق الماضي.

وإنما قال المصنف: «يا العلى»، ولم يقل: «ياء الضمير» لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم، وهي لا تختص بالفعل، بل تكون فيه نحو: أكرمني، وفي الاسم نحو: غلامي، وفي الحرف نحو: إني، بخلاف ياء «افعلي»، فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم، وهي لا تكون إلا في الفعل. ومما يميز الفعل نون «أقبِلَنَّ»، والمراد بها نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة، فالخفيفة نحو قوله تعالى: ﴿ لَنَسْفَتُنَّا بَالنَّاصِيَةِ ﴾ (٣)، والثقيلة نحو قوله تعالى: ﴿ لَنُخْرِجَنَّكَ يَنْشُهَبُ ﴾ (١٠).

فمعنى البيت: ينجلي الفعل بتاء الفاعل، وتاء التأنيث الساكنة، وياء الفاعلة، ونون التوكيد.

١٢- سواهما الحرفُ كهل وفي ولم فعلٌ مضارعٌ يلي لم كيَشَمَ ١٣- وماضيَ الأفعالِ بالتا مِزْ وسِمْ بالنون فعلَ الأمر إنَّ أمرٌ فُهمَ

- يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال، ثم مثل بـ فهل، وفي، ولم؛ منبَّهًا على أن الحرف ينقسم إلى قسمين: مختص، وغير مختص. فأشار بـ •هل؛ إلى غير المختص، وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال نحو: هل زيد قائم؟ وهل قام زيد؟ وأشار بـ دني، ولم، إلى المختص، وهو قسمان: مختص بالأسماء كـ اني، نحو: زيد في الدار، ومختص بالأفعال كـ الم، نحو: لم يقم زيد.

ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، فجعل علامة المضارع

<sup>(</sup>١) لات: حرف نفي يعمل عمل وليس. وربت: حرف جر شبيه بالزائد. وثمت: حرف عطف. (٢) أي: ياء العؤنة المخاطبة. (٤) الأعراف/ ٨٨. (٣) العلق/ ١٥. الألف: بدل من نون التوكيد الخفيفة.

صحة دخول الم، عليه كقولك في ايشم، لم يشم، وفي ايضرب: لم يضرب. وإليه أشار بقوله: افعل مضارع يلي لم ك (يشم)».

ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتا مزه، أي: ميز ماضي الأفعال بالناء، والمراد بها تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، وكل منهما لا يدخل إلا على ماضي اللفظ نحو: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ونعمت المرأة هند، وبئست المرأة دعد.

ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته نحو: اضربن، واخرجَنَّ.

فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل، وإلى ذلك أشار بقوله:



<sup>(</sup>١) (صه، وحيهل) من أسماء الأفعال.

لعرب والبني \_\_\_\_\_\_\_\_

## المعرب والمبني

10- والاسمُ منه معربٌ ومبني لنشَبُه من النحروف مُنذني
 - يثير إلى أن الاسم يقسم إلى قسمين:

أحدهما: المعرب (١)، وهو ما سلم من شبه الحروف.

والثاني: المبني (")، وهو ما أشبه الحروف، وهو المعني بقوله الشبه من الحروف مدني، أي: لشبه مقرّب من الحروف، فعلة البناء منحصرة عند المصنف - رحمه الله تعالى - في شبه الحرف. ثم نوَّع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت، وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي، حيث جعل البناء منحصرًا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه. وقد نص سيبويه - رحمه الله - على أن علة البناء كلها ترجم إلى شبه الحرف، ومعن ذكره ابن أبي الربيع.

\* \* \*

١٦- كالتُبّه الوضعي في اسمي جتنا والسعنوي في متى وفي هنا
 ١٧- وكنبابة عن الفعل بلا تسأتُ وكافستقار أصلا
 ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع:

فالأول: شبهه له في الوضع، كأن يكون الاسم موضوعًا على حرف واحد كالناء في «ضربت»، أو على حرفين كه نا في «اكومنا»، وإلى ذلك أشار بقوله وفي اسمي جنتنا»، فالتاء في «جنتنا» ما المناه المناه أنه فاعل، وهو مبني لأنه أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد، وكذلك «نا» اسم لأنها مفعول، وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين.

> والثاني: شبه الاسم له في المعنى، وهو قسمان: أحدهما: ما أشبه حرفًا موجودًا.

 <sup>(</sup>١) المعرب: هو اللفظ الذي يتغير آخره، مثل: كتاب.

<sup>(</sup>٢) المبنى: هو اللفظ الذي لا يتغيّر آخره، مثل: هؤلاءٍ.

المعرب والمبنى

والثاني: ما أشبه حرفًا غير موجود.

فمثال الأول: متى، فإنها مبنية لشبهها الحرف في المعنى، فإنها تستعمل للاستفهام نحو: متى تقوم؟ وللشرط نحو: متى تقم أقم، وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود، لأنها في الاستفهام كالهمزة، وفي انشرط كـ ﴿إِنَّۥ

ومثال الثاني: هنا (١)، فإنها مبنية لشبهها حرفًا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني، فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها كما وضعوا للنفي دما؛ وللنهي دلا؛ وللتمني دليت؛ وللترجى العل؛ ونحو ذلك، فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفًا مقدرًا.

والثالث: شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل، وذلك كأسماء الأفعال نحو: دراكِ زيدًا (٢)، فـ دراك، مبنى لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره (٣) كما أن الحرف كذلك.

واحترز بقوله «بلا تأثر» عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل نحو: ضربًا زيدًا ( )، فإنه نائب مناب ١١ضرب، وليس بمبنى لتأثره بالعامل، فإنه منصوب بالفعل المحذوف بخلاف ادراكِ، فإنه وإن كان نائبًا عن الدرك، فليس متأثرًا بالعامل.

وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشتركا في النيابة مناب الفعل، لكن المصدر متأثر بالعامل، فأعرب لعدم مشابهته الحرف، وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل، فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به.

وهذا الذي ذكره المصنف مبنى على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، والمسألة خلافية، وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال.

<sup>(</sup>١) هنا: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان.

<sup>(</sup>٢) دراك : اسم فعل أمر بعني أدرك، مبنى على الكسر.

<sup>(</sup>٣) اسم الفعل لا يدخل عليه عامل أصلًا."

<sup>(</sup>٤) ضربًا: مفعول مطلق منصوب. زيدًا: مفعول به منصوب.

والوابع: شبه الحرف في الافتقار اللازم، وإليه أشار بقوله: «وكافتقار أصلاه، وذلك كالأسماء الموصولة نحو: الذي، فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة (١١)، فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فينيت.

وحاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب: المضمرات، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة، وأسماء الأفعال، والأسماء الموصولة.

\* \* \*

1۸ - ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه المعرف كأرض وسما - يريد أن المعرب خلاف المبني، وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف، فالمعرب ما لم يشبه الحرف. وينقسم إلى صحيح: وهو ما ليس آخره حرف علة كأرض، وإلى معتل: وهو ما آخره حرف علة كأرض، فيه ست لغات: اسم بضم الهمزة وكسرها، وسم بضم السين وكسرها، وسمًا بضم السين وكسرها أيضًا.

وينقسم المعرب أيضًا إلى: متمكن أمكن -وهو المنصرف- كرزيد وعمرو، وإلى متمكن غير أمكن -وهو غير المنصرف- نحو: أحمد ومساجد ومصابيح. فغير المتمكن هو المبني، والمتمكن هو المعرب، وهو قسمان: متمكن أمكن، ومتمكن غير أمكن.

\* \* \*

19- وفعلُ أمرٍ ومُشِعى بُنِيا وأعربوا منضارعًا إن عَرِيا
 ٢٠- من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كينزغن من فُتِئ

لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال، فالأصل في الأفعال، فالأصل في الأفعال، فالأصل في الفعال، فالأصل في الله عندهم. وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال، والأول هو الصحيح. ونقل ضياء الدين بن العلج في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء.

<sup>(</sup>١) صلة الاسم الموصول جملة أو شبه جملة، مثل: الذي نجح، والتي في المدرسة.

والمبنى من الأفعال ضربان:

أحدهما: ما اتُّفِقَ على بنائه، وهو الماضي، وهو مبنى على الفتح نحو «ضرب، وانطلق، ما لم يتصل به واو جمع فيضم، أو ضمير رفع متحرك فيسكن.

والثاني: ما اختلف في بنائه، والراجح أنه مبنى، وهو فعل الأمر نحو: اضرب. وهو مبنى عند البصريين ومعرب عند الكوفيين (١).

والمعرب من الأفعال هو المضارع، ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث، فمثال نون التوكيد المباشرة: هل تضربَنَّ؟ والفعل معها مبنى على الفتح، ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة، فإن لم تتصل به لم يبن، وذلك كما إذا فصل بينه وبينها ألف اثنين نحو: هل تضربانً؟ وأصله: هل تضربانِنَّ، فاجتمعت ثلاث نونات، فحذفت الأولى، وهي نون الرفع كراهة توالي الأمثال، فصار: هل تضربانٌ ٧٠٠.

وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة نحو: هل تضربُنَّ يا زيدون؟ وهل تضربِنَّ يا هند؟ وأصل تضربُنَّ: تضربونن، فحذفت النون الأولى لتوالى الأمثال كما سبق، فصار: تضربونً، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، فصار: تضربن، وكذلك تضربنَّ، أصله: تضربينن، ففعل به ما فعل بـ اتضربونن، <sup>(۳)</sup>.

وهذا هو المراد بقوله ووأعربوا مضارعًا إن عريا من نون توكيد مباشر، فشرَط في إعرابه أن يعرى من ذلك، ومفهومه أنه إذا لم يعر منه يكون مبنيًا.

فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبني إلا إذا باشرته نون التوكيد نحو: هل تضربَنُّ يا زيد؟ فإن لم تباشره أعرب، وهذا هو مذهب الجمهور.

وذهب الأخفش إلى أنه مبنى مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل، ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد.

<sup>(</sup>١) أيي: إن وافقوتِ، مئة أصل: إينضرت. (٢) تضويانُ: كسرت نون التوكيد منقا لالتباس الفعل المسند للاثنين بالفعل المسند للواحد. (٣) تضريانُ، تضريئُ، تضريئُ. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوقة لتوالي الأمثال.

ومثال ما اتصلت به نون الإناث: الهندات يضرين، والفعل معها مبني على السكون. ونقل المصنف -رحمه الله تعالى- في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث، وليس كذلك، بل الخلاف موجود، وممن نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرح الإيضاح.

\* \* \*

٢١- وكلُّ حرفِ مستجقُّ للبِنا والأصلُ في المبني أن يُسَكُنا
 ٢٣- ونه ذو فتح وذو كمر وضَمْ كأينَ أمسِ حيثُ والساكنُ كُمْ
 -الحروف كلها مبنية، إذ لا يُغتَرُوها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب، نجو:

أخذت من الدراهم، فالتبعيض مستفاد من لفظ دمن بدون الإعراب.
والأصل في البناء أن يكون على السكون، لأنه أخف من الحركة، ولا يحرك المبني
إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين، وقد تكون الحركة فنحة كد «أين، وقام،
وإنّه، وقد تكون كسرة كد «أمس، وجيره (۱۱» وقد تكون ضمة كد «حيث»، وهو اسم،
ومنذًا، وهو حرف إذا جررت به (۱۱» وأما السكون فنحو: «كم، واضرِب، وأخل، (۱۱)
وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل، بل في الاسم
والحرف، وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والقعل والحرف.

\* \* \*

٢٣- والرفخ والنصب اجعلَنْ إعرابا لاسم وفعمل نبحثُ لـن أهابنا
 ٢٤- والاسمُ قد خُشُصُ بالجر كما قد خصص الفعلُ بأن ينجَزِما
 ٢٥- فارفع بضم واتعبَنْ فتحًا وجُزْ كسيرًا كذكرُ اللهِ عبدُه يشرَر
 ٢٦- واجزم بتسكين وغيرُ ما ذكر ينوب نحوُ جا أخو بني نُهرَ

<sup>(</sup>۱) جير: حرف جواب بمعنى نعم.

<sup>(</sup>٢) مثل: ما رأيته منذ يومين. منذ: حرف جر.

<sup>(</sup>٣) كم : استفهامية بمعنى أي عدد، أو خبرية بمعنى كثير. اضرب: فعل أمر. أجل: حرف جو ب بمعنى نعم.

- أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم، فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال نحو: زيد يقوم، وإن زيدًا لن يقوم، وأما الجر فيختص بالأسماء نحو: بزيد، وأما الجزم فيختص بالأفعال نحو: لم يضرب.

والرفع يكون بالضمة، والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة، والجزم يكون بالسكون، وما عدا ذلك يكون نائبًا عنه كما نابت الواو عن الضمة في «أخو» والياء عن الكسرة في «بني» من قوله «جا أخو بني نمر»، وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة.

#### \* \* \*

٣٧ - وارفع بواو وانصيل بالألف واجزز بياء ما من الأسما أصف - شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره، والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة، وهي: أب وأخ وحم وهن وفوه وذو مال، فهذه ترفع بالواو نحو: جاء أبو زيد، وتنصب بالألف نحو: رأيت أباه، وتجر بالياء نحو: مررت بأبيه. والمشهور أنها معربة بالحروف، فالواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة.

وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بواو ... إلى آخر البيته. والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء، فالرفع بضمة مقدرة على الواد، والنصب بفتحة مقدرة على الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء. فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره.

\* \* \*

٣٨ من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفئم حيث المعيم منه باننا - أي: من الأسماء التي ترفع بالواو، وتنصب بالألف وتجر بالباء «ذو، وقم»، ولكن يشترط في «ذو» أن تكون بمعنى صاحب نحو: جاءني ذو مال، أي: صاحب مال، وهو المراد بقوله «إن صحبة أبانا»، أي: إن أفهم صحبة، واحترز بذلك عن «ذو» الطائبة،

فإنها لا تفهم صحبة، بل هي بمعنى اللذي، فلا تكون مثل اذي، بمعنى صاحب، بل تكون مبنية وآخرها الواو رفقًا ونصبًا وجرًا نحو: جاءني ذو قام، ورأيت ذو قام، ومررت بذو قام (١٠) ومنه قوله:

دو مم ، ومعدونه. [2] فإما كرامٌ موسرون لقيتُهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا (١٠

- وكذلك يشترط في إعراب اللقم، بهذه الأحرف زوال الميم منه نحو: هذا فوه، ورأيت فاه، ونظرت إلى فيه، وإليه أشار بقوله اوالقم حيث الميم منه بانا، أي: انفصلت منه الميم، أي: زالت منه، فإن لم تزل منه أعرب بالحركات نحو: هذا فق، ورأيت فئا، ونظرت إلى فم.

\* \* \*

٢٩- أبُّ أخِّ حــم كــذاك وهَــن والنقصُ في هذا الأخير أحسنُ
 ٣٠- وفي أب وتاليب ينــدُرُ وقصرُها من نقصِهنُ أشهرُ

- يعني أن «أبًا، وأخًا، وحمًا» تجري مجرى «ذو، وفم» اللذين سبق ذكرهما، فنرفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء، نحو: هذا أبره وأخوه وحموها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأبيه وأخيه وحميها، وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة، وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغنين أخريين.

وأما دهن، (٢) فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون و لا يكون في أخره حرف علة نحو: هذا هنّ زيد، ورأيت هنّ زيد، ومررت بهن زيد، وإليه أشار بقوله ووالنقص في هذا الأخير أحسن، أي: النقص في «هن، أحسن من الإتمام، والإتمام جائز لكنه قليل جدًا، نحو: هذا هنوه، ورأيت هناه، ونظرت إلى هنيه. وأنكر الفراء

اي: من الذي عندهم. إما: حرف تفصيل. قرام: خير لبنتنا محدوف، اي: فالناس إما قرام...
 حسبي: غير مقدم، وهو مضاف، ما كفائيا: اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر.

 <sup>(</sup>١) قو: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع، أو في محل نصب، أو في محل جر.
 (٢) أي: من الذي عندهم. إما: حرف تفصيل. كرام: خبر لمبتدأ محذوف، أي: فالناس إما كرام...

<sup>(</sup>٣) لـ وهنء عدة معان، فقد تكون كناية عن شيء ما، مثل: هذا هنك، أي: آخيك. وقد تكون كناية عن اسم الإنسان، تقول: يا همل أقبل، أي: يا فلان. وقد تكون كناية عن المذكر دون المؤنث، مثل: لفلان عشرون هئا، أي: عشرون ولدًا مذكرًا. وقد تكون كناية عما يستفحش ذكره.

جواز إتمامه، وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمامَ عن العرب، ومَنْ حفظ حجَّةٌ على من لم يحفظ.

وأشار المصنف بقوله دوفي آب وتاليبه يندر . . . إلى آخر البيت؛ إلى اللغتين الباقيتين في «أب» وتاليبه، وهما «أخ، وحم»، فإحدى اللغتين النقص، وهو حذف الواو والألف والياء، والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والحاء والميم نحو: هذا أبه وأشه وحمها، ورأيت أبه وأخه وحمها، ومررت بأبه وأجه وحيها، وعليه قوله:

[٥] بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم

- وهذه اللغة نادرة في وأب، وتاليبه، ولهذا قال ووفي أب وتاليبه يندر، أي: يندر النقص.

واللغة الأخرى في «أب، وتاليبه أن يكون بالألف رفعًا ونصبًا وجرًا نحو: هذا أباه وأخاه وحماها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأباه وأخاه وحماها، وعليه قول الشاع :

[٣] إنَّ أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها

- فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور، وهذه اللغة أشهر من النقص.

وحاصل ما ذكره أن في وأب، وأخ، وحم، ثلاث لغات:

أشهرها: أن تكون بالواو والألف والياء.

والثانية: أن تكون بالألف مطلقًا.

والثالثة: أن تحذف منها الأحرف الثلاثة، وهذا نادر، وأن في ههن، لغنين: إحداهما: النقص، وهو الأشهر.

والثانية: الإتمام، وهو قليل.

\* \* \*

٣١- وشرطُ ذا الإعرابِ أن يقفنَ لا للبا كجا أخو أبيك ذا اعتبلا
 د ذكر النحويون لإعراب هذه الأسعاء بالحروف شروطًا أربعة:

أحدها: أن تكون مضافة، واحترز بذلك من ألا تضاف، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو: هذا أبِّ، ورأيت أبًا، ومررت بأبٍ.

الثاني: أن تضاف إلى غيرياء المتكلم نحو: هذا أبو زيد وأخوه وحموه، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة نحو: هذا أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي، ولم تعرب بهذه الحروف، وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ.

الثالث: أن تكون مكبَّرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغَّرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو: هذا أبئ زيد وذُوِّيُّ مال، ورأيت أبئ زيد وذُوِّيُّ مان، ومررت بأبئ زيد وذُوَيٌ مال.

الرابع: أن تكون مفردة، واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثناة، فإن كانت مجموعة (١) أعربت بالحركات الظاهرة نحو: هؤلاء آباءُ الزيدين، ورأيت آباءَهم، ومررت بآبائِهم. وإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالألف رفعًا وبالياء جرًا ونصبًا نحو: هذان أبوا زيدٍ، ورأيت أبويه، ومررت بأبويه.

ولم يذكر المصنف -رحمه الله تعالى- من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، ثم أشار إليهما بقوله ووشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا،، أي: شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غيرياء المتكلم، فعُلِم من هذا أنه لا بد من إضافتها، وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه، وذلك أن الضمير في قوله ايضفن؛ راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة، فكأنه قال: وشرط ذا الإعراب أن يضاف دأب، وإخوته المذكورة إلى غيرياء المتكلم.

واعلم أن «ذو» لا تستعمل إلا مضافة، ولا تضاف إلى مضمر، بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة (٢)، نحو: جاءني ذو مال، فلا يجوز اجاءني ذو قائم؟.

<sup>(</sup>۱) أي: جمع تكسير.

<sup>(</sup>٢) **اسم الج**نس: هو اسم ذات، أو اسم معنى، مثل: غصن وقَضْل، وكلاهما جامد. والصفة هي الاسم المشتق كاسم الفاعل.

٣٢ بالألف ارفع المنتى وكلا إذا بمضمر مضافًا وصلا
 ٣٣ كلتا كذاك النان والنتان كابنين واستنين يجريان
 ٣٤ وتخلفُ الا في جيعها الألف جزا ونصبًا بعد فتح قد أَلف د كر المصنف -رحمه الله تعالى- أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة، وقد تقدم الكلام عليها، ثم ذكر المثنى، وهو مما يعرب بالحروف.

وحده (\*\*): لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، فيدخل في قولنا الفظ دال على اثنين الريادة في نحو: الزيدان، والألفاظ الموضوعة لاثنين نحو: شفع، وخرج بقولنا احسالح للتجريد، نحو: اثنان، فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه، فلا تقول: اثن، وخرج بقولنا اوعطف مثله عليه، ما صلح للتجريد، فتقول: قمر، عليه، ما صلح للتجريد، فتقول: قمر، ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله نحو: قمر وشمس، وهو المقصود بقولهم: القمرين.

وأشار المصنف بقوله «بالألف ارفع المثنى وكلا» إلى أن المثنى يرفع بالألف، وكذلك شبه المثنى، وهو كل ما لا يصدق عليه حدّ المثنى، وأشار إليه المصنف بقوله ووكلا، فما لا يصدق عليه حد المثنى معا دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمشنى، فه «كلا، وكلتا، واثنان، واثنتان، ملحقة بالمثنى، لأنها لا يصدق عليها حد المثنى، ولكن لا يلحق «كلا، وكلتا، بالمثنى إلا إذا أضيفا إلى مضمر نحو: جاءني كلاهما، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما، وجاءتني كلتاهما، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما، بأن بالألف رفئا ونصبًا وجرًا (من نحو: جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين، فلهذا قال المصنف «وكلا إذا بمضمر مضافاً وصلا».

ثم بيُّن أن «اثنين، واثنتين» يجريان مجرى «ابنين، وابنتين»، فـ «اثنان، واثنتان»

<sup>(</sup>١) أي: تعريفه.

<sup>(</sup>٢) أي: اسم ظاهر.

<sup>(</sup>٣) أي علامة الإعراب مقدرة على الألف.

ملحقان بالمثنى كما تقدم، وفابنان، وإبنتان، مثنى حقيقة. ثم ذكر المصنف -رحمه الله تعالى- أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب، وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحًا نحو: رأيت الزيدين كليهما، ومررت بالزيدين كليهما، واحترز بذلك عن ياء الجمع (١٠)، فإن ما قبلها لا يكون إلا مكسورًا نحو: مررت بالزيدين، وسيأتي ذلك.

وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالباء، وهذا هو المشهور، والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعًا والياء نصبًا وجرًا.

وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفقا والياء نصبًا وجرًا هو المشهور في لغة العرب، ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقًا رفعًا ونصبًا وجرًا، فيقول: جاء الزيدان كلاهما، ورأيت الزيدان كلاهما، ومررت بالزيدان كلاهما.

#### \* \* \*

٣٥- وارفع بواو وبيا اجزز وانصب سالم جمع عاصر ومُنيب - ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف: أحدهما الأسماء الستة، والثاني، المثنى، وقد تقدم الكلام عليهما، ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث، وهو جمع المذكر السالم وما حمل عليه، وإعرابه بالواو رفقًا وبالياء نصبًا وجزًا. وأشار بقوله دعامر، ومذتب، إلى ما يجمع هذا الجمع، وهو قسمان: جامد وصفة.

فيشترط في الجامد أن يكون علمًا لمذكر عاقل خالهًا من تاء التأنيث ومن التركيب، فإن لم يكن علمًا لم يجمع بالواو والنون، فلا يقال في رجل: رجلون ١٠٠٠، نعم إذا صُغِّر جاز ذلك نحو: رجيل ورجيلون، لأنه وصف ١٠٠، وإن كان علمًا لغير

<sup>(</sup>١) أي: جمع المذكر السالم.

<sup>(</sup>۲) يجمع رجل على رجال.

<sup>(</sup>٣) الجامد المصغر ملحق بالمشتق، فرجيل بمنزلة رجل حقير.

المعرب والمبنى

مذكر لم يجمع بهما، فلا يقال في ازينبه: زينبون (١١).

وكذا إن كان علمًا لمذكر غير عاقل، فلا يقال في (لاحق؛ اسم فرس: لاحقون (١٠)، وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما، فلا يقال في اطلحة،: طلحون (٣)، وأجاز ذلك الكوفيون، وكذلك إذا كان مركبًا، فلا يقال في اسيبويه: سيبويهون (1)، وأجازه بعضهم.

ويشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث ليست من باب الفعل فعلاء، ولا من باب افَعْلان فَعْلى، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فخرج بقولنا اصفة لمذكر، ما كان صفة لمؤنث، فلا يقال في احائض، حائضون (٥٠)، وخرج بقولنا اعاقل، ما كان صفة لمذكر غير عاقل، فلا يقال في اسابق، صفة فرس: سابقون (١٦)، وخرج بقولنا «خالية من تاء التأتيث، ما كان صفة لمذكر عاقل، ولكن فيه تاء التأنيث نحو: علاَّمة، فلا يقال فيه: علامون (٧)، وخرج بقولنا: وليست من باب أفعل فعلاء، ما كان كذلك نحو: أحمر، فإن مؤنثه حمراء، فلا يقال فيه: أحمرون (^، وكذلك ما كان من باب ﴿ فَعْلان فَعْلَى ، نحو: سكران وسكرى، فلا يقال: سکرانون (۱).

وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث نحو: صبور وجريح، فإنه يقال: رجل صبور وامرأة صبور، ورجل جريح وامرأة جريح، فلا يقال في جمع المذكر السالم: صبورون ولا جريحون (١٠٠).

<sup>(</sup>٢) يجمع لاحق على لواحق. (١) تجمع زينب على زينبات.

<sup>(</sup>٣) يجمع طلحة على طلحات.

<sup>(</sup>٤) پجمع سيبويه على ذوي سيبويه.

<sup>(</sup>٥) تجمع حائض على حائضات وحوائض.

<sup>(</sup>١) يجمع سابق على سوابق.

<sup>(</sup>٧) يجمع علامة على علامات.

<sup>(</sup>A) يجمع أحمر على حمر، وتجمع حمراء على حمراوات.

<sup>(</sup>۹) یجمع سکران وسکری علی شکاری.

<sup>(</sup>۱۰) بجمع صبور على صبر، وجريح على جرحى، وتجمع صبور على صبورات، وجريح على جريحات.

وأشار المصنف -رحمه الله- إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقوله «عامر»، فإنه علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب، فيقال فيه: عامرون.

وأشار إلى الصفة المذكورة أولًا بقوله المذنب، فإنه صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، وليست من باب الفعل فعلاء، ولا من باب افعلان فعلى، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فيقال فيه: مذنبون.

٣٦- وشبهِ ذَيْن وبه عشرونا وبابُسه أُلسجــقَ والأهــلــونــا ٣٧- أولو وعالمهون عِلْيونا وأرَضُون شَـندُ والـشـنـونـا ٣٨- وبابُه ومثلَ حين قد يَردُ ۚ ذا البابُ وهو عند قوم يَطُردُ - أشار المصنف -رحمه الله- بقوله اوشبه ذين؛ إلى شبه اعامر،، وهو كل علم مستجمع للشروط السابق ذكرها كمحمد وإبراهيم، فتقول: محمدون وإبراهيمون، وإلى شبه امذنب، وهو كل صفة اجتمع فيها الشروط كالأفضل والضراب ونحوهما، فتقول: الأفضلون والضرابون، وأشار بقوله •ويه عشرون• إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه بالواو رفعًا وبالياء جرًا ونصبًا.

وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد (١٠)، ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها، فما لا واحد له من لفظه، أو له واحد غير مستكمل للشروط فليس بجمع مذكر سالم، بل هو ملحق به، فعشرون وبابه (٢) -وهو ثلاثون إلى تسعين- ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه لا واحد له من لفظه، إذ لا يقال: عشر، وكذلك «أهلون» ملحق به، لأن مفرده -وهو (أهل، ليس فيه الشروط المذكورة، لأنه اسم جنس جامد كرجل، وكذلك اأولو، لأنه لا واحد له من لفظه، واعالمون، جمع عالم، وعالم كرجل اسم جنس جامد، واعليون، اسم لأعلى الجنة، وليس فيه الشروط المذكورة

<sup>(</sup>١) **أي**: المفرد. (٢) أي ألفاظ العقود.

لكونه لما لا يعقل، و«أرضون» جمع أرض، وأرض اسم جنس جامد مؤنث، و«الستون» جمع سنة، والسنة اسم جنس مؤنث، فهذه كلها ملحقة بالجمع العذكر لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط.

وأشار بقوله دوبابه، إلى باب دسنة، وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث (''، ولم يُكسّر ('' كمئة ومثين، وثُبّة وثُبين.

وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه، فإن كُشر كـ «شفة وشفاه» لم يستعمل كذلك إلا شذوذًا كطُبت، فإنهم كشروه على «ظُباة»، وجمعوه أيضًا بالواو رفعًا وبالياء نصبًا وجزا، فقالوا: ظبون وظبين.

وأشار بقوله اومثل حين قديردذا الباب؛ إلى أن اسنين، ونحوه قد تلزمه الياء، ويجعل الإعراب على النون، فتقول: هذه سنين، ورأيت سنينًا، ومررت بسنين، وإن شئت حذفت التنوين، وهو أقل من إثباته.

واختلف في اطراد هذا، والصحيح أنه لا يطرد وأنه مقصور على السماع، ومنه قوله ﷺ: «اللهم اجعلها عليهم سنينًا كسنينٍ يوسفّ، في إحدى الروايتين، ومثله قول الشاء.

[٧] دعانيَ من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبًا وشيَّبْننا مُزدا (")

- الشاهد فيه إجراء السنين مُجرى الحين في الإعراب بالحركات والزام النون مع الإضافة.

#### \* \* \*

٣٩- ونون مجموع وما به النَعَق فافتخ وقَلُ من بكسره نَطَق 
 ٤٠- ونون ما ثُنّي والملحق بة بعكس ذلك استعملوه فانشبة - حق نون الجمع وما ألحق به الفتح، وقد تكسر شذوذًا، ومنه قوله:

<sup>(</sup>١) سنة أصلها (سَنَوٌ) على وزن فَعَل. والمراد بلامه الحرف الأخير.

<sup>(</sup>۲) أي: لم يجمع جمع تكسير. (۲) هفائي: اتركاني. شيب: جمع مفرده: أشيب. مرد: جمع مفرده: أمرد. شيئا ومردًا: حالان منصوبتان.

العرب والمبني

[٨] عوفنا جعفوا وبني أبيه وأنكبونا زعانيفَ آخبرينِ (١)
 - وقوله:

[4] أكثلُ الدهر جالُ وارتحالُ أما يُبقي عليُ ولا يقيني وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزتُ حد الأربعينِ (") - وليس كسرها لغةُ، خلافًا لمن زعم ذلك.

وحق نون المثنى والملحق به الكسر، وفتحها لغة، ومنه قوله:

[10] على أحوّوَيُّينَ استقلت عشية فيها هي إلا ليمحة وتغيب (")
- وظاهر كلام المصنف -رحمه الله تعالى- أن فتح النون في التثنية ككسر نون
الجمع في القلة، وليس كذلك، بل كسرها في الجمع شاذ، وفتحها في التثنية لفة كما
قدمناه، وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف؟ قولان، وظاهر كلام
المصنف الثاني.

ومن الفتح مع الألف قول الشاعر:

[11] أعرف منها الجِيد والعينانا ومَــْـخِــزَيْـنِ أشبــهـا ظَبـيـانا (۱)
 وقد قيل: إنه مصنوع، فلا يحتج به.

\* \*

٩٦- وما بتا وألف قد جُمِيعا يكترُ في الجر وفي النصب مقا
 لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما
 نابت فيه حركة عن حركة، وهو قسمان: أحدهما جمع المؤنث السالم نحو:

 <sup>(</sup>١) الزعائف: الأتباع، جمع زعيفة.

<sup>(</sup>٢) كلُّ الدهر: ظرفَّ زمان منصوب متعلق بخير مقدم محذوف، وهو مضاف. حل: مبتدأ مؤخر مرفوع. ماذا: استفهامية مفعول به مقدم.

 <sup>(</sup>٣) الأحوذيان: مثنى أُحوذي، وهو الحقيف السريع، والمراد به جناح القطاة. استقلت: طارت. على أحوذيين: متعلقان بالفعل واستقلت.

<sup>(</sup>٤) ظبيان: اسم رجل. العينانا: معطوف على والجيده منصوب، وعلامة نصبه الفتحة القدرة على الألف على لغة من يلزم المثنى الألف.

مسلمات، وقيدنا بالسالم احترازًا عن جمع التكسير، وهو ما لم يسلم فيه بناء واحده نحو: هنود، وأشار إليه المصنف -رحمه الله تعالى - بقوله اوما بتا والف قد جمعا، أي: جمع بالألف والتاء المزيدتين، فخرج نحو: قضاة، فإن ألفه غير زائدة، بل هي منقلبة عن أصل، وهو الياء لأن أصله: قُضيةٌ، ونحو: أبيات، فإن تاءه أصلية، والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببًا في دلالته على الجمع نحو: هندات، فاحترز بذلك عن نحو: قضاة وأبيات، فإن كل واحد منهما جمع ملتبس بالألف والتاء، وليس مما نحن فيه، لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء، وإنما هو بالصيفة، فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل: قضاة وأبيات، وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول بألف واتاء مزيدتين، فالباء في قوله ابناه معلقة يقوله وثبات، وعلم أنه لا حاجة

وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة نحو: جاءني هندات، ورأيت هندات، ومررت بهندات، فنابت فيه الكسرة عن الفتحة، وزعم بعضهم أنه مبنى في حالة النصب، وهو فاسد، إذ لا موجب لبنائه.

\* \* \*

٢ - كذا أولاتُ والذي اسمًا قد جُعِلْ كأذرعاتِ فيه ذا أيضًا قَبِلْ
 أشار بقوله «كذا أولات» إلى أن «أولات» تجري مجرى جمع المؤنث السالم في
 أنها تنصب بالكسرة، وليست بجمع مؤنث سالم، بل هي ملحقة به، وذلك لأنها لا

مفرد لها من لفظها.

ثم أشار بقوله ووالذي اسمًا قد جعل؛ إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو: «افرعات، ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به، ولا يحذف منه التنوين نحو: هذه أذرعات، ورأيت أذرعات، ومررت بأذرعات، هذا هو المذهب الصحيح، وفيه مذهبان آخران:

أحدهما: أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، ويزال منه التنوين نحو: هذه أذرعاتُ، ورأيت أذرعاتٍ، ومررت بأذرعاتٍ.

والثاني: أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، ويحذف منه التنوين نحو: هذه أذرعاتُ، ورأيت أذرعاتَ، ومررت بأذرعاتَ، ويروى قوله:

[١٣] تنوَّرْتُها من أذرعاتِ وأهلُها بيشربَ أدنى دارها نَظَرٌ عالى ١٠٠ - بكسر التاء منونة كالمذهب الأول، وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني،

وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث.

٤٣- وجُرُ بالفتحة ما لا ينصرفُ ما لم يُضَفُّ أو يك بعد ألْ رُدِفْ - أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة، وهو الاسم الذي لا ينصرف، وحكمه أنه يرفع بالضمة نحو: جاء أحمدُ، وينصب بالفتحة نحو: رأيت أحمدً، ويجر بالفتحة أيضًا نحو: مررت بأحمدً، فنابت الفتحة عن الكسرة. هذا إذا لم يضف أو يقع بعد الألف واللام، فإن أضيف جر بالكسرة نحو: مررت بأحمدِكم، وكذا إذا دخله الألف واللام نحو: مررت بالأحمدِ، فإنه يجر بالكسرة.

£4- واجعلُ لنحو يفعلان النونا رفعنا وتـدعـــن وتــــألـونــا 10- وحذفها للجزم والنصب سِمَة كلم تكوني لترومي مَظْلَمَة

- لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة، وذلك الأمثلة الخمسة (٣)، فأشار بقوله الفعلان، إلى كل فعل اشتمل على ألف اثنين سواء كان في أوله الياء نحو: يضربان، أو التاء نحو: تضربان، وأشار بقوله اوتدعين؛ إلى كل فعل اتصل به ياء مخاطبة نحو: أنت تضربين، وأشار بقوله «وتسألون» إلى كل فعل اتصل به واو الجمع نحو: أنتم تضربون، سواء كان في أوله التاء كما مثل أو الياء نحو: الزيدون يضربون.

 <sup>(</sup>١) تنورها: نظرت إليها من بعيد. أذرعات: بلدة في الشام.
 (٢) أي: الأنعال الحسسة.

بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، فنابت النون فيه عن الحركة التي هي الضمة نحو: الزيدان يفعلان، فيفعلان: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها نحو: الزيدان لن يقوما ولم يخرجا، فعلامة النصب والجزم سقوط النون من «يقوما، ويخرجا»، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ النَّارَ ﴾ (١٠.

 ٤٦ وسَم معتلاً من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقى مكارما ٤٧- فالأولُ الإعرابُ فيه قُدُرا جميعُه وهو الذي قد قُصرا 4٨- والثان منقوص ونصبه ظَهَر ورفقه يُسوى كذا أيضًا يُجَرَ

- شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال، فذكر أن ما كان مثل: المصطفى، والمرتقى، يسمى معتلًا، وأشار بـ المصطفى، إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة مثل: عصا ورحي، وأشار بـ «المرتقى» إلى ما في آخره ياء مكسور ما قبلها نحو: القاضي والداعي.

ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الإعراب: الرفع والنصب والجر (٢)، وأنه يسمى المقصور، فالمقصور: هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، فاحترز بالاسم من الفعل نحو: يرضى، وبالمعرب من المبني نحو: إذا، وبالألف من المنقوص نحو: القاضي، كما سيأتي، وبلازمة من المثني في حالة الرفع نحو: الزيدان، فإن ألفه لا تلزمه، إذ تقلب ياء في الجر والنصب نحو: رأيت الزيدين.

وأشار بقوله «والثانِ منقوص، إلى المرتقى، فالمنقوص: هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو: المرتقى، فاحترز بالاسم عن الفعل نحو: يرمي،

<sup>(</sup>١) القرة/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) منع من ظهور حركة الإعراب التعذر.

وبالمعرب عن المبني نحو: الذي، وبقولنا اقبلها كسرة، عن التي قبلها سكون نحو: ظبي ورشي، فهذا معتل جارٍ مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة.

وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب نحو: رأيت القاضي، وقال الله تعالى: ﴿ يَقُونَنَا ۚ أَجِيبُواْ دَاعَى اللّهِ ﴿ ١٠، ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياء نحو: جاء القاضي، ومررت بالقاضي، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء، وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء ١٠.

وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة، نعم إن كان مبنيًا وجد ذلك فيه نحو: هو، ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع نحو: جاء أبوه، وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين:

أحدهما: ما سمي به من الفعل نحو: يدعو ويغزو.

والثاني: ما كان أعجميًا نحو: سمندو وقمندو.

\* \*

43- وأيَّ فعمل آجِرَ صنعه الغُ أو وازَّ أو يباء فسمعتلاً غُرِفُ
 أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضمة نحو: يغزو، أو
 ياء قبلها كسرة نحو: يرمى، أو ألف قبلها فتحة نحو: يخشى.

\* \* \*

٥٠ فالألف أنو فيه غير الجزم وأبد نَضب ما كيدعو يرمي
 ١٥- والرفغ فيهما أنو واحذف جازما فللأفهن تنقيض حكمها الازما
 - ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل، فذكر أن الألف يقدر فيها غير الجزم، وهو الرفع والنصب نحو: زيد يخشى، فه فيغشى»: مرفوع، وعلامة رفعه (١٠ الأحقاف/ ٢٠).

 <sup>(</sup>٢) منع من ظهور الضمة أو الكسرة الثقل.

. ضمة مقدرة على الألف (1)، ولن يخشى، ف يخشى: منصوب، وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف (1)، وأما الجزم فيظهر، لأنه يحذف له الحرف الآخِرُ نحو: لم ...،

وأشار بقوله الوابد نصب ما كيدعو يرمي، إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أو ياء نحو: لن يدعز، ولن يرمن.

وأشار بقوله **دوالرفع فيهما انوه إلى** أن الرفع يقدر في الواو والياء نحو: يدعو ويرمي، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء <sup>(٣)</sup>.

وأشار بقوله الواحذف جازمًا ثلاثهن؛ إلى أن الثلاث -وهي الألف والواو والباء-تحذف في الجزم نحو: لم يخشّ، ولم يغزُ، ولم يرمٍ، فعلامة الجزم حذف الألف والواو والباء.

وحاصل ما ذكره أن الرفع يقدر في الألف والواو والياء، وأن الجزم يظهر في الثلاثة بحذفها، وأن النصب يظهر في الياء والواو، ويقدر في الألف.



<sup>(</sup>١) منع من ظهورها التعذر.

<sup>(</sup>٢) منع من ظهورها التعذر.

<sup>(</sup>٣) منع من ظهورها الثقل.

## النكرة والمعرفة

٣٥- نـكــرة قـــابـــل أل مـــؤلــرا أو واقـــغ مـــوقــغ مـــا قـــد ذكــرا
 النكوة: ما يقبل «أل» وتؤثر فيه التعريف، أو يقع موقع ما يقبل «أل»، فمثال ما يقبل «أل» وتؤثر فيه التعريف: رجل، فتقول: الرجل.

واحترز بقوله اوتؤثر فيه التعريف مما يقبل داله ولا تؤثر فيه التعريف كد اعبناس، علماً ، فإنك تقول فيه التعريف، لأنه علماً ، فإنك تقول فيه التعريف، لأنه معرفة قبل دخولها عليه، ومثال ما وقع موقع ما يقبل داله: دفوه التي يمعنى صاحب نحوز جاءني ذو مال، أي: صاحب مال، فذو نكرة، وهي لا تقبل داله، لكنها واقعة موقع اصاحب، وقساحب، يقبل داله نحوز الصاحب.

\* \* \*

٣٥- وغيره معرفة كهم وذي وهنة وابني والمفلام والمذي - أي: غير النكرة المعرفة، وهي منة أقسام: المضمر كهم، واسم الإشارة كد ذي، والمعلى بالألف واللام كالغلام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها كابني، وسنتكلم على هذه الأقسام.

\* \* \*

 48- فما لذي غَيْبَةٍ أو حضورٍ كأنتُ وقيرُ سمّ بنالضميرٍ
 يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو، أو حضور، وهو قسمان: أحدهما ضمير المخاطب نحو: أنت، والثاني ضمير المتكلم نحو: أنا.

\* \* \*

وذر اتصالِ منه ما لا يُبتدا ولا يسلسي إلا اخسسسارًا أبدا
 حالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من صليه ما مَلَكُ
 مند: يجوز صرفه أي: تويته ويجوز منه من الصرف، لأنه اسم علم لمؤنث، ثلاثي، ساكن الرسط.

- الضمير البارز ينقسم إلى: منصل، ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكاف من «أكرمك» ونحوه، ولا يقع بعد وإلا، في الاختيار، فلا يقال: ما أكرمتُ إلاك، وقد جاء شذوذًا في الشعر كقوله:

18- أعوذ برب العرش من فئة بفت عليٌ فما لي عوضٌ إلاه ناصرُ (١)
 وقوله:

١٤ وما علينا إذا ما كنت جارتنا أن لا يــجـــاورنـــا إلاك ديّــــاز (١٠)
 \* \*

90 وكل مضمر له البنا يَجِبُ ولفظُ ما جُو كلفظ ما نُصِبُ المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود (٣) ولذلك لا تصغر، ولا تشبى، ولا تجمع، وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب، وهو كل ضمير نصب أو جر متصل نحو: أكرمتك، ومررت بك، وإنه وله، فالكاف في «أكرمتك» في موضع جر، والهاء في دإنه، في موضع جر، ولهاء في موضع جر (١٠).

ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر، وهو فنا،، وأشار إليه بقوله:

٥٨- للرفع والنصب وجرّ نا صَلَخ كاعرف بنا فإننا يَلُنا المِنَخ
 أي: صلح لفظ «نا» للرفع نحو: نانا، وللنصب نحو: فإننا، وللجر نحو: بنا (٠٠).

 <sup>(</sup>١) برب العرش: متعلقان بالفعل وأعوفه، من فة: متعلقان بالفعل وأعوفة إيضًا. ما: حرف نفي. لي:
 متعلقان بخبر مقدم محذوف. عوض: ظرف زمان في محل نصب متعلق باسم الفاعل فناصره. إلا: أداة استثناء. المهاء: ضمير متصل في محل نصب على الاستثناء. ناصر: مبتدأ مؤخر مرفوع.

<sup>(</sup>٣) وبلر: أحد. علينا: متعلقان بغير مقدم محذوف. إذا ما كنت جارتنا: ظرف زمان قمي محل نصب متعلق بالاستقرار المقدر في وعليناه، وهو مضاف. ما: حرف زائد. ألا يجاورنا إلا لك دبار: المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ مؤخر. إلا لك: مثل وإلا ه، في الشاهد السابق.

<sup>(</sup>٣) أي: عدم التصرف.

 <sup>(</sup>٤) الكاف أو الهاء: ضمير متصل مشترك بين النصب والجر.
 (a) نا: ضمير متصل مشترك بين الرفع والنصب والجر.

النكرة والمعرفة \_\_\_\_\_

ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء، فمثال الرفع نحو: اضربي (1،) ومثال النصب نحو: أكرمني، ومثال الجر نحو: مؤبي (1).

ويستعمل في الثلاثة أيضًا هم، فمثال الرفع: هم قائمون (٣)، ومثال النصب: أكرمتهم، ومثال الجر: لهم (١٠).

وإنما لم يذكر المصنف دالياء، وهم، لأنهما لا يشبهان هناه من كل وجه، لأن هناه تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد، وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة بخلاف الياء، فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكانت ضميرًا متصلًا في الأحوال الثلاثة، لأنها في خال الرفع الأحوال الثلاثة، لأنها في خال الرفع للمخاطب (م) وفي حالتي النصب والجر للمتكلم، وكذلك همه، لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثل هناه، لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل، وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل.

\* \* \*

٥٩- وألفٌ والواوُ والنونُ لما غاب وغيرِه كقاما والحلَّما

- الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة (٢٠)، وتكون للغائب وللمخاطب، فمثال الغائب: الزيدان قاما، والزيدون قاموا، والهندات قمن. ومثال المخاطب: اعلما واعلموا واعلمن، ويدخل تحت قول المصنف دوغيره، المخاطب والمتكلم، وليس هذا بجيد، لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلًا، بل إنما تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ياء المؤنثة المخاطبة: ضمير متصل مختص بالرفع.

<sup>(</sup>٢) ياء المتكلم: ضمير متصل مشترك بين النصب والجر.

<sup>(</sup>٣) هم: من ضمائر الرفع المنفصلة. (٥) الدام : من ضمائر الرفع المنفصلة.

 <sup>(</sup>٤) الهاء: ضمير متصل مشترك بين النصب والجر كما سبق.
 (٥) أي: للمؤنثة المخاطبة.

 <sup>(</sup>٦) ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو نون النسوة: ضمير متصل مختص بالرفع.

٦٠- ومن ضمير الرفع ما يستَتِرُ كافعلُ أوافقُ نفتبِطُ إذ تُشكَرُ
 بنقسم الضمير إلى: مستتر وبارز، والمستتر إلى: واجب الاستتار وجائزه، والمراد بواجب الاستتار: ما يحل محله الظاهر، والمراد بجائز الاستتار: ما يحل محله الظاهر.

وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة:

الأول: فعل الأمر للواحد المخاطب كـ «افعل، التقدير: أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه، لأنه لا يحل محله الظاهر، فلا تقول: افعل زيد.

فأما وافعل أنت؛ فأنت: تأكيد للضمير المستتر في وافعل؛ (1)، وليس بفاعل لـ وافعل، الشهدة أو لاثنين أو الفعل، لما عنه المستغناء عنه، فتقول: افعل، فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو: اضربي، واضربا، واضربوا، واضربن.

الثاني: الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة نحو: أوافق، والتقدير: أنا، فإن قلت «أوافق أناه كان «أناه تأكيدًا للضمير المستتر (").

الثالث: الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو: نغتبط، أي: نحن.

الرابع: الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد نحو: تشكر، أي: أنت، فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو: أنت تفعلين، وأنتما تفعلان، وأنتم تفعلون، وأنتن تفعلن.

هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير.

ومثال جائز الاستتار: زيد يقوم، أي: هو، وهذا الضمير جائز الاستتار، لأنه يحل محله الظاهر، فتقول: زيد يقوم أبوه، وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة نحو: هند تقوم، وما كان بمعناه °° نحو: زيد قائم، أي: هو.

 <sup>(</sup>۱) أنث: توكيد لفظى لفاعل وافعل.

 <sup>(</sup>٢) أنا: توكيد لفظي لفاعل وأوافق.
 (٣) أي: ما يشبه الفعل كاسم الفاعل.

النكرة والمرفة \_\_\_\_\_

# ٦٦- ودو ارتفاع وانفصال أنا هُوْ وأنست والسفروعُ لا تَسْتَسِيهُ

- تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارز، وسيق الكلام في المستتر، والبارز ينقسم إلى: متصل ومنفصل، فالمتصل يكون مرفوعًا ومنصوبًا ومجرورًا، وسبق الكلام في ذلك، والمنفصل يكون مرفوعًا ومنصوبًا، ولا يكون مجرورًا.

وذكر المصنف في هذا البيت العرفوع المنفصل، وهو اثنا عشر: أنا: للمتكلم وحده، ونحن: للمتكلم المشارك أو المعظّم نفسه، وأنت: للمخاطب، وأنت: للمخاطبات، للمخاطبة، وأنتم: للمخاطبين، وأنتم: للمخاطبات، وهي: للغائب، وهي: للغائبة، وهما: للغائبين أو الغائبتين، وهم: للغائبين، وهن: للغائبين، وهن:

### \* \* \*

# ٦٢- وذو انتصابِ في انفصالِ جُعِلا إيايَ والتفريغ ليس مُشْكِلا

- أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل، وهو اثنا عشر: إياي: للمتكلم وحده، وإياك: للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وإياك: للمخاطب، وإياكن: للمخاطبة، وإياكما: للمخاطبة، وإياكما: للمخاطبة، وإياكما: للمخاطبات، وإياها: للغائبة، وإياهما: للغائبين أو الغائبتين، وإياهما: للغائبين أو الغائبتين، وإياهم:

### \* \*

٦٣- وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تـأتّــى أن يـجــي، الــمــــصــلْ

- كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف، فلا تقول في «أكرمتك»: أكرمت إياك، لأنه يمكن الإتيان بالمتصل، فتقول: أكرمتك.

<sup>(</sup>١) ضمير النصب المنفصل هو وإياء فقط.

٢٤ ----- النكرة والعرفة

فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعيّن المنفصل نحو: إياك أكرمتُ ١٠٠، وقد جاء الضمير في الشعر منفصلًا مع إمكان الإتيان به متصلًا كقوله:

١٥- بالباعث الوارث الأموات قد صَمِنَتْ إياهم الأرضُ في دهرِ الدهاريرِ (\*)
 \* \* \*

وصل أو افصل هاة سَلْيهِ وما أَشبَهَهُ في كنتُهُ الخُلْفُ انتمى
 حداك جِلْتَنبِه وانصالا أَحتاز غيري اختاز الانفصالا

وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء (٢٠) وهو ظاهر كلام أكثر النحويين، وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب، وأن الانفصال مخصوص بالشعر.

وأشار بقوله: دفي كته الخلف انتمى الى أنه إذا كان خبر دكانه وأخواتها ضميرًا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله (١)، واختنف في المختار منهما، فاختار المصنف الانصال نحو: كنته، واختار سيبويه الانفصال نحو: كنت إياه، تقول: الصديق كنته، وكنت إياه.

وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو: خلتنيه (°، وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران، ومذهب سيبويه أن المختار (١) لأن الضير تقدم على عامله.

 (٢) ضمنت إياهم الأرض: تضمنتهم. الباعث الوارث الأموات: الذي بيخهم وبرثهم. الدهاربر: الشدائد. بالباعث: متعلقان بالفعل وحلفته في بيت سابق.

(٣) الوصل أرجع. (٤) الفصل أرجع.

(٥) الفصل أرجع.

لنكرة والمعرفة \_\_\_\_\_\_\_

في هذا أيضًا الانفصال نحو: خلتني إياه، ومذهب سيبويه أرجح، لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم، قال الشاعر:

17- إذا قالتُ حذامٍ فصدقوها فإنَّ القول ما قالت حدامٍ (') \* \* \*

# ٦٦- وقدُّم الأخصُّ في اتصالِ وقَدَّمَنْ ما شئتَ في انفصالِ

- ضمير المتكلم أخصُّ من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب، فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الغائب، فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر فإن كانا متصلين وجب تقديم الأخص منهما، فتقول: «الدرهم أعطيتكه، وأعطيتنيه، بتقديم الكاف والباء على الهاء، لأنهما أخص من الهاء، لأن الكاف للمخاطب والباء للمتكلم والهاء للغائب، ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال، فلا تقول: أعطيتهول ولا أعطيتهوني، وأجازه قوم، ومنه ما رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه: أراهمني الباطل شيطانًا.

... فإن فصل أحدهما كنت بالخيار، فإن شئت قدمت الأخص، فقلت: الدرهمُ أعطيتك إياه، وأعطيتنني إياه، وإن شئت قدمت غير الأخص، فقلت: أعطيته إياك، وأعطيته إياي، وإليه أشار بقوله: «وقدمن ماشئت في انقصاله.

وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه، بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس، فإن خيف ليس لم يجز، فإن قلت وزيد أعطيتك إياه، لم يجز تقديم الغائب، فلا تقول: زيد أعطيته إياك، لأنه لا يعلم هل زيد مأخوذ أو آخذ.

\* \* \*

١٧- وفي اتحاد الرتبة الزَمْ فصلا وقد يُبيح الغيبُ فيه وَضلا

- إذا اجتمع ضميران وكانا منصوبين واتحدا في الرتبة كأن يكونا لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين فإنه يلزم الفصل في أحدهما، فتقول: أعطيتني إياي، وأعطيتك (١) حذام: زرفاء اليمامة. زعموا أنها ترى عن بُعد. حذام: فاعل مبني في محل رفع. النكرة

إياك، وأعطيته إياه، ولا يجوز اتصال الضميرين، فلا تقول: أعطيتنيني ولا أعطيتكك ولا أعطيتُهوه، نعم إن كانا غائبين واختلف لفظهما فقد يتصلان نحو: الزيدان الدرهمُ أعطيتهماه، وإليه أشار بقوله في الكافية:

مع اختلاف ما ونحو وضعئت إياهم الأرضُ، الضرورة العنطنت - وربما أُثْبِتَ هذا البيت في بعض نسخ الألفية، وليس منها، وأشار بقوله اونحو ضمنت. . . إلى آخر البيت، إلى أن الإتيان بالضمير منفصلاً في موضع يجب فيه اتصاله ضرورة كقوله:

الباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير (١٠)
 وقد تقدم ذكر ذلك.

\* \*

78 - وقبل يا الفي مع الفعل الثرِّم نبونٌ وقايةٍ وليمسي قعد نُنظِمَ الله المسلم الله المسلم وذلك نحو: أكرمني، ويكرمني، وأكرمني، وقد جاء حذفها مع دليس، شذوذًا كما قال الشاعر:

١٨ عددت قومي كعديد الطّيس إذ ذهب القوم الكرام ليسسي (۱)
 واختلف في «أفعل» في التعجب: هل تلزمه نون الوقاية أم لا؟ فتقول: ما أفقرني
 إلى عفو الله! وما أفقري إلى عفو الله!

~ ~ ~

- والبتني، فشا والبتي، ندرا ومع لعل اعكس وكن مخيرا
 - والبقيات واضطرارًا خفّفا مني وعني بعض من قد سَلفا

<sup>(</sup>١) تقدم برقم/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) عديد: عدد. الطيس: الرمل. ليسي: غيري. كعديد الطيس: الكاف: نائب مفعول مطلق، أي: عددت قومي عدًا مثل عديد الطيس، وهو مضاف. ليسي: اسمها ضمير مستتر، تقديره: هو، يعود إلى البعض المقهوم نما قبله. الياء: ضمير متصل في محل نصب خبرها.

النكرة والمرفة \_\_\_\_\_

- ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف، فذكر اليت، وأن نون الوقاية لا تحذف منها إلا ندورًا، كقوله:

19- كَمُنْيَةِ جَابِرٍ إِذْ قَالَ لَيْتِي أَصَادِفُهُ وَأَتْلِفُ جُلُّ مَالِي (١)

- والكثير في لسان العرب ثبوتها، وبه ورد القرآن، قال الله تعالى: ﴿ يَلَيْمَتَنِي كُنتُ مَمَهُمُ ﴾ (٢٠.

وأما ولهل؛ فذكر أنها بعكس وليت؛ فالفصيح تجريدها من النون كقوله تعالى حكاية عن فرعون ﴿لَمَلَحَ أَبَلُمُ ٱلْأَشْبُكِ﴾ ؟، ويقل ثبوت النون كقول الشاعر:

٧٠- فقلتُ أعيراني القَدُومَ لعلني أَخُطُ بها قبرًا لأبيضَ ماجدِ (١٠)

- ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات، أي: في باقي أخوات اليت، ولعل، وهي اإن، وأن، وكأن، ولكن، فتقول: إني وإنني، وأني وأنني، وكأني وكأنني، ولكني ولكنني.

ثم ذكر أن دمن، وعن، تلزمهما نون الوقاية، فتقول دمني، وعني، بالتشديد، ومنهم من يحذف النون، فيقول دمني، وعني، بالتخفيف، وهو شاذ، قال الشاعر:

٢١- أيها السائلُ عنهم وغني لستُ من قيسٍ ولا قيسُ مِني (\*)
 \* \* \*

# ٧١- وفي لدُنِّي لَدُنِي قَلِّ وفي قَدْني وقَطْني الحذفُ أيضًا قد يَفِي

- أشار بهذا إلى أن الفصيح في المدني؛ إثبات النون كقوله تعالى: ﴿فَدَ بَلَفَتَ مِن لَذَنِي عَذَرًا﴾ ``، ويقل حذفها كقراءة من قرأ من لَدُني بالتخفيف.

- (١) كمنية جابر: الكاف: نائب مفعول مطلق، أي: تمنى الرجل تمنيًا مثل تمني جابر، وهو مضاف.
   (٢) النساء/ ٧٣.
  - (۳) غافر/ ۳٦.
- (٤) القدوم: الآلة التي ينجر بها الخشب. أحط: أنحت. القبر: المراب الدي يغمد فيه السيف.
   أبيض ماجد: سبف صقيل. الأبيض: متعلقان بنعت محذوف لـ وقبرًاه.
- (٥) أيها: منادى في محل نصب. وأداة النداء محذوفة، أي: يا أيها... ها: حرف تنبيه. السائل: نعت لـدائيه مرفوع.
  - (٦) الكهف/ ٧٦ . **لدن**: بمعنى عند.

والكثير في وقد، وقط، ثبوت النون نحو: قدني وقطني (١٠)، ويقل الحذف نحو: قدي، وقطي، أي: حسبي، وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله:

٢٢- قدني من نصر الخبيين قدي ليس الإمام بالشحيح المُلْجِدِ (\*)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قد أو قط: اسم بمعنى حسب.

 <sup>(</sup>٢) الخيبيان: عبد الله بن الزبير وأخوه مصعب. الملحد: الذي يستحل حرمات الله. قدني: مبتدأ في محل
 رفع، وهو مضاف. من نصر الحبيبين: متطقان بخير محذوف. قدي: توكيد لفظي لـ وقدني.

### العلم

٧٧ - اسم يعين المسلى مطلقا عَلَشه كجعفر وجرنقا ٧٧ - وقَسرَن وعشن ولاحق وضَدَقهم وهَديلَة وواشتِ ٧٧ - العلم: هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، أي: بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة، فه والاسم احتى يشمل النكرة والمعرفة، وايعين مسماه فصل أخرج النكرة، ووبلا قيدة أخرج بقية المعارف كالمضمر، فإنه يعين مسماه بقيد التكلم كه وأناء أو الغيبة كه وهوه، ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات، فجعفر: اسم رجل، وخِزنِقُ: اسم امرأة من شعراء العرب ١٠٠، وهي أخت طرفة بن العبد لأمه، وقرن: اسم قبيلة، وعدن: اسم مكان، ولاحق: اسم فرس، وشذقم: اسم جمل، وهيلة: اسم شاة، وواشق: اسم كلب.

#### \* \* \*

٧٤ - واسمًا أتى وكنية ولقبا وأخرن ذا إن سواه صبحبا - ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام: إلى اسم، وكنية، ولقب، والعراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب كزيد وعمرو، وبالكنية ما كان في أوله أب أو أم كأبي عبد الله وأم الخير، وباللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين أو ذم كأنف الناقة.

وأشار بقوله هواخرن ذا . . . إلغ، إلى أن اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخيره كزيد أنف الناقة، ولا يجوز تقديمه على الاسم، فلا تقول أنف الناقة زيد «إلا قليلاً» ومنه قوله:

٣٣- بأن ذا الكلبِ عَفْرًا خِيرَهُمْ حسبًا ببطن شِريانَ يعوي حوله الذيبُ (°)

<sup>(</sup>١) الصواب من شواعر العرب.

<sup>(</sup>٢) شريان: اسم موضع. يعوي حوله الذيب: كناية عن موته. بأن ذا الكلب... ينطن شريان: متعلقان بالفعل **دأبلغه ف**ي ييت سابق. المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر. ذا الكلب: اسم **دأن**ه منصوب

- وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه، ويدخل تحت قوله «سواه» الاسم والكنية، وهو إنسا يجب تأخيره مع الاسم، فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب، فتقول: أبو عبد الله زين العابدين، وبين أن تقدم اللقب على الكنية، فتقول: زين العابدين أبو عبد الله، ويوجد في بعض النسخ بدل قوله «وأخرن ذا إن سواه صحباه، «وذا اجعل آخرًا إذا اسمًا صحباه، وهو أحسن منه لسلامته مما ورد على هذا، فإنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صحب الاسم، ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية، وهو كذلك: كما تقدم، ولو قال «وأخرن ذا إن سواها صحباه لما ورد عليه شيء، إذ يصير التقدير: وأخر اللقب إذا صحب سوى الكنية، وهو الاسم، فكأنه قال: وأخر اللقب إذا صحب الاسم.

\* \* \*

90- وإن يكونا مفردين فأضف حشمًا وإلا أتبيع الذي رَوفُ
 إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكونا مفردين، أو مركبين، أو الاسم مركبًا
 واللقب مفردًا، أو الاسم مفردًا واللقب مركبًا

فإن كانا مفردين وجب عند البصريين الإضافة نحو: هذا سعيد ُكُوْرٍ، ورأيت سعيد كرز، ومررت بسعيد كرز (١٠) وأجاز الكوفيون الإتباع، فتقول: هذا سعيد كرز، ورأيت سعيدًا كرزًا، ومررت بسعيد كرز (١٠). ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب.

وإن لم يكونا مفردين -بأن كانا مركبين نحو: عبد الله أنف الناقة، أو مركبًا ومفردًا نحو: عبد الله كرز، وسعيد أنف الناقة- وجب الإتباع، فتتبع الثاني الأول في إعرابه، ويجوز القطع إلى الرفع أو النصب نحو: مررت بزيد أنفُ الناقة، وأنفُ الناقة، فالرفع

وعلامة نصبه الألف، وهو مضاف. عنوا: بدل من اسم الإشارة متصوب. خيرهم: نعت لـ دعمواه، وهو مضاف. حسبا: كبيز منصوب. بيطن شريان: متعلقان بخير وأن، المحذوف. (۱) الأول مضاف، والثاني مضاف إليه.

<sup>(</sup>٢) الثاني عطف بيان للأول.

العلم \_\_\_\_\_\_

على إضمار مبتداً، والتقدير: هو أنف الناقة، والنصب على إضمار فعل، والتقدير: أعني أنف الناقة (١٠)، فيقطع مع المرفوع إلى النصب، ومع المنصوب إلى الرفع، ومع المجرور إلى النصب أو الرفع نحو: هذا زيد أنفَ الناقة، ورأيت زيدًا أنفُ الناقة، ومرت بزيد أنفَ الناقة، وأنفُ الناقة.

\* \* \*

٧٦- ومنه منقول كفضل وأسد وذر ارتـجــال كـــــعـاذ وأذذ
 ٧٧- وجملة وما بمنزج زكّبا ذا إنْ بنفيــر ويب تَـم أعـربـا
 ٧٨- وشاع في الأعلام ذو الإضافه كعبــد شـمــــ وأبــي قُـحـافـــ

- ينقسم العلم إلى مرتجل وإلى منقول، فالمرتجل: هو ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها كسعاد وأُدّه، والمنقول: ما سبق له استعمال في غير العلمية، والنقل إما من صفة كحارث، أو من مصدر كفضل، أو من اسم جنس كأسد، وهذه تكون معربة، أو من جملة كدفقام زيد، وزيد قائم، ، وحكمها أنها تحكي، فتقول: جاءني زيدٌ قائم، ورأيت زيدٌ قائم، وهذه من الأعلام المركبة.

ومنها أيضًا ما ركب تركيب مزج كبعليك، ومعدي كرب، وسيبويه. وذكر المصنف أن المركب تركيب مزج إن ختم بغير دويه، أعرب، ومفهومه أنه إن ختم بـ دويه، لا يعرب، بل يبني، وهو كما ذكره، فتقول: جاءني بعليك، ورأيت بعليك، ومررت بعليك، فتعربه إعراب ما لا ينصرف.

ويجوز فيه أيضًا البناء على الفتح، فتقول: جاءني بعلبك، ورأيت بعلبك، ومررت ببعلبك، ويجوز أيضًا أن يعرب أيضًا إعراب المتضايفين، فتقول: جاءني حضرًموتٍ، ورأيت حضرًموتٍ، ومررت بعضرِموتٍ.

وتقول فيما ختم بـ اويهه: جاءني سيبويه، ورأيت سيبويه، ومررت بسيبويه، فتبنيه على

<sup>(</sup>١) أنف الناقة: مفعول به منصوب، وهو مضاف.

<sup>(</sup>٣) زيد قائم: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية الأداء

الكسر، وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ينصرف نحو: جاءني سيبويهُ، ورأيت سيبوية، ومررت بسيبوية. ومنها ما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي قحافة، وهو معرب، فتقول: جاءني عبدُ شمس وأبو قحافة، ورأيت عبدُ شمس وأبا قحافة، ومررت بعبدِ شمس وأبي قحافةً.

ونبَّه بالمثالين على أن الجزء الأول يكون معربًا بالحركات كعبد، وبالحروف كأبي، وأن الجزء الثاني يكون منصرفًا كشمس، وغير منصرف كقحافة.

\* \* \*

٧٩- ووضعوا لبعض الاجناس عَلَم كعلم الأشخاص لفظًا وهو عَم ٨٠- من ذاك أم عِزيَطِ للعقربِ وهكذا شعالة للشعلب ٨١- ومثله بروة للمصبورة كذا فَجارِ عَلَمَ للفَجَرة الله على قسمين: علم شخص، وعلم جنس.

فعلم الشخص له حكمان: معنوي، وهو أن يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد، ولفظي، وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه نحو: جاءني زيد ضاحكًا، ومنعه من الصرف (١٠) مع سبب آخر غير العلمية نحو: هذا أحمد، ومنع دخول الألف واللام عليه، فلا تقول: جاء العمرو.

وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي، فتقول: هذا أسامةُ مقبلًا، فتمنعه من الصرف، وتأتي بالحال بعده، ولا تدخل عليه الألف واللام، فلا تقول: هذا الأسامة.

وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة من جهة أنه لا يخص واحدًا بعينه، فكل أسد يصدق عليه أسامة، وكل عقرب يصدق عليها أم عربط، وكل ثعلب يصدق عليه ثمالة. وعلم الجنس يكون للشخص، كما تقدم، ويكون للمعنى كما مثل بقوله ابرة للمبرة وفجار للفجرة.

<sup>(</sup>١) أي منعه من التنوين.

اسم الإشارة \_\_\_\_\_\_

## اسم الإشارة

٨٣ بنذا لسمفرد صدكر أشر بذي وذه تي تا على الأنفى اقتصر - يشار إلى المفرد المذكر بدذا، ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة، وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة.

ويشار إلى المؤنثة بـ ذي، وذه بسكون الهاء، وتي، وتا، وذه بكسر الهاء: باختلاس، وبإشباع، وته بسكون الهاء، وبكسرها: باختلاس، وإشباع، وذات.

\* \* \*

٨٣ وذان تان للمشنى المرتفغ وفي سواة ذين تين اذكر تُنظِغ - يشار إلى المثنى المذكر تُنظِغ - يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بدذان، وفي حالة النصب والجر بدذين، وإلى المؤنثين بدتان، في الرفع، ودنين، في النصب والجر.

\* \* \*

٨٠- وبأولى أثير لجمع مطلقا والمد أولى ولدى البغيد انطقا ٥٠- بالكاف حرفًا دون لام أو مغة واللام - إن قُلْقَتْ ها - ممتيغة - يشار إلى الجمع -مذكرًا كان أو مؤنثًا- بأولى، ولهذا قال المصنف داشر لجمع مطلقًا»، ومقتضى هذا أنه يشار بها إلى العقلاء وغيرهم، وهو كذلك، ولكن الأكثر استعمالها في العاقل، ومن ورودها في غير العاقل قوله:

٢٤ - فغ المنازل بعد منزلة اللّوى والمعيش بعد أولشك الأيام (1)
 - وفيها لفتان المدّ (1)، وهي لغة أهل الحجاز، وهي الواردة في القرآن العزيز، والقصر (7)، وهي لغة بنى تميم.

(٢) أي أولاء. (٣) أي أولى.

<sup>(</sup>١) المتازل: جمع مفرده: منزلة، وهو محل النرول. اللوى: اسم موضع. العيش: الحياة. بعد منزلة اللوى: ظرف زمان متعلق بحال محذوفة من والمتازل»، وهو مضاف. الأيام: بدل من اسم الإشارة، أو عطف بيان له.

وأشار بقوله •ولدى البعد انطقا بالكاف. . . إلى آخر البيت؛ إلى أن المشار إليه له رتبتان: القرب والبعد، فجميع ما تقدم يشار به إلى القريب، فإذا أريد الإشارة إلى البعيد أتي بالكاف وحدها، فتقول: ذاك، أو الكاف واللام نحو: ذلك. وهذه الكاف حرف خطاب، فلا موضع لها من الإعراب، وهذا لا خلاف فيه.

فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو دها؛ على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدها، فتقول: هذاك، وعليه قوله:

٥٧- رأيتُ بني غبراء لا ينكرونني ولا أهلُ هذاكَ الطُرافِ الممدّدِ (١٠ - ولا يجوز الإنبان بالكاف واللام، فلا تقول: هذالك.

وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إليه إلا رتبتان: قُربي، وبُقدى، كما قررناه، والجمهور على أن له ثلاث مراتب: قربي، ووسطى، وبعدى، فيشار إلى من في القربي بما ليس فيه كاف ولا لام كذا وذي، وإلى من في الوسطى بما فيه الكاف وحدها نحو: ذاك، وإلى من في البعدى بما فيه كاف ولام نحو: ذلك.

\* \* \*

٨٦- وبهنا أو ههنا أشِرْ إلى داني المكان وبه الكافَ صلا ٨٧- في البعد أو بقم فُه أو هَنَا أو بهنالك انطِقْن أو هِنَا - يشار إلى المكان القريب به هناه (٥٠) ويتقدمها دهاه التنبيه، فيقال: ههنا، ويشار إلى المكان القريب به دهناك، وهناك، وهناك بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون وبه وقم، وهِنْت، وعلى مذهب غيره دهناك للمتوسط، وما بعده للبعيد.

# 

 <sup>(</sup>١) يتو القبراء: القبراء. أهل الطراف الممدد: الأغنياء. الطراف: البيت من الجلد. بني غبراء: مفعول به
 أول منصوب، وهو مضاف. جملة (لا ينكرونني) مفعول به ثان منصوب.

<sup>(</sup>٢) هنا: ظرف مكان مبني في محل تصب، مثل: جلسنا هنا.

## الموصول

٨٨- موصولُ الاسماء الذي الأنثى التي والسا إذا ما ثُنَّسا لا تُنْسِبَ ٨٩- بل ما تليه أَوْلِهِ العلامَةُ والنبونُ إِن تُشْدَدُ فيلا ميلامَة ٩٠- والنون من ذين وتين شُدُّوا أيضًا وتعويضٌ بذاك قُصدا - ينقسم الموصول إلى: اسمى وحرفي.

ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية، وهي خمسة أحرف:

أحدها: (أن المصدرية، وتوصل بالفعل المتصرف ماضيًا مثل: عجبت من أن قام زيد (١١)، ومضارعًا نحو: عجبت من أن يقوم زيد، وأمرًا نحو: أشرت إليه بأن قم، فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ ('')، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْثَرَبَ أَجَلُهُمْ ﴾ (٣)، فهي مخففة من الثقيلة.

ومنها: ﴿أَنَّ ، وتوصل باسمها وخبرها نحو: عجبت من أن زيدًا قائم، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَوَلَرْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا ﴾ (١)، وأن المخففة كالمثقلة، وتوصل باسمها وخبرها، لكن اسمها يكون محذوفًا، واسم المثقلة مذكورًا.

ومنها: كي، وتوصل بفعل مضارع فقط، مثل: جئت لكي تكرمَ زيدًا.

ومنها: ما، وتكون مصدرية ظرفية نحو: لا أصحبك ما دمت منطلقًا، أي: مدة دوامك منطلقًا، وغير ظرفية نحو: عجبت مما ضربت زيدًا، وتوصل بالماضي (٠) كما مثُلُّ وبالمضارع نحو: لا أصحبك ما يقوم زيد، وعجبت مما تضرب زيدًا، ومنه (١٠)

<sup>(</sup>١) أن قام زيد: المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر. جملة (قام زيد) صلة الموصول الحرفي لا محل لها من الإعراب.

<sup>(</sup>٢) النجم/ ٣٩. أن: مخففة من الثقيلة حرف ناسخ. اسمها ضمير الشأن محذوف. جملة ﴿ أَيِّسَ لِلْانَكُنِّ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ خبرها. (٣) الأعراف/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) العنكبوت/ ٥١. أنا أنزلنا: المصدر المؤول في محل رفع فاعل. (٥) أي: ما بنوعيها.

<sup>(</sup>٦) أي: ومن وصلها بالفعل.

٥٥ \_\_\_\_\_\_الموصو

﴿ وَإِمَا نَسُوا يَوْمَ كَلِيَسَابِ ﴾ (١٠) وبالجملة الاسمية نحو: عجبت مما زيد قائم، ولا أصحبك ما زيد قائم، وهو قليل، وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنفي به ولمه نحو: لا أصحبك ما لم تضرب زيدًا، ويقل وصلها -أعني المصدرية (١٠) بالفعل المضارع الذي ليس منفيًا به ولم، نحو: لا أصحبك ما يقوم زيد، ومنه قوله:

# ٢٦- أطوّف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لنكاعٍ (°)

- ومنها: «لوى، وتوصل بالماضي نحو: وَدِدْتُ لو قام زيد، والمضارع نحو: وددت لو يقوم زيد. فقول المصنف «موصول الاسماء» احتراز من الموصول الحرفي -وهو: أذً، وأذَّ، وكي، وما، ولو- وعلامته صحة وقوع المصدر موقعه نحو: وددت لو تقوم، أي: فيامَك، وعجبت مما تصنع، وجئت لكي أقرأ، ويعجبني أنك قائم، وأريد أن تقوم، وقد سبق ذكره.

وأما الموصول الاسمي ف الذي: للمفرد المذكر، والتي: للمفردة المؤنثة.

فإن ثنيت أسقطت الياء، وأتيت مكانها بالألف في حالة الرفع نحو: اللذان واللتان، والياء في حالة الرفع نحو: اللذان واللتان، والياء في حالتي الجر والنصب، فتقول: اللذين واللتين، وإن شئت شددت النون عوضًا عن الياء المحذوفة، فقلت: اللذانِّ واللتانُّ، وقد قرئُ ﴿وَالَذَانِي بَاتِيَنَهِا مِنكُمُ ﴾ (١٠) ويجوز التشديد أيضًا مع الياء -وهو مذهب الكوفيين - فتقول: اللذينُ واللتينُ، وقد قرئُ ﴿وَيَا أَزِنَا اللَّذِينُ ﴾ (١٠) بتشديد النون. وهذا التشديد يجوز أيضًا في تثنية فذا، وتاه اسمي الإشارة، فتقول: ذانُ وتانُ، وكذلك مع الياء، فتقول: ذينٌ وتينٌ، وهو مذهب الكوفيين، والمقصود بالتشديد أن يكون عوضًا عن الألف المحذوفة كما تقدم في: الذي، والتي.

<sup>(</sup>١) ص/ ٢٦. (٣) ما أطوف: المصدر المؤول في محل نصب نائب ظرف زمان معلق بالفعل وأطوف، أي: مدة تطريفي،

وما مصدرية ظرفية. قعيدته: مبتدأ مرفوع، وهو مضاف. لكاع: خير في محل رفع. (٤) انساءً/ ١٦. القراءة بتشديد نون «اللذائ». (٥) فصلت/ ٢٩.

- يقال في جمع المذكر «الألمي» مطلقًا عاقلًا كان أو غيره نحو: جاءني الألى فعلوا، وقد يستعمل في جمع المؤنث، وقد اجتمع الأمران في قوله:

. - و الله الله الله يستلمون على الألى تراهُنْ يومَ الرَّوْع كالحِدَّ الْهُتِلِ (١٠) - فقال ويستلمون، ، ثم قال دراهن،

ويقال للمذكر العاقل في الجمع «الذين» مطلقًا، أي: رفعًا ونصبًا وجرًا، فتقول: جاءني الذين أكرموا زيدًا، ورأيت الذين أكرموه، ومررت بالذين أكرموه. وبعض العرب يقول: «الذون» في الرفع، والذين في النصب والجر، وهم بنو مُذَيَّل، ومنه قوله:

٢٨- نعن الَّذون صبَّحوا الصباحا يبومَ النبُّخَيينُ غارةً مِلْحاحا "

 ويقال في جمع المؤنث «اللات، واللاء، بحذف الياء، فتقول: جاءني اللات فعلن، واللاء فعلن، ويجوز إثبات الياء، فتقول: «اللاتي، واللاتي».

وقد ورد اللاء، بمعنى الذين، قال الشاعر:

٢٩ فـمـا آبــاؤنــا بــأمّــن مـنــه علينا اللاءِ قــد مَهـندوا الحُجـورا (")

- كما قد تجيء دالألي، بمعنى اللاء كقوله:

٣٠- فأما الألى يسكُنُ غورَ تهامةٍ فكلُّ فتاةٍ تتركُ الجِجْلَ أَفْصَما ١٠٠

(١) يستلتمون: يليسون اللأمة، وهي الدح. الحداً: جمع مفرده: حداًة، وهي طائر. القبل: جمع مفرده: قبلاء، وهي التي في عينها القبل، وهو الحور. شبه الحيل بالحداً. كالحداً: الكاف: اسم بمعني وطل، في محل نصب حال، وهو مضاف.

(٢) صبحوا الصباح: باغتوا العدو في الصباح. النخيل: موضع في بلاد الشام. غارة: اسم مصدر من أغار على العدو. ملحاح: شديدة متنابعة. الصباح: ظرف زمان منصوب متعلق بالفعل وصبحواء. غارة: مفعول لأجله منصوب.

(٣) أمن: أكثر منة وإنعانًا، ههدوا: بسطوا وهيأوا. الحجور: جمع مفرده: حجر، وهو ما بين يدي المرء من ثوبه وحضته ما: حرف نفي يعمل عمل واليس». آباؤتا: اسمها مرفوع، وهو مضاف. بأمن: الباء: حرف جر زائد. أمن: خبرها مجرور لفقاً متصوب ممكل.

عرف بو ربط: المن عبرك عبرور للصف عصوب معاد. (٤) الغور: المنخفض. الحجل: الخلخال. أنصم: منكسر. أما: حرف شرط وتفصيل. الألي: اسم موصول

٩٣- ومَنْ وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيئئ شهر ٩٤- وكالتي أيضًا لديهم ذات ومسوضع السلاتسي أتسى ذوات

- أشار بقوله «تساوي ما ذكر» إلى أن «مَنْ، وما، والألف واللام» تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع، فتقول: جاءني من قام، ومن قامت، ومن قاما، ومن قامتا، ومن قاموا، ومن قمن، وأعجبني ما ركب، وما ركبت، وما ركبا، وما ركبتا، وما ركبوا، وما ركبن، وجاءني القائم والقائمة والقائمان والقائمتان والقائمون والقائمات.

وأكثر ما تستعمل هما؛ في غير العاقل، وقد تستعمل في العاقل، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَنكِكُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱللِّسَآءِ مَثْنَى ﴾ (١)، وقولهم: سبحان ما سَخَّرَكُنَّ لنا، وسبحان ما يسبح الرعد بحمده.

ودمَنْ العكس، فأكثر ما تستعمل في العاقل، وقد تستعمل في غيره كقوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَشْفِى عَلَىٰ رِجُلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَشْفِى عَلَىٰٓ أَرْبَعُ بِخَلْقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآهُ ﴾ (٣)، ومسنه قـول الشاءر:

٣١- بكيتُ على سرب القطا إذْ مَرَزُنَ بي فقلتُ ومثلي بالسِكاء جديرُ أسربَ القطا هل مَنْ يُعير جناحه لعلى إلى مَنْ قد هَويتُ أطيرُ (٣)

- وأما الألف واللام فتكون للعاقل ولغيره نحو: جاءني القائم والمركوب، واختلف فيها، فذهب قوم إلى أنها اسم موصول (٤٠)، وهو الصحيح، وقيل: إنها حرف موصول، وقيل: إنها حرف تعريف، وليست من الموصولية في شيء.

وأما «من» و دما » غير المصدرية فاسمان اتفاقًا، وأما «ما» المصدرية فالصحيح أنها حرف، وذهب الأخفش إلى أنها اسم.

في محل رفع مبتدأ. غور تهامة: منصوب بنزع الخافض، أي: في غور تهامة، وهو مضاف. الفاء: رابطة لْجُوابِ وَأَمَاعٍ. جملة (كل فتاة تترك...) خبر. أفصم: حال منصوبة.

<sup>(</sup>٢) النور/ ٥٤.

 <sup>(</sup>٣) القطا: جمع مفرده: قطاة، وهي طائر يشبه الحمامة.

<sup>(</sup>٤) أي: جاء الكاتب مثلًا بمعنى جاء الذي يكتب.

ولغة طيئ استعمال وذوء موصولة، وتكون للعاقل ولغيره، وأشهر لغاتهم فيها أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مغردًا ومثنى ومجموعًا، فتقول: جاءني ذو قام، وذو قامت، وذو قاما، وذو قامتا، وذو قاموا، وذو قمن، ومنهم من يقول في المفرد المؤنث: جاءني ذات قامت، وفي جمع المؤنث: جاءني ذوات قمن، وهو المشار إليه بقوله وكالتي أيضًا . . . البيت، ، ومنهم من يثنيها ويجمعها، فيقول وذوا، وذووه في الرفع و وذوي، وذوي، في النصب والجر، و وذواتا، في الرفع، و وذواتني في الجر والنصب، و وذوات، في الجمع، وهي مبنية على الضم، وحكى الشيخ بهاء الدين بن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم.

والأشهر في دنو، هذه -أعني الموصولةً- أن تكون مبنية، ومنهم من يعربها بالواو رفعًا، وبالألف نصبًا، وبالياء جوًا، فيقول: جاءني ذو قام، ورأيت ذا قام، ومررت بذي قام، فتكون مثل دني، بمعنى صاحب، وقد روي قوله:

٣٢ فإمّا كوام موسرون لقبتُهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا (١)
 بالياء على الإعراب، وبالواو على البناء.

وأما وذات ، فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعًا ونصبًا وجزًا مثل وفوات، ومنهم من يعربها إعراب ومسلمات، فيرفعها بالضمة، وينصبها ويجرها بالكسرة.

### \* \* \*

90- ومثل ما دذا، بعد ما استفهام أو مَنْ إذا ليم تُلغَ في الكلام - يعني أن دذا، اختصت من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة، وتكون مثل دما، في أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردًا كان أو مثنى أو مجموعًا، فتقول دمن ذا عندك؟ وماذا عندك؟، سواء كان ما عنده مفردًا مذكرًا أو غيره. وشرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بددما، أو دمن، الاستفهاميتين نحو:

<sup>(</sup>١) تقدم برقم/ ٤.

۵۸ \_\_\_\_\_الوص

من ذا جاءك؟ وماذا فعلت؟ فمن: اسم استفهام، وهو مبتداً، وذا: موصولة بمعنى الذي، وهو خبر دمن، وجاءك: صلة الموصول، والتقدير: من الذي جاءك، وكذلك دما، مبتداً، وذا: موصول بمعنى الذي، وهو خبر دما،، وفعلت: صلته، والعائد محذوف، وتقديره: ماذا فعلته، أي: ما الذي فعلته.

واحترز بقوله اإذا لم تلغ في الكلام، من أن تجعل هما، مع اذاه أو همن، مع دذاه كلمة واحدة للاستفهام نحو: ما ذا عندك؟ أي: أي شيء عندك، وكذلك: من ذا عندك؟ فـ ماذا: مبتدأ، وعندك: خبره، وكذلك همن ذاه مبتدأ، وعندك: خبره، فـ وذاه في هذين الموضعين ملغاة، لأنها جزء كلمة، لأن المجموع استفهام.

\* \* \*

## ٩٦- وكلُّها يلزَمُ بعده صِلَةً على ضمير لائق مشتملَة

- الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها، ويشترط في صلة الموصول الاسمي أن تشتمل على ضمير لاتق بالموصول إن كان مفرةا فمفرد، وإن كان مذكرًا فمذكر، وإن كان غيرهما فغيرهما نحو: جاءني الذي ضربته، وكذلك المثنى والمجموع نحو: جاءني اللذان ضربتهما، والذين ضربتهم، وكذلك المؤنث تقول: جاءت التي ضربتها، واللتان ضربتهما، واللايي ضربتهن.

وقد يكون الموصول لفظه مفردًا مذكرًا ومعناه مثنى أو مجموعًا أو غيرهما، وذلك نحو امن، وماه إذا قصدت بهما غير المفرد المذكر، فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، فتقول العجبني من قام، ومن قامت، ومن قاما، ومن قامتا، ومن قاموا، ومن قمن، على حسب ما يُعنى بهما.

\* \* \*

٩٧- وجملة أو شبهها الذي وُصِل به كمن عندي الذي ابتُه تُخلَل
 صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة، ونعني بشبه الجملة الظرف
 والجار والمجرور، وهذا في غير صلة الألف واللام، وسيأتي حكمها.

ويشترط في الجملة الموصول بها ثلالة شروط: أحدها: أن تكون خبرية (١).

الثاني: كونها خالية من معنى التعجب.

وإن قلنا إنها خبرية واحتُرز فبغير مفتقرة إلى كلام قبلها، من نحو: جاءني الذي لكنه قائم، فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى نحو: ما قعد زيد لكنه قائم.

ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين، والمعتبعُ بالتام أن يكون في الوصل به فائدة نحو: جاء الذي عندك، والذي في الدار، والعامل فيهما فعل محذوف وجوبًا، والتقدير: جاء الذي استقر عندك، أو الذي استقر في الدار، فإن لم يكونا تامّين لم يجز الوصل بهما، فلا تقول: جاء الذي بك، ولا جاء الذي اليوم.

\* \* \*

٩٨ وصفة صريحة صلة أل وكوئها بمعرب الأفعال قل -٩٨ وصفة صريحة صلة أل وكوئها بمعرب الأفعال قل المائف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة، قال المصنف في بعض كتبه: وأعني بالصفة الصريحة اسم الفاعل نحو: الضارب، والمفق المشبهة نحو: الحسن الوجه، فخرج نحو: القرشي والأفضل ٥٠٠. وفي كون الألف واللام الداخلين على الصفة المشبهة موصولة خلاف، وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن ابن عصفور في هذه المسألة، فمرة قال: إنها موصولة، ومرة منع ذلك.

وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع، وإليه أشار بقوله اوكونها بمعرب

<sup>( )</sup> ا**لكلام الحيري**: هو الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذب، مثل: الكتاب نافع، ربح تاجر. (٢) **القرشي**: اسم منسوب. والأفضل: اسم تفضيل.

# الأفعال قل؛، ومنه قوله:

٣٣- ما أنت بالحكم التُرضى حكومتُه ولا الأصيلِ ولا ذي الرأي والجَدلِ (١٠

- وهذا -عند جمهور البصريين- مخصوص بالشعر، وزعم المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يختص به، بل يجوز في الاختيار، وقد جاء وصلها بالجملة الاسمية وبالظرف شذوذًا، فعن الأول قوله:

٣٤ من القومِ الرسولُ اللهِ منهمَ لهم دانَتُ رقابُ بني مَعَدُ (١)
 - ومن الثانى قوله:

٥٣- من لا يزال شاكرًا على المفة فهو حَرِ بعيشةِ ذاتِ سَعَة (٣)
 \* \* \*

٩٩- أيّ كما وأُغْرِبَتْ ما لم تُعَفُّ وصدرُ وَصلِها ضميرٌ المحذَّفَ

- يعني أن «أيًا» مثل هما» في أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردًا كان أو مثنى أو مجموعًا نحو: يعجبنى أيُهم هو قائم.

ثم إن دايًا؛ لها أربعة أحوال:

أحدها: أن تضاف ويذكر صدر صلتها نحو: يعجبني أيهم هو قائم.

الثاني: أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها نحو: يعجبني أي قائم.

الثالث: أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها نحو: يعجبني أي هو قائم، وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث نحو: يعجبني أيُّهم هو قائم، ورأيت أيُهم هو قائم، ومررت بأيُهم هو قائم، وكذلك «أيَّ قائم، وأيًا قائم، وأيَّ قائم، وأيَّ قائم، وكذا وأيَّ هو قائم، وأيًا هو قائم، وأيَّ هو قائم،

<sup>(</sup>١) ما: حوف نفي يعمل عمل اليسي. أنت: ضمير منفصل في محل رفع اسمها. بالحكم: الباء: حرف جر زائد. الحكم: خبرها مجرور لفظًا منصوب محلًا. الترضى: أي: الذي ترضى...

<sup>(</sup>٢) أي: من القوم الذين رسول الله منهم.

<sup>(</sup>٣) حو : جدير. من لا يزال شاكرا: مبتدأ، ومن موصولة. على المعه: أي: على الذي معه. الغاء: حرف زائد جملة (هو حر...) خبر.

الموصول \_\_\_\_\_\_

الرابع: أن تضاف ويحذف صدر الصلة نحو: يعجبني أيهم قائم، ففي هذه الحالة تبنى على الضم، فنقول: يعجبني أيُّهم قائم، ورأيت أيُّهم قائم، ومررت بأيُّهم قائم، وعليه قوله تعالى: ﴿ هُمُّ لَنَهُوْ عَكِي مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُ أَشَدُّ ﴾ (١٠.

وقول الشاعر:

٣٦- إذا ما لقيتَ بني مالكِ فسلِّمَ على أيُّهم أفضلُ "

- وهذا مستفاد من قوله فواعربت ما لم تضف . . . إلى آخر البيت؟، أي: وأعربت «أي» إذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة، فدخل في هذه الأحوالُ الثلاثة السابقة، وهي ما إذا أضيفت وذكر صدر الصلة، أو لم تضف ولم يذكر صدر الصلة، أو لم تضف وذكر صدر الصلة، وخرج الحالة الرابعة، وهي ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة، فإنها لا تعرب حينئذ.

### \* \* \*

- يعني أن بعض العرب أعرب اليًا، مطلقًا، أي: وإن أضيفت وحذف صدر صلتها، فيقول: يعجبني أيُّهم قائم، ورأيت أيَّهم قائم، ومررت بأيُّهم قائم، وقد قرئ ﴿مُّمَّ لَنَزِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّمُ أَشَدُّهُ ٣٠ بالنصب، وروي:

## ٣٧- فسلم على أيسم أفضل"

- بالجر. وأشار بقوله: ووفي ذا الحذف . . . إلى آخره؛ إلى المواضع التي يحذف

<sup>(</sup>١) مريم/ ٦٩. أي: أيهم هو أشد. أيهم: اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول يه، وهو مضاف.

<sup>(</sup>۲) أي: فسلم على أيهم هو أفضل. ما: حرف زائد.

<sup>(</sup>٢) مريم/ ٦٩. أي: أيَّهم. (٤) تقدم برقم/ ٣٦

وقد جوزوا في الاستِما زينه إذا رفع زيد: أن تكون دما، موصولة، ودزيد، خبرًا لمبتدأ محذوف، والتقدير: لاسئي الذي هو زيد، فحذف العائد الذي هو المبتدأ -وهو قولك دهو، وجوبًا، فهذا موضع حذف فيه صدر الصلة مع غير داي، وجوبًا ولم تطل الصلة، وهو مقيس وليس بشاذ.

واشار بقوله: «وأبوا أن يختزل، إن صلح الباقي لؤضلٍ مُخبِل، إلى أن شرط حذف صدر الصلة أن لا يكون ما بعده صالحًا لأن يكون صلة كما إذا وقع بعده جملة نحو: جاء الذي هو أبوه منطلق، أو هو ينطلق، أو ظرف، أو جار ومجرور تامان نحو: جاء الذي هو عندك، أو هو في الدار، فإنه لا يجوز في هذه المواضع حذف صدر الصلة، فلا تقول عجاء الذي أبوه منطلق، تعني «الذي هو أبوه منطلق، لأن الكلام يتم دونه، فلا يُدرى أحذف منه شيء أم لا؟ وكذا بقية الأمثلة المذكورة.

ولا فرق في ذلك بين (أيُّ، وغيرها، فلا تقول في ايمجيني أيهم هو يقوم،: يعجبني

<sup>(</sup>١) الزخرف/ ٨٤. أي: هو في السماء إله.

<sup>(</sup>٢) مربم/ ٦٩. أي: هو أشد. (٣) الأنعام/ ١٥٤.

أيهم يقوم، لأنه لا يعلم الحذف، ولا يختص هذا الحكم بالضمير إذا كان مبتدأ، بل الضابط أنه متى احتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجز حذف العائد، وذلك كما إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف صالح لعوده على الموصول نحو: جاء الذي ضربته في داره، فلا يجوز حذف الهاء من اضربته، فلا تقول: جاء الذي ضربت في داره، لأنه لا يُعلم المحذوف.

وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإبهام، فإنه لم يبين أنه متى صلح ما بعد الضمير لأن يكون صلة لا يحذف سواء أكان الضمير مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا، وسواء أكان الموصول «أيًا» أم غيرها، بل ربما يشعر ظاهر كلامه بأن الحكم مخصوص بالضمير المرفوع وبغير (أي؛ من الموصولات، لأن كلامه في ذلك، والأمر ليس كذلك، بل لا يحذف مع (أي، ولا مع غيرها متى صلح ما بعدها لأن يكون صلة كما تقدم نحو: جاء الذي هو أبوه منطلق، ويعجبني أيهم هو أبوه منطلق، وكذلك المنصوب والمجرور نحو: جاءني الذي ضربته في داره، ومررت بالذي مررت به في داره، ويعجبني أيهم ضربته في داره، ومررت بأيهم مررت به في داره.

وأشار بقوله: «والحذف عندهم كثير منجلي . . . إلى آخره الى العائد المنصوب.

وشرط جواز حذفه: أن يكون متصلًا منصوبًا بفعل تام أو بوصف نحو: جاء الذي ضربته، والذي أنا معطيكه درهم.

فيجوز حذف الهاء من اضربته، فتقول: جاء الذي ضربت، ومنه قوله تعالى: ﴿ ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا﴾ (١)، وقوله تـعـالـى: ﴿ أَحَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَـٰكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾ (١)، التقدير: خلقته، وبعثه.

وكذلك يجوز حذف الهاء من المعطيكه، فتقول: الذي أنا معطيك درهم، ومنه قوله: ٣٨- ما اللهُ موليكَ فضلٌ فاحمدُنْهُ به فما لدى غيره نفعٌ ولا ضَرَرُ (٣٠

<sup>(</sup>١) المدثر/ ١١.

<sup>(</sup>٣) ما الله موليك: مبتدأ، وما موصولة. جملة (الله موليك) صلة الموصول .الله: مبتدأ مرفوع. موليك: خبر مرفوع وعلامة وفعه الضمة القدوة، وهو مضاف. فضل: خبر هما الله موليك.

- تقديره: الذي اللهُ موليكَهُ فضلٌ، فحُذِفت الهاء.

و كلام المصنف يقتضي أنه كثير، وليس كذلك، بل الكثير حذفه من الفعل المذكور، وأما مع الوصف فالحذف منه قليل.

فإن كان الضميرُ منفصلًا لم يجز الحذف نحو: جاء الذي إياه ضربت، فلا يجوز حذف وإياه،، وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلًا منصوبًا بغير فعل أو وصف -وهو الحرف- نحو: جاء الذي إنه منطلق، فلا يجوز حذف الهاء، وكذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبًا متصلًا بفعل ناقص نحو: جاء الذي كأنه زيدٌ.

\* \* \*

1.6 - كذاك حذف ما بوصفي تخفضا كأنت قاض بعد أذر من قضى 1.6 - كذا الذي بحر به الموصول جز ك مشر بالذي مردت فهو يَرَه - لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكلام على المجرور، وهو إما أن يكون مجرورًا بالإضافة أو بالحرف، فإن كان مجرورًا بالإضافة لم يحذف إلا إذا كان مجرورًا بإضافة اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال نحو: جاء الذي أنا ضاربه الآن، أو غذا، فتقول: جاء الذي أنا ضارب، بحذف الهاء.

وإن كان مجرورًا بغير ذلك لم يحذف نحو: جاء الذي أنا غلامه، أو أنا مضروبه، أو أنا مضروبه، أو أنا ضاربه أو أنا ضاربه أمس، وأشار بقوله اكانت قاضً إلى قوله تعالى: ﴿ فَالْقِسَ مَا آنَتَ قَاضَ ﴾ (١٠)، التقدير: ما أنت قاضيه، فحذفت الهاء، وكأن المصنف استغنى بالمثال عن أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بععنى الحال أو الاستقبال.

وإن كان مجرورًا بحرف فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظًا ومعنى، واتفق العامل فيهما مادةً نحو: مررت بالذي مررت به، أو أنت مار به، فيجوز حذف الهاء، فتقول: مررت بالذي مررت، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْكُرَبُ مِمًّا يَشَرُّهُونَ﴾ (١٦، أي: منه، وتقول: مررت بالذي أنت مار، أي: به، ومنه قوله: ٣٩- وقد كنتَ تخفي حُبُ سمراءَ حِقْبَةً فَبْخ لانَ منها بالذي أنتَ بائِخ (١٠)
 أي: أنت بائح به.

فإن اختلف الحرفان لم يجز الحذف نحو: مررت بالذي غضبتَ عليه، فلا يجوز حذف اعليمه، وكذلك امررت بالذي مررت به على زيد،، فلا يجوز حذف ابه، منه لاختلاف معنى الحرفين، لأن الباء الداخلة على الموصول للإلصاق والداخلة على الضمير للسببية، وإن اختلف العاملان لم يجز الحذف أيضًا نحو: مررت بالذي فرحتُ به، فلا يجوز حذف ابه،

وهذا كله هو المشار إليه بقوله اكذا الذي جُرْ بِما الموصولَ جَرْا، أي: كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به نحو: مررت بالذي مررت فهر بُرُا، أي: الذي مررت به، فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها.



<sup>(</sup>١) فبح لان: أي: فبح الآن. منها: متعلقان بحال محذوفة من العائد المحذوف.

## المعرف بأداة التعريف

١٠٠٩ - ألَّ حوف تعويف أو اللائم فقط فنه ط عرفت قمل فيه الشهه ط المتعرف التحلف النحويون في حرف التعريف في «الرجل» ونحوه، فقال الخليل المعرف هو «ال»، وقال سيبويه هو اللام وحدها، فالهمزة عند الخليل همزة قطع، وعند سيبويه همزة وصل اجتائيتُ للنطق بالساكن.

والألف واللام المعرّفة تكون للعهد كقولك: لقيت رجلًا فأكرمت الرجل، وقوله تعالى: ﴿ كُمَّ أَرْسَكَمَ إِنَّى مُرْمَوَنَ رَسُولًا ﴿ فَعَمَى فِرْعَوْثُ أَرْسُولَ ﴾ (١)، ولاستغراق الجنس نحو ﴿ إِنَّ ٱلْإِسْكَنَ لَغِي خُسْرٍ ﴾ (١)، وعلامتها أن يصلح موضعها وكل، ولتعريف الحقيقة نحو: الرجل خير من المرأة، أي: هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة.

والنمط (٣): ضرب من البُشط، والجمع أنماط مثل: سبب وأسباب، والنمط أيضًا لجماعة من الناس الذين أمرهم واحد، كذا قاله الجوهري.

\* \* \*

١٠٧- وقد تزاد لازها كاللات والآن والسنيسن نسم السلات
 ١٠٨- ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفن يا قيش الشري
 ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة، وهي في زيادتها على
 تسمين: لازمة، وغير لازمة.

ثم مثل الزائدة اللازمة بـ «اللات»، وهو اسم صنم كان بمكة، وبـ «الأن»، وهو ظرف زمان مبني على الفتح، واختلف في الألف واللام الداخلة عليه، فذهب قوم إلى أنها لتعريف الحضور كما في قولك: مروت بهذا الرجل، لأن قولك «الآن» بمعنى هذا الوقت، وعلى هذا لا تكون زائدة، وذهب قوم منهم المصنف إلى أنها زائدة، وهو مبني

<sup>(</sup>١) المزمل/ ١٥- ١٦.

<sup>(</sup>٢) العصر/ ٢.

<sup>(</sup>٣) في بيت الألفية.

لتضمنه معنى الحرف، وهو لام الحضور ١٠٠.

ومثل أيضًا به «اللين، واللات»، والمراد بهما ما دخل عليه «أل» من الموصولات، وهو مبني على أن تعريف الموصول بالصلة، فتكون الألف واللام زائدة، وهو مذهب قوم، واختاره المصنف، وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول به «أل» إن كانت فيه نحو «الذي»، فإن لم تكن فيه فبنيتها نحو «من، وما» إلا «أيّا»، فإنها تتعرف بالإضافة، فعلى هذا المذهب لا تكون الألف واللام زائدة، وأما حذفها في قراءة من قرأ هو صرط اللهيك أنعمت عليهم في «" فلا يدل على أنها زائدة، إذ يحتمل أن تكون حذفت شذوذً وإن كانت مُعرَّفَةً كما حذفت من قولهم «سلامُ عليكم» من غير تنوين، يريدون: السلام عليكم،

وأما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة اضطرارًا على العلم كقولهم في وبنات أوبره علم لضرب من الكمأة: بنات الأوبر، ومنه قوله:

٠٤- ولقد جنيتُك أكمُوًا وعساقِلًا ولقد نهيشُكَ عن بناتِ الأوبرِ (")

- والأصل: بنات أوبر، فزيدت الألف واللام، وزعم المبرد أن هينات أوبره ليس بعلم، فالألف واللام عنده غير زائدة.

ومنه الداخلة اضطرارًا على التمييز كقوله:

13- رأيتُكَ لما أنْ عرفت وجوهنا صددت وطبت النفسَ يا قيسُ عن عمرو (1)

- والأصل اوطبت نفسًا، فزاد الألف واللام، وهذا بناء على أن التمييز لا يكون إلا نكرة، وهو مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى جواز كونه معرفة، فالألف واللام عندهم غير زائدة.

<sup>(</sup>١) **أي**: أل التي لتعريف الحضور.

<sup>(</sup>٢) الفَّاتحة/ ٧.

<sup>(</sup>٤) بعيرُ الشاعر قبشًا الذي لم يتأر لصديقه عمرو. لما **أن هرفت:** ظرف زمان متعلق بالفعل **ورأيتك،** وهو مضاف. أن: حرف زائد. جملة النداء معترضة.

وإلى هذين البيتين اللذين أنشدناهما أشار المصنف بقوله اكبنات الأوبره، وقوله اوطبت النفس يا قيس السري.

\* \* \*

- ذكر المصنف فيما تقدم أن الألف واللام تكون معرّفة، وتكون زائدة، وقد تقدم الكلام عليهما، ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة، والمراد بها الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة مما يصلح دخول دال، عليه كقولك في «حسن»: الحسن، وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة كغولك في «حارث»: الحارث، وقد تدخل على المنقول من مصدر كقولك في وفَضل: الفضل، وعلى المنقول من اسم جس غير مصدر كقولك في وفضل: النعمان، وهو في الأصل من أسماء الدم، فيجوز دخول دال، في هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل، وحذفها نظرا إلى الحال.

**وأشار بقوله: «للمح ما قد كان عنه نقلا» إلى أ**ن فائدة دخول الألف واللام الدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها.

وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه أنه إنما سمي به تفاؤلاً بمعناه أتبتً بالألف واللام للدلالة على ذلك كقولك «المحارث» نظرا إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل، وهو بالألف واللام للدلالة على ذلك كقولك «المحارث» نظرا إلى مدا و على معنى وهو مما يوصف به في الجملة كفضل و نحوه، وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علما لم تُذّخِل الألف واللام، بل تقول: فضل، وحارث، ونعمان، فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما، فليستا بزائدتين خلافًا لمن زعم ذلك، وكذلك أيضًا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف، بل الحذف والإثبات يُنزَلُ على الحالتين اللين سبق ذكرهما، وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام، وإن لم يلمح لم يؤت بهما.

111- وقد يصير علمًا بالغلبه مضاف أو مصحوب أل كالعقبه
 117- وحذف أل ذي إن تاد أو تضف أوجب وفي غيرهما قد تنحذف

- من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة نحو: المدينة والكتاب، فإن حقهما الصدق على كل مدينة الرسول ﷺ، الصدق على مدينة الرسول ﷺ، والكتاب على كتاب سيبويه -رحمه الله تعالى- حتى إنهما إذا أطلقا لم يتبادر إلى الفهم غيرهما.

وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا في النداء أو الإضافة نحو: •يا صَعِقُ» في الصعق (١٠) ، و•هذه مدينة رسول الله ﷺ»، وقد تحذف في غيرهما شذوذًا، سمع من كلامهم •هذاعيوقُ طالعًا»، والأصل: العيوق، وهو اسم نجم.

وقد يكون العلم بالغلبة أيضًا مضافًا كابن عمر وابن عباس وابن مسعود، فإنه غلب على على المبادلة دون غيرهم من أولادهم، وإن كان حقه الصدق عليهم، لكن غلب على هؤلاء حتى إنه إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غير عبد الله، وكذا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وهذه الإضافة لا تفارقه لا في نداء ولا في غيره نحو: يا ابن عُمَرَ.



<sup>(</sup>١) هو خويلد بن نفيل الذي رُمي بصاعقة.

### الابتداء

11٣ مبتداً زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعشار 118 وأول مبتداً والشاني فاعل اغنى في السار ذان 118 وقبل محاسلة والشاني فاعل اغنى في السار ذان 110 وقبل وكاستفهام النفي وقد يجوز نحر: فائر أولو الرئشة - ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له فاعل سَدُ مَسَدً الخبر.

فمثال الأول: زيد عاذر من اعتذر، والمراد به ما لم يكن المبتدأ فيه وصفًا مشتملًا على ما يذكر في القسم الثاني، فزيد: مبتدأ، وعاذر: خبره، ومن اعتذر: مفعول لـ اعاذره.

ومثال الثاني: أسار ذان؟ فالهمزة: للاستفهام، وسار: مبتدأ، وذان: فاعل سد مسد الخبر، ويقاس على هذا ما كان مثله، وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي نحو: أقائم الزيدان؟ وما قائم الزيدان - فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش - ورفع فاعلا ظاهرًا كما مثل (۱۰)، أو ضميرًا منفصلاً نحو: أقائم أننما؟ وتم الكلام به (۱۰) فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ نحو: أقائم أبواه زيد؟ فزيد: مبتدأ مؤخر، وقائم: خبر مقدم، وأبواه: فاعل به قائم، ولا يجوز أن يكون دقائم، مبتدأ، لأنه لا يستغني بفاعله حينف، إذ لا يقال: أقائم أبواه، فيتم الكلام، وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ، إذا رفع ضميرًا مستتراء فلا يقال في دما زيد قائم ولا بمنفصل، على أن في المسألة خلافًا، ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثل، أو بالاسم كقولك: كيف جالس الغثران؟ وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل، أو بالفعل كقولك: ليس قائم الزيدان، فلبس: فعل ماض ناقص، بالحرف كما مثل، أو بالفعل كقولك: ليس قائم الزيدان، فلبس: فعل ماض ناقص،

<sup>(</sup>١) ورفع، عطف على واعتمده.

<sup>(</sup>٢) وتم الكلام...، عطف على واعتمد، أيضًا.

الابنداء \_\_\_\_\_\_

وقائم: اسمه، والزيدان: فاعل سد مسد خبر اليس، وتقول: غير قائم الزيدان، فـ غير: مبتدأ، وقائم: مخفوض بالإضافة، والزيدان: فاعل بـ اقائم، سد مسد خبر الهير، لأن المعنى: ما قائم الزيدان، فعومل الهير قائم، معاملة اما قائم،، ومنه قوله:

47 غيسر الاه عِنداكَ فناطُّيرِ اللهورَ ولا تَفْتَرِزَ بعارِضِ سِلْمِ (١)
 • فغير: مبتدأ، ولاه: مخفوض بالإضافة، وعداك: فاعل بـ ووله سد مسدخبر (غيره) ومثله قوله:

٤٣- غيرُ مأسوفِ على زمن ينقضي بالهَم والحَرَنِ (")

- فـ غير: مبتدأ، ومأسوف: مخفوض بالإضافة، وعلى زمن: جار ومجرور في موضع رفع بـ «مأسوف» لنيابته مناب الفاعل، وقد سد مسد خبر «غير».

وقد سأل أبو الفتح بن جني ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه.

ومذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك، فأجازوا: قائم الزيدان، فقائم: مبتدأ، والزيدان: فاعل سد مسد الخبر.

وإلى هذا أشار المصنف بقوله **دوقد يجوز نحو قائز أولو الرشد**ه، أي: وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام.

وزعم المصنف أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف، ومما ورد منه قوله:

£4- فخيرٌ نحن عند الناس منكم إذا الداعي المُشَوَّبُ قَال يالا<sup>(٣)</sup>

- فخير: مبتدأ، ونحن: فاعل سد مسد الخبر، ولم يسبق دخير، نفي ولا استفهام،

 <sup>(</sup>١) أي: لا تغرر بسلم عارض.
 (٢) جملة (بنقضي...) نعت له وزمن، بالهم: متعلقان بحال محذوفة من فاعل وينقضي.

<sup>(</sup>٣) غير: أسم تفضيل، والأصل: أحير، وقد حقوا منه الهمزة، وكذلك وطورة، الخوب الذي يكرر النداء. يا لا: أي: با لفلان، والألف للإطلاق خير: مبتدأ. نحن: فاعل سد مسد الحير. عند الناس: ظرف مكان معلق باسم التفضيل وضيوه، وهو مضاف، منكم: معلقان باسم التفضيل إذا الداعي: ظرف زمان معلق باسم التفضيل، وهو مضاف الداعي: فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده. يا: أداة نداء واستغاثه لفلان: معلقان بأداة النداء.

ومجْعِلُ من هذا قوله:

40 - خبير بنو إلهب فلا تك ملغيًا مقالة ليهبيئي إذا الطيئر ضرب (١٠)
 خبير: مبتدأ، وبنو لهب: فاعل سد مسد الخبر.

\* \* \*

١١٦- والثانِ مبتدًا وذا الوصفُ خَيْرُ إِن في سوى الإفراد طِبْقًا استَفَرَ

- الوصف مع الفاعل إما أن يتطابقا إفرادًا أو تثنية أو جمعًا أو لا يتطابقا، وهو قسمان: ممنوع، وجائز.

فإن تطابقا إفرادًا نحو: أقائم زيد؟ جاز فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون الوصف مبتدأ، وما بعده فاعل سد مسد الخبر.

والثاني: أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا، ويكون الوصف خبرا مقدمًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَرْغِبُ أَنَتَ عَنَ مَ الِهَتِي ﴾ (")، فيجوز أن يكون «أراغب» مبتدأ، و «أنت اعال سد مسد الخبر، ويحتمل أن يكون «أنت» مبتدأ مؤخرا، و «أراغب» خبرا مقدمًا، والأول في هذه الآية أولى، لأن قوله وعن آلهتي، معمول له وراغب، فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن «أنت على هذا التقدير فاعل له «راغب» فليس بأجنبي منه، وأما على الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، من «راغب» على هذا التقدير، لأنه مبتدأ، فليس له «راغب» على هذا التقدير، لأنه مبتدأ، فليس له «راغب» على أنه، لأنه خبر، والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح.

وإن تطابقا ثنية نحو: أقائمان الزيدان؟ أو جمعًا نحو: أقائمون الزيدون؟ فما بعد الوصف مبتدأ، والوصف خبر مقدم، وهذا معنى قول المصنف ووالثان مبتدأ وذا الوصف خبر . . . إلى آخر البيت، أي: والثاني -وهو ما بعد الوصف- مبتدأ، والوصف خبر عنه

<sup>(</sup>١) ينع لهب: قوم من الأرد مشهورون بزجر الطيور وعيافتها، أي: التكهن بأسمائها وحركاتها وأصواتها تفاؤلًا وتشاؤمًا.

<sup>(</sup>۲) مریم/ ۲۱.

الابتداء \_\_\_\_\_\_\_\_\_الابتداء \_\_\_\_\_\_\_

مقدم عليه إن تطابقا في غير الإفراد، وهو التثنية والجمع، هذا على المشهور من لغة العرب، ويجوز على لغة «أكلوني البراغيث» أن يكون الوصف مبتدأ، وما بعده فاعل أغنى عن الخبر.

وإن لم يتطابقا -وهو قسمان: ممتنع وجائز كما تقدم- فمثال الممتنع: أقائمان زيد؟ وأقائمون زيد؟ فهذا التركيب غير صحيح، ومثال الجائز: أقائم الزيدان؟ وأقائم الزيدون؟ وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ، وما بعده فاعل سد مسد الخبر.

### \* \* \*

 11V ورفعوا مبتماً بالإبتما كذاك رفع خبير بالمبتما - مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأن الخبر مرفوع بالمندأ.

فالعامل في المبتدأ معنوي، وهو كون الاسم مجردًا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها، واحتُرِزَ بغير الزائدة من مثل وبحسبك درهمّ، في بحسبك: مبتدأ، وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، ولم يتجرد عن الزائدة، فإن الباء الداخلة عليه زائدة، واحتُرِزَ بشبهها من مثل: رُبُّ رجلٍ قائم، فر رجل: مبتدأ، وقائم: خبره، ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه نحو: رب رجل قائم وامرأةً (١٠).

والعامل في الخبر لفظي، وهو المبتدأ، وهذا هو مذهب سيبويه -رحمه الله-. وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء، فالعامل فيهما معنوي.

وقيل: المبتدأ مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ.

وقيل: ترافعا، ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ، وأن المبتدأ رفع الخبر.

وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه، وهو الأول، وهذا الخلاف مما لا طائل فيه.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>( )</sup> رب: حرف جر شبيه بالزائد. رجل: مبتدأ مجرور لفظًا مرفوع محلًا. قائم: خبر مرفوع. امرأة: معطوف على دوجل» لأنه في محل رفع.

٩١٨- والخبر الجزء المتبئم الفائدة كالسلسة بَسَرُ والأيادي شاهدة أنه عرب المساهدة ويَرِدُ عليه الفاعل نحو: قام عرف المصدق على وزيده أنه الجزء المحمل للفائدة، ويَرِدُ عليه الفاعل نحو: قام زيد، فإنه يصدق على وزيده أنه الجزء المتم للفائدة، وقبل في تعريفه: إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة، ولا يرد الفاعل على هذا التعريف، لأنه لا ينتظم منه مع العبدأ جملة، بل ينتظم منه مع انفعل جملة، وخلاصة هذا أنه عرف الخبر بعا يوجد فيه غيره، والتعريف ينبغي أن يكون مختصًا بالشمرّف دون غيره.

\* \* \*

119 ومفردًا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقَتْ لَهُ
 110 وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطقي الله حسبي وكفى
 ينقسم الخبر إلى: مفرد، وجملة، وسيأتي الكلام على المفرد.

فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعني، أو لا.

فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا معنى قوله محاوية معنى الذي سبقت له، والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدأ نحو: زيد قام أبوه، وقد يكون الضمير مقدرًا نحو: السمن متنواني بدرهم (۱۰) التقدير: منوان منه بدرهم. أو إشارة إلى المبتدأ كقوله تعالى: ﴿وَلِيَاسُ النَّقَوَى فَإِلَى مَثِرٌ ﴾ (۱۰) في قراءة من رفع «اللباس». أو تكرار المبتدأ بلفظه، وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى: ﴿فَاللَّاتَةُ ﴾ (۱۰) وقد يستعمل في غيرها كقولك: زيد ما زيد. أو عموم يدخل تحته المبتدأ نحو: زيد نم الرجل.

وإن كانت الجملة الواقعة خبرًا هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط، وهذا معنى قوله دوإن تكن . . . إلى آخر البيت، أي: وإن تكن الجملة إياه، أي: المبتدأ في

<sup>(</sup>۱) منوان: مثنى مَنَا، وهو معيار قديم كان يكال به أو يوزن، والجمع أمناء. (۲) الأعراف/ 71. جملة (ذلك خير) خبر.

<sup>(</sup>٣) الحاقة/ ١- ٢. الحاقة: مبتدأ. جملة (ما الحاقة) في محل رفع خبر.

 <sup>(</sup>٤) القارعة / ١ - ٢.

المعنى، اكتفى بها عن الرابط كقوله: نطقي الله حسبي، ف نطقي: مبتدأ أول، والاسم الكريم (١٠: مبتدأ ثان، وحسبي: خبر عن المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول، واستغنى عن الرابط، لأن قولك «الله حسبي» هو معنى فنطقي»، وكذلك «قولي لا إله إلا الله».

### \* \* \*

## ١٢١- والمفردُ الجامدُ فارغٌ وإنْ يشتقُ فهْرَ ذو ضميرٍ مُسْتَكِنْ

- تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة، وأما المفرد فإما أن يكون جامدًا أو مشتقًا، فإن كان جامدًا في الخبر إذا كان جملة، وأما المفرد فإما أن يكون جامدًا أو وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير، والتقدير عندهم: زيد أخوك هو، وأما البصريون فقالوا: إما أن يكون الجامد متضمنًا معنى المشتق أولا، فإن تضمن معناه نحو: زيد أسد، أي: شجاع، تحمّل الضمير، وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مثل.

وإن كان مشتقًا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو: زيد قائم، أي: هو، هذا إذا لم يرفع ظاهرًا.

وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، فأما ما ليس جاريًا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرًا، وذلك كأسماء الآلة نحو: مفتاح، فإنه مشتق من «الفتع»، ولا يتحمل ضميرًا، فإذا قلت: همذا مفتاح، لم يكن فيه ضمير، وكذلك ما كان على صيغة مفقّل، وقصد به الزمان أو المكان كمرمى، فإنه مشتق من «الرمي»، ولا يتحمل ضميرًا، فإذا قلت همذا مرمى زيد، تريد مكان رميه أو زمان رميه كان الخبر مشتقًا، ولا ضمير فيه.

وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرًا، فإن رفعه لم

<sup>(</sup>١) أي لفظ الجلالة.

٧٦ \_\_\_\_\_\_الابِدَ

يتحمل ضميرًا، وذلك نحو: زيد قائم غلاماه ١٠٠، فغلاماه: مرفوع بـ اقائم، فلا يتحمل ضميرًا.

وحاصل ما ذكر أن الجامد يتحمل الضمير مطلقًا عند الكوفيين، ولا يتحمل ضميرًا عند البصريين إلا إن أول بمشتق، وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرًا وكان جاريًا مجرى الفعل نحو: زيد منطلق، أي: هو، فإن لم يكن جاريًا مجرى الفعل لم يتحمل شيئًا نحو: هذا مفتاح، وهذا مرمى زيد.

\* \* \*

11۲- وأبرِزَلْهُ مطلقًا حيثُ تلا ما ليس معناه له مُخطَلاً
 إذا جرى الخبر المثنق على من هو له استر الضمير فيه نحو: زيد قائم، أي: هو،

فلو أتيت بعد المشتق به همو، ونحوه وأبرزته فقلت: «زيد قائم هو، فقد جوز سيبويه فيه وجهين:

أحدهما: أن يكون دهو، تأكيدًا للضمير المستتر في دقائم، ٥٠٠.

والثاني: أن يكون فاعلاً به وقائم، هذا إذا جرى على من هو له، فإن جرى على غير من هو له، فإن جرى على غير من هو له، والمسراد بهذا البيت، وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن، فمثال ما أمن فيه اللبس. زيد هند ضاربها هو، ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير: زيد عمرو ضاربه هو، فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين، وهذا معنى قوله: ووأبرزنه مطلقًا، أي: سواء أمن اللبس أو لم يؤمن.

وأما الكوفيون فقالوا: إن أبن اللبس جاز الأمران كالمثال الأول، وهو وزيد هند ضاربها هو ، فإن شئت أتيت به دهوا ، وإن شئت لم تأت به ، وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني ، فإنك لو لم تأت بالضمير فقلت وزيد عمرو ضاربه الاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدًا وأن يكون عمرًا، فلما أتيت بالضمير فقلت: وزيد عمرو ضاربه (١) زيد : منا مرفرع. قالم: عبر مرفوع. غلاماه: فاعل مرفوع باسم الفاعل وقالم، وعلامة رفعه الألف، ومر مضاف. (٢) هو: توكيد لغظي.

هو، تعيَّن أن يكون وزيد، هو الفاعل.

واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين، ولهذا قال: «وأبرزنه مطلقًا»، يعني سواء خيف اللبس أو لم يخف، واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين، وقد ورد السماع بمذهبهم، فعن هذا قول الشاعر:

\$1- قومي ذرا المجد بانوها وقد علمت بكُنبِه ذلك عدنان وقحطان (١)
 التقدير: بانوها هم، فحذف الضمير لأمن اللبس.

\* \* \*

١٢٣- وأخبروا بظرفِ أو بحرفِ جَز ناوين معنى كالن أو استَقَرْ

- تقدم أن الخبر يكون مفردًا ويكون جملة، وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفًا أو جارًا ومجرورًا (٣ نحو: زيد عندك، وزيد في الدار، فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف، وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسئا أو فعلاً نحو: كائن أو استقرً، فإن قدرت اكائتًا، كان من قبيل الخبر بالمفرد، وإن قدرت «استقر، كان من قبيل الخبر بالجملة.

واختلف النحويون في هذا، فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد، وأن كلًا منهما متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف اسم فاعل، التقدير: زيد كائن عندك، أو مستقر عندك، أو في الدار، وقد نسب هذا لسيبويه.

وقيل: إنهما من قبيل الجملة، وإن كلًا منهما متعلق بمحذوف هو فعل، والتقدير: زيد استقر أو يستقر عندك، أو في الدار، ونسب هذا إلى جمهور البصريين، وإلى سيبويه أيضًا.

وقيل يجوز أن يجعلا من قبيل المفرد، فيكون المقدر «مستقرًا» ونحوه، وأن يجعلا

<sup>(</sup>١) **كنه الشيء**: حقيقته وغايته. قومي: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، وهو مضاف. جملة (ذرا المجد بانوها) خبر.

<sup>(</sup>٢) أي أنه يكون شبه جملة.

من قبيل الجملة، فيكون التقدير «استقر» ونحوه، وهذا ظاهر قول المصنف «ناوين معنى كانن أو استقر».

وذهب أبو بكر بن السُّرَاج إلى أن كلًا من الظرف والمجرور قسم برأسه، وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة، نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في الشيرازيات.

والحق خلاف هذا المذهب، وأنه متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف واجب الحذف، وقد صُرَّح به شذوذًا كقوله:

42- لك العزُّ إنْ مولاك عَزُّ وإنْ يهُنْ فأنت لدى بُخبوحَةِ الهُونِ كَائِنُ ``

- وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرًا كذلك يجب حذفه إذا وقعا صفة نحو: مررت برجل عندك، أو في الدار، أو حالاً نحو: مررت بزيد عندك، أو في الدار، أو صلة نحو: جاء الذي عندك، أو في الدار، لكن يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلاً، والتقدير: جاء الذي استقر عندك، أو في الدار، وأما الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم.

\* \*

١٧٤- ولا يكون اسمُ زمانِ خبرا عن جشة وإن يُنفِذُ فَأَحَبِرا

- ظرف المكان يقع خبرًا عن الجثة نحو: زيد عندك، وعن المعنى نحو: القتال عندك، وأما ظرف المكان يقع خبرًا عن الجثة نحو: زيد عندك، وأما ظرف الزمان فيقع خبرًا عن المعنى منصوبًا أو مجرورًا بد ففي يوم الجمعة، ولا يقع خبرًا عن الجثة، قال المصنف: إلا إذا أفاد نحو «اللهلة الهلاك، والرُطَبُ شهري ربيع»، فإن لم يقد لم يقع خبرًا عن الجثة نحو: زيد اليوم، وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف، وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقًا، فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قولهم: «اللهلة الهلاك، والرُطُبُ شهري ربيع»، التقدير: طلوحُ

 <sup>(</sup>١) مو لاك: ناصرك. بحبوحة الهرن: وسطه، والهون: الذل. إن مو لاك عزّ: جواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. مولاك: قاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده، وهو مضاف.

الهلالِ الليلةَ، ووجودُ الرطبِ شهريُّ ربيع، هذا مذهب جمهور البصريين، وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط أن يفيد كقولك: نحن في يوم طيب، وفي شهر كذا، وإلى هذا أشار بقوله اوإن يفد فاخبراه، فإن لم يفد امتنع نحو: زيد يوم الجمعة.

\* \* \*

١٢٥- ولا يجوز الابتدا بالنكره ما لم تُفِد كعند زيد نَمِزة 17٦- وهل في فيكم فما جلَّ لنا ورجلً من المكرام عندنا 17٦- وهل في الخير خير وعَمَل بر يزين وليُقَس ما لم يُقَل - ١٧٥- ورغبة في الخير خير وعَمَل بر يزين وليُقَس ما لم يُقَل - الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وقد يكون نكرة، لكن بشرط أن تفيد، وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها سنة:

أحدها: أن يتقدم الخبر عليها، وهو ظرف أو جار ومجرور نحو: في الدار رجلٌ، وعند زيد نمرة (١٠) فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجز نحو: قائم رجل.

الثاني: أن يتقدم على النكرة استفهام نحو: هل فتي فيكم؟

الثالث: أن يتقدم عليها نفي نحو: ما خِلِّ لنا. .

الوابع: أن توصف نحو: رجلٌ من الكرام عندنا (٦٠).

الخامس: أن تكون عاملة نحو: رغبةٌ في الخير خيرٌ (°°.

السادس: أن تكون مضافة نحو: عَمَلُ بِرُّ يزينُ (\*).

هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، وقد أنهاها غير المصنف إلى نَيْفِ وثلاثين موضمًا وأكثر من ذلك، فذكر هذه الستة المذكورة.

والسابع: أن تكون شرطًا نحو: مَنْ يقم أقم معه.

<sup>(</sup>١) النمرة: كساء مخطط، والجمع أتمار.

<sup>(</sup>٢) من الكرام: متعلقان بنعت محذوف لـ ورجل.

<sup>(</sup>٣) في الحير : متعلقان بالمصدر ورغيةه. (٤) النكرة المضافة من نوع النكرة العاملة، لأن المضاف عامل في المضاف إليه.

الثامن: أن تكون جوابًا نحو أن يقال: مَنْ عندك؟ فتقول: رجل، التقدير: رجل عندي.

التاسع: أن تكون عامة نحو: كلِّ يموت.

العاشر: أن يقصد بها التنويع كقوله:

٨٤- فأقبلتُ زحفًا على الركبتين فشوبٌ لبستُ وشوبٌ أُجـز (١٠)
 نقوله اثوبه مبتدأ، والبسته خبره، وكذلك اثوب أجره.

الحادي عشر: أن تكون دعاء نحو ﴿ سَلَتُمْ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ ﴾ (").

الثاني عشر: أن يكون فيها معنى التعجب نحو: ما أحسن زيدًا!

الثالث عشر: أن تكون خَلَفًا من موصوف نحو: مؤمنٌ خيرٌ من كافر (٣).

الرابع عشو: أن تكون مصغَّرةً نحو: رُجَيْلٌ عندنا، لأن التصغير فيه فائدة معنى الوصف، تقديره: رجل حقير عندنا.

الخامس عشر: أن تكون في معنى المحصور نحو: شرَّ أمرَّ ذا ناب، وشيء جاء بك، التغدير: ما أهر ذا ناب إلا شر، وما جاء بك إلا شيء، على أحد القولين، والقول الثاني أن التقدير: شر عظيم أهر ذا ناب، وشيء عظيم جاء بك، فيكون داخلاً في قسم ما جاز الابتداء به لكونه موصوفًا، لأن الوصف أعم من أن يكون ظاهرًا أو مقدرًا، وهو ههنا مقدر.

السادس عشر: أن يقع قبلها واو الحال كقوله:

٩٩- سوينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخفى ضوؤه كل شارق (1)
 السابع عشر: أن تكون معطوفة على معرفة نحو: زيد ورجل قائمان.

 <sup>(</sup>١) رَحْمًا: حال من فاعل وأقبلت، أي: زاحمًا. على الركبين: متعلقان بالمصدر ورَحْمًا.
 (٢) الصافات/١٣٠.

<sup>(</sup>٣) أي: رجل مؤمن خير... فالموصوف محذوف.

<sup>(ُ</sup>غُ) سَرِّمَاً: سَرِناً لِيَّارٌ. مَحِياك: وَجِهَك. شارق: كوكب مشرق. جملة (نجم قد أضاء) حال. مذ بدا محياك: ظرف زمان متعلق بالفعل وأمحقيء، وهو مضاف.

الثامن عشر: أن تكون معطوفة على وصف نحو: تميميٌّ ورجل في الدار ١٠٠.

التاسع عشر: أن يعطف عليها موصوف نحو: رجل وامرأة طويلة في الدار.

العشرون: أن تكون مبهمة كقول امرىء القيس:

٥١- لولا اصطبارٌ لأَوْدَى كلُّ ذي مِقَةٍ لمَّا استقلُّتْ مطاياهن للظُّعَنِ (٦٠

- الثاني والعشرون: أن تقع بعد فاء الجزاء ('' كقولهم: إن ذهب عَيْرٌ فعير في الزّباط ('').

الثالث والعشرون: أن تدخل على النكرة لام الابتداء نحو: لُرجلٌ قائم (١٠).

الرابع والعشرون: أن تكون بعد «كمه الخبرية نحو قوله:

٥٣- كم عمةً لك يا جريرُ وخالةً فذعاءُ قد حلبتْ عليٌ عِشاري ( ' )

- وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعًا، وما لم أذكره منها أسقطته لرجوعه إلى ما ذكرته، أو لأنه ليس بصحيح.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تميمي: جامد مؤول بمثنق لأنه اسم منسوب.

<sup>(</sup>٣) **لأودى كل دَي َمقة: أنه**لك كل ذي حب. استقلت المقايا: نهضت وهمت بالسير. والمراد بالطايا الإبل، وهو جمع مفرده: مطية. الظمن: الارتحال. اصطيار: مبتدأ مرفوع، وخبره محذوف وجوبًا، تقديره: موجود. لما استقلت مطاياهن: ظرف زمان حملة بالفعل و**أودى،** وهو مضاف.

<sup>(</sup>٤) أي: الفاء الرابطة لجواب الشرط.

 <sup>(</sup>٥) مثل يضرب للرضا بالحاضر وعدم الأسف على الغائب. العير: الحمار. الرباط: ما تشد به الدابة.

<sup>(</sup>٦) لرجل: لام الابتداء للتوكيد.

<sup>(</sup>٧) الفقع: اعوجاج في رسغ اليد من كثرة الحلب، أو في رسغ الرجل من كثرة الرعي. العشار: جمع مفرده: غشراء، وهي الناقة الحاسل في شهوها العاشر. كه: عبرية نائب مفعول مطلق. عمة: سيداً موقوع. لك: متعلقان بنعت محلوف له saabs. ومسوغ الابتداء بالتكرة هو الوصف. جملة (قد حلبت...) في محل وقع غير.

17A والأصلُ في الأخبار أن تُؤخّرا وجَسؤزوا السّقديم إذ لا ضررا
 الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ،

- الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ، فاستحق التأخير كالوصف، ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه على ما سيبيش، فتقول: قائم زيد، وقائم أبوه زيد، وأبوه منطلق زيد، وفي الدار زيد، وعندك عمرو، وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين، وفيه نظر، فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز هفي داره زيد، فنقل المنع عن الكوفيين مطلقًا ليس بصحيح، هكذا قال بعضهم، وفيه بحث (1).

نعم منع الكوفيون التقديم في مثل: زيد قائم، وزيد قام أبوه، وزيد أبوه منطلق، والحق الجوة وزيد أبوه منطلق، والحق الجوزوا التقديم إذ لا ضررا، والحق الجوزوا التقديم إذ لا ضررا، فتقول: قائم زيد، ومنه قولهم: فشئوء مَنْ يَشْتَوُكُ، (٢٠. فمن: مبتدأ، ومشنوء: خبر مقدم، وقام أبوه زيد، ومنه قوله:

٣٥- قد تُكِلَتُ أَمُّه مَنْ كَنتَ واحدَهُ وبات مُنتَشِبًا في بُرْفُن الأسدِ (")

- فـ من كنت واحده: مبتدأ مؤخر، وقد ثكلت أمه: خبر مقدم، وأبوه منطلق زيد، ومنه قوله:

- ٤٥- إلى ملك ما أمّه من محارب أبوه ولا كانت كُلَيْبٌ تصاهِرَة (١٠)
   ١٠٠ من من من محارب أبوه ولا كانت كُلَيْبٌ تصاهِرَة (١٠)
  - فـ أبوه: مبتدأ مؤخر، وما أمه من محارب: خبر مقدم.

ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله بن الشجري الإجماع من البصريين

<sup>(</sup>۱) لا بحيز الكوفيون تقديم الحير على المبتدأ مفردًا كان أو جملة. وتجويزهم **وفي داره زيده لا** يدل على ذلك، فقد يكون المرفوع **وزيده فاعلا بالجار والمجرور في رأيهم.** مع مداء أ

<sup>(</sup>۲) شنا: أبغض. (٣) **لكلته أم**د: فقدته. منتشب: عالق. برثن الأسد: مخلبه. في برثن الأسد: متعلقان باسم الفاعل

و المستجد. (٤) أي: إلى ملك أبوه ليست أمه من محارب. وقد أدى هذا التقديم والتأخير إلى التعقيد اللفظي، فأخرج البيت من الكلام الفصيح.

والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة (١)، وليس بصحيح، وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين.

١٢٩- فامنَعُهُ حين يستوي الجزآن عُـزفًا ونُـكُـرًا عـادمَــي بــيان -١٣٠ كذا إذا ما الفعل كان الخبرا أو قُصِدَ استعمالُه مُنْحَصِرا ١٣١- أو كان مسندًا لذي لام ابتدا أو لازم الصَّدْر كمَنْ لي مُنْجِدا - ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام: قسم يجوز فيه التقديم والتأخير، وقد سبق ذكره، وقسم يجب فيه تأخير الخبر، وقسم يجب فيه

فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير، فذكر منه خمسة مواضع:

الأول: أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ، ولا مُبَيِّنَ للمبتدأ من الخبر نحو: زيد أخوك، وأفضل من زيد أفضل من عمرو، ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه، لأنك لو قدمته فقلت (أخوك زيد، وأفضل من عمرو أفضل من زيد، لكان المقدم مبتدأ، وأنت تريد أن يكون خبرًا من غير دليل يدل عليه، فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة، فيجوز تقدم الخبر -وهو «أبو حنيفة». لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف.

## ومنه قوله:

تقديم الخبر.

٥٥- بنونا بنو أبنائنا وبنائنا بنوهن أبناءُ الرجال الأباعدِ ١٠٠

- فقوله وبنونا، خبر مقدم، ووبنو إبنائنا، مبندأ مؤخر، لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم، وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم.

 <sup>(</sup>١) مثل: نجح أخوك.
 (٢) الأباعد: جمع مفرده: أبعد.

والثاني: أن يكون الخبر فعلاً رافقاً لضمير المبتدأ مستترًا نحو: زيد قام، فد دقام، وفاعله المقدر خبر عن دريد، (۱)، ولا يجوز التقديم، فلا يقال دقام زيد، على أن يكون دريد، مبتدأ مؤخرًا، والفعل خبرًا مقدمًا، بل يكون دريد، فاعلاً لـ دقام، فلا يكون من باب المبتدأ والخبر، بل من باب الفعل والفاعل، فلو كان الفعل رافعًا لظاهر نحو دريد قام أبو،، جاز التقديم فتقول: قام أبوه زيد، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرًا بارزًا نحو: الزيدان قاما، فيجوز أن تقدم الخبر، فتقول: قاما الزيدان، ويكون «الزيدان» مبتدأ مؤخرًا، وقاما، خبرًا مقدمًا، ومنع ذلك .

وإذا عرفت هذا فقول المصنف «كذا إذا ما الفعل كان الخبر» يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقًا، وليس كذلك، بل إنما يجب تأخيره إذا رفع ضميرًا للمبتدأ مستترًا كما تقدم.

الثالث: أن يكون الخبر محصورًا به وإنماه نحو: إنما زيد قائم، أو به وإلاء نحو: ما زيد إلا قائم، وهو المراد بقوله «أو قصد استعماله متحصرًا»، فلا يجوز تقديم «قائم، على «زيده في المثالين، وقد جاء التقديم مع وإلا، شذوذًا كقول الشاعر:

وأربٌ هل إلا بك النصرُ يُوتَجى عليهم وهل إلا عليك المُعَولُ (\*)
 الأصل: وهل المعول إلا عليك، فقدم الخبر.

الرابع: أن يكون خيرًا لمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء نحو: لَزيد قائم، وهو المشار إليه بقوله «أو كان مسندًا لذي لام ابتدا» فلا يجوز تقديم الخبر على اللام، فلا تقول: قائم لزيد، لأن لام الابتداء لها صدر الكلام، وقد جاء التقديم شذوذًا كقول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) زيد: مبتدأ مرفوع. جملة (قام) خبر. قام: فعل ماض. الفاعل ضمير مستنر، تقديره: هو، يعود إلى وزيله.

<sup>(</sup>٣) يا ّ رب: أي: يا ربي. هل إلا يك النصر برتجى: أي ما النصر برتجى إلا بك. بك: متعلقان بالغعل (ع.رتجيء، والشاهد في الجملة التالية.

٥٧- خالي الأنت ومَنْ جريرٌ خاله يسلل المعلاة ويَكُمرُم الأخموالا (١٠)
 د لأنت: مبتدأ مؤخر، وخالى: خبر مقدم.

الخامس: أن يكون المبتدأ له صدر الكلام كأسماء الاستفهام نحو: من لي منجدًا؟ ف من: مبتدأ، ولي: خبر، ومنجدًا: حال، ولا يجوز تقديم الخبر على «من»، فلا تقول: لي من منجدًا.

\* \* \*

۱۳۷- ونحو عدي درهم ولي وَطَرْ صلفَرْمَ فيه تَقَدَّمُ البخيرَ ١٣٧- كذا إذا عاد عليه مضفرٌ صما به عنه شبيئا يُخبَرُ ١٣٤- كذا إذا يستوجِبُ التصديرا كأينَ مَنْ علمئه نصيرا ١٣٥- وخَبَرُ المحصورِ قَلْمُ أبدا كما لنا إلا الباغ أحمدا -أشار في هذه الأبيات إلى الفسم الثالث، وهو وجوب تقديم الخبر، فذكر أنه يجب في أربعة مواضع:

الأول: أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر، والخبر ظرف أو جار ومجرور نحو: عندك رجل، وفي الدار امرأة، فيجب تقديم الخبر هنا، فلا تقول: رجل عندك، ولا امرأة في الدار. وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك، وإلى هذا أشار بقوله وونحو عندي درهم ولي وطر . . . البيت، فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران نحو: رجل ظريف عندي، وعندي رجل ظريف.

الثاني: أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر نحو: في الدار صاحبها: مبتدأ، والضمير المتصل به راجع إلى الدار، وهو جزء من الخبر، فلا يجوز تأخير الخبر نحو وصاحبها في الدار، لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وهذا مراد المصنف بقوله وكذا إذا عاد عليه مضمر . . . البيت، أي: كذا يجب

<sup>(</sup>١) مَنْ جِرِيرِ خَالَهُ: مَبَنَاءُ وَمَن مُوصُولَةً. جَمَلة (يَال...) خبر. يَنَل: فعل مضارع مجزوم تشبيهًا للموصول بالشرط. الأخوال: تمييز منصوب.

تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه، وهو المبتدأ، فكأنه قال: يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ، وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه، وليست بصحيحة، لأن الضمير في قولك ففي الدار صاحبها، إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر، فينبغي أن تقدر مضافًا محذوقًا في قول المصنف اعاد عليه، التقدير: كذا إذا عاد على ملابسه ""، ثم حذف المضاف الذي هو فملابس، وأقيم المضاف إليه -وهو الهاء- مقامه، فصار اللفظ: كذا إذا عاد عليه.

ومثل قولك «في الدار صاحبها» قولهم «على التمرة مثلها زُبْدًا»، وقوله:

٥٨- أهابُكِ إجلالًا وما بك قدرةً على ولكن ملءُ عين حبيبُها (١)

- فـ حبيبها: مبتدأ مؤخر، وملء عين: خبر مقدم، ولا يجوز تأخيره، لأن الضمير المتصل بالمبتدأ -وهو دهاه- عائد على دعين، وهو متصل بالخبر، فلو قلت دحبيبها ملء عين، عاد الضمير على متأخر لفظًا ورتبة (°).

وقد جرى الخلاف في جواز «ضرب غلامة زيدًا» مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظًا ورتبة، ولم يجر خلاف فيما أعلم في منع «صاحبها في الدار»، فما الفرق بينهما؟ وهو ظاهر، فليتأمل، والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في مسألة «في الدار صاحبها»، فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف.

الفالث: أن يكون الخبر له صدر الكلام، وهو المراد بقوله «كذا إذا يستوجب التصديرا، نحو: أين زيد؟ فـ زيد: مبتدأ مؤخر، وأين: خبر مقدم (1)، ولا يؤخر، فلا تقول: زيد أين، لأن الاستفهام له صدر الكلام، وكذلك «أين من علمته تصيرًا؟» فـ أين: خبر مقدم، ومن: مبتدأ مؤخر، وعلمته نصيرًا: صلة «من».

<sup>(</sup>١) أي: مخالطه.

 <sup>(</sup>۲) هآبه: خانه. إجلالاً: إعظامًا. إجلالاً: مفعول لأجله منصوب. جملة (ما بك قدرة...) حال. جملة
 (لكن ملء عين حبيبها) معطونة على جملة وما بك قدرة...... لكن: حرف استدراك.

<sup>(</sup>٣) وهو لا يجوز.

<sup>(</sup>٤) أَيْنَ: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان متعلق بخبر مقدم محذوف.

الابتداء ——————

الوابع: أن يكون المبتدأ محصورًا نحو: إنما في الدار زيد، وما في الدار إلا زيد، ومثله: ما لنا إلا اتباعُ أحمدً.

#### \* \* \*

١٣٦- وحذفُ ما يعلَمُ جائزٌ كما تقول زيدٌ بعدَ مَنْ عندكما ١٣٧- وفي جواب كِف زيدٌ قل دَيْفُ فريدٌ استُفيني عنه إذ عُرِفَ

- يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل جوازًا أو وجوبًا، فذكر في هذين البيتين الحذف جوازًا، فعثال حذف الخبر أن يقال: مَنْ عندكما؟ فتقول: زيد، التقدير: زيد عندنا، ومثله في رأي: خرجت فإذا السُّبُعُ (١٠) التقدير: فإذا السبع حاضر، قال الشاعر:

٩٥- نعن بما عندنا وأنت بما عندك راضٍ والرأيُ مختَلِفُ (\*)
 التقدير: نعن بما عندنا راضون.

ومثال حذف المبتدأ أن يقال: كيف زيد؟ فتقول: صحيح، أي: هو صحيح. وإن شنت صرحت بكل واحد منهما، فقلت: زيد عندنا، وهو صحيح. ومثله قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَبِلَ مَا لَا مُعَلِّكُما أَهُ مُعَلِّكُما أَهُ مَعَلَّكُما أَهُ مَعَلَّكُما أَهُ الله المُعَلَّهُ ﴿ "، أي: من عمل صالحًا فعمُله لنفسه، ومن أساء فإساءتُه عليها.

قيل: وقد يحذف الجزآن -أعني المبتدأ والخبر- للدلالة عليهما كقوله تعالى: ﴿ وَاَلَّتِي بَيِّنَ مِنَ الْمَحِضِ مِن ذِّبَاكِمُ إِنِ الْبَيْتُدُ فَيَدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشَّهُرٍ وَالَّتِي لَرَ يَحِضُنُّ﴾ (١٠، أي: فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف المبتدأ والخبر -وهو وفعدتهن ثلاثة اشهر،- لدلالة ما قبله عليه، وإنما حذفا لوقوعهما موقع مفرد، والظاهر أن المحذوف

<sup>(</sup>١) جملة (إذا السبح.) معطوفة على جملة ومحوجته. إذا: حرف للمفاجأة. السبع: مبتدأ مرفوع، وخبره محذوف، تفديره: حاضر.

<sup>(</sup>٢) تحن: مبتدأ. يهما عندنا: متعلقان بخبر محذوف دل عليه ما بعده، أي: نحن راضون بما عندنا، وأنت. راض بما عندك.

<sup>(</sup>٣) فصلت/ ٤٦. لنفسه: متعلقان بخبر محذوف لمبتدأ محذوف، أي: فعمله لنفسه.

<sup>(</sup>٤) الطلاق/ ٤.

مفرد، والتقدير: واللاتي لم يحضن كذلك، وقوله اواللاتي لم يحضن، معطوف على اواللاتي ينسن، والأولى أن يمثل بنحو قولك انعم، في جواب الزيد قائم؟،، إذ التقدير: نعم زيد قائم.

#### \* \* \*

- المنتفز المنتفز حتم وفي نص يمين ذا استفز المنتفز المنتفز

الأول: أن يكون خبرًا لمبتدأ بعد الولاء نحو: لولا زيدٌ لأتيتك، التقدير: لولا زيد موجود لأتيتك، واحترز بقوله اغالبًا، عما ورد ذكره فيه شذوذًا كقوله:

-٦٠ لولا أبوك ولولا قبلَه عُمَرٌ ألقتُ إليكَ مَعَدُ بالمقاليدِ (١)
 - فعمر: مبتدأ، وقبله: خبر.

وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد الولاء واجب إلا قليلًا هو طريقة لبعض التحويين.

والطريقة الثانية: أن الحذف واجب دائمًا، وأن ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤول.

والطريقة الثالثة: أن الخبر إما أن يكون كونًا مطلقًا أو كونًا مقيدًا، فإن كان كونًا مطلقًا وجب حذف نحو: لولا زيد لكان كدنًا ، في: لولا زيد موجود، وإن كان كونًا مقيدًا فإما أن يدل عليه دليل أولا، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره نحو: لولا زيد محسن إليعٌ ما أتبت، وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه نحو أن يقال: هل زيد محسن إليك؛ فتقول: لولا زيد لهلكت، أي: لولا زيد محسن إلي، فإن شئت حذفت

<sup>(</sup>١) معد: هو معد بن عدنان أبو العرب.

الخبر وإن شئت أثبتُه، ومنه قول أبي العلاء المعري:

- بذیب الرعب منه كل عَضْبٍ فلولا الغمل يُمبسكه لسالا (۱)
 - وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب.

الموضع الثاني: أن يكون المبتدأ نصًا في اليمين نحو: لعَمْرُكَ لأَفعلَنَّ، التقدير: لعمرك قسمي، فـ عمرك: مبتدأ، وقسمي: خبره، ولا يجوز التصريح به.

قيل: ومثله ديمين الله الفعلن، التقدير: يمين الله قسمي، وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرًا لجواز كونه مبتدأ، والتقدير وقسمي يمين الله، بخلاف ولعمرك، فإن المحذوف معه يتعين أن يكون خبرًا، لأن لام الابتداء قد دخلت عليه، وحقها الدخول على المبتدأ؛ فإن لم يكن المبتدأ نصًا في اليمين لم يجب حذف الخبر نحو: عهد الله الأفعلُّ، التقدير: عهد الله عليَّ، فعهد الله: مبتدأ، وعلى: خبره، ولك إثباته وحذفه.

الموضع الثالث: أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية نحو: كل رجل وضيعته، ف كل: مبتدأ، وقوله ووضيعته معطوف على «كل»، والخبر محذوف، والتقدير: كل رجل وضيعته مقترنان، ويقدر الخبر بعد واو المعية.

وقيل: لا يحتاج إلى تقدير الخبر، لأن معنى «كل رجل وضيعته» كل رجل مع ضيعته، وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر، واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح، فإن لم تكن الواو نصًا في المعية لم يحذف الخبر وجوبًا نحو: زيد وعمرو قائمان.

الهوضع الوابع: أن يكون المبتدأ مصدرًا، وبعده حال سدت مسد الخبر، وهي لا تصلح أن تكون خبرًا، فيحذف الخبر وجوبًا لسد الحال مسده، وذلك نحو: ضربي العبدُ مسيئًا (١) قد ضربي: مبتدأ: والعبد: معمول له (٢)، ومسيئًا: حال سدت مسد

<sup>(</sup>۱) العضب: السيف القاطع. لولا: حرف شرط غير جازم. النمدة: مبتدأ مرفوع. جملة (بيسكه) خبر. (۲) ضربي: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة...، وهو مضاف. العبد: مفعول به منصوب بالمصدر وضوب.. مسيئًا: حال سدت مسد الخبر، والتقدير: ضربي العبد إذ كان مسيئًا، أو إذا كان مسيئًا. (٣) أي: مفعول به.

الخبر، والخبر محذوف وجوبًا، والتقدير فضربي العبد إذا كان مسيئًا، إذا أردت الاستقبال، وإن أردت العضي فالتقدير: ضربي العبد إذ كان مسيئًا، فـ مسيئًا: حال من الضمير المستتر في «كان» المفسر بالعبد، وإذا كان أو إذ كان: ظرف زمان نائب عن الخبر ‹›.

ونبَّه المصنف بقوله اوقبل حاله على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقريره.

واحترز بقوله «لا يكون خبرًا» عن الحال التي تصلح أن تكون خبرًا عن المبتدأ المذكور نحو ما حكى الأخفش - رحمه الله - من قولهم: زيد قائمًا، فه وزيده: مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير: ثبت قائمًا، وهذه الحال تصلح أن تكون خبرًا، فتقول: زيد قائم، فلا يكون الخبر واجب الحذف بخلاف وضربي العبد مسيئًا»، فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبرًا عن المبتدأ الذي قبلها، فلا تقول: ضربي العبد مسيء، لأن الصلح أن تكون خبرًا عن المبتدأ الذي قبلها، فلا تقول: ضربي العبد مسيء، لأن نحو: أنّمُ تبييني الحق بأنه مسيء، والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر نحو: أنّمُ تبييني الحق إليه، والحق: مفعول لد وتبييني»، ومنوطًا: حال سدت مسد خبر واثم»، والتقدير: أنّم تبييني الحق إذا كنان منوطًا بالحكم، ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجربًا، وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة:

الأول: النعت المقطوع إلى الرفع في مدح نحو: مررت بزيد الكريم، أو ذم نحو: مررت بزيد الخبيث، أو ترحم نحو: مررت بزيد المسكين، فالمبتدأ محذوف في هذه المثل ونحوها وجوبًا، والتقدير: هو الكريم، وهو الخبيث، وهو المسكين (<sup>17)</sup>.

الموضع الثاني: أن يكون الخبر مخصوص «نمم، أو بئس» نحو: نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمرو، فـ زيد وعمرو: خبران لمبتدأ محذوف وجوبًا، والتقدير: هو زيد، أي: الممدوح زيد، وهو عمرو، أي: المذموم عمرو.

<sup>(</sup>١) إذ كان مسيئًا، أو إذا كان مسيئًا: ظرف زمان متعلق بخبر محذوف.

<sup>(</sup>٢) الحبر نعت في الأُصل.

الموضع الثالث: ما حكى الفارسي من كلامهم **دني ذمتي لأنعلَنَ**؟، ففي ذمتي: خبر لمبتدأ محذوف واجب الحذف، والتقدير: في ذمتي يمين، وكذلك ما أشبهه، وهو ما كان الخبر فيه صريحًا في القسم.

الموضع الرابع: أن يكون الخبر مصدرًا ناثبًا مناب الفعل نحو: صبرٌ جميل، التقدير: صبري صبر جميل، ف صبري: مبتدأ، وصبر جميل: خبره، ثم حذف المبتدأ الذي هو وصبري، وجوبًا.

\* \* \*

187-وأخبروا بالتنين أو بأكثرا عن واحد كهم سراة شعرا - اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف نحو: زيد قائم ضاحك. فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو: هذا خُلُو حايضٌ، أي: مُرِّ، أم لم يكونا في معنى خبر واحد كالمثال الأول.

وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد، فإن لم يكونا كذلك تعين العطف، فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدأ أخر كفوله تعالى: ﴿وَهُو ٱلْفَوْرُ ٱلْوَرُودُ ۞ رُو ٱلدِّرْنِ لَلْكِيدُ﴾ (١٠.

وقول الشاعر:

٣٠- مَنْ يَكُ ذَا بَتُ فَهِذَا بِتَى مُفَيِّظَ مُصَاعِفٌ مُفَيِّعً مُفَيِّعً مُفَيِّعً مُفَيِّعً مُفَيِّعً مُفَيِّعً مُفَيِّعً مُفَيِّعًا مُصَاعِفٌ مُفَيِّعًا مُفَيِّعًا مُصَاعِفٌ مُفَيِّعًا مُعَالِعًا لَا يَعْمِلُهُ مُنْ مُفَيِّعًا مُعَالًا إِنَّا إِلَيْهِ مُعَالًا إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

٦٣- ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهْوَ يقظانُ نائمُ (٦)

<sup>(</sup>١) البروج/ ١٤ – ١٥. هو: مبتدأ. الغفور والودود وذو العرش والمجيد: أخبار.

<sup>(</sup>٣) البيت: كساء من صوف. مقبط: من القبظ، وهو اشتداد الحر. هذا: مُبتدأ. بني ومقبظ ومصيف (ومشتى: أعبار.

<sup>(</sup>٣) الصواب: فهو يقظان هاجع. مقلتاه: عيناه. للنايا: جمع مفرده: منية، وهي الموت. هو: مبتدأ. يقظان وناتم: خبران.

- وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر [لا إذا كان من جنس واحد، كأن يكون الخبران مثلاً مفردين نحو: زيد قائم ضاحك، أو جملتين نحو: زيد قائم ضحك، فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك، فلا تقول: زيد قائم ضحك، هكذا زعم هذا القائل، ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ هِنَ مُنْ كُنُ مُنْ مُنْ هُنَ مُنْ مُنْ هُنَا لَنَا مُنْ وَلَا يَعْمُن ذلك لجواز كونه حالاً (الله على المجوز كون السعى، حبرًا ثانيًا، ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالاً (الله على المجاز كونه حالاً (الله الله على المجاز كونه حالاً (الله الله على الله على المجاز كونه حالاً (الله على الله على الله على الله الله الله على الله المجاز كونه حالاً (الله على الله على



<sup>(</sup>۱) طه/ ۲۰.

 <sup>(</sup>٢) الصواب: لجواز كونه صفة، لأن وحية انكرة.

كان وأخواتها \_\_\_\_\_\_

### (كان) وأخواتها

117- ترفع كان المبتدا اسمًا والغير تستصيمه ككان صيدًا عُمَدرَ 118- ككان ظل بات أضعى أصبحا أسسى وصار ليس زال بَرِحا 116- فييّ، وانفكُ وهذي الأربقة لشبه نفي أو لنفي مُسْبَعَة 117- ومثلُ كان دام مسبوقًا بما كأعط ما دمثَ مصيبًا درهما

- لما فرغ من الكلام على المبتدأ والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء، وهي قسمان: أفعال وحروف، فالأفعال: «كان، وأخواتها، وأفعال المقاربة، وفظَنْ، وأخواتها، والحروف: «ما، وأخواتها (٬٬)، و«لا، التي لنفي الجنس، ووإن، وأخواتها.

فبدأ المصنف بذكر اكان؟ وأخواتها، وكلها أنعال اتفاقًا إلا اليس، فذهب الجمهور إلى أنها فعل، وذهب الفارسي في أحد قوليه وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه إلى أنها حرف. وهي ترفع المبتدأ وتنصب خيره، ويسمى المرفوع بها اسمًا لها، والمنصوب بها خيرًا لها.

وهذه الأفعال قسمان: منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط، وهي: كان، وظل، وبات، وأضحى، وأصبح، وأمسى، وصار، وليس.

ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط، وهو قسمان:

أحدهما: ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظًا أو تقديرًا أو شبه نفي، وهو أربعة: زال وبرح وفتئ وانفك، فمثال النفي لفظًا: ما زال زيد قائمًا، ومثاله تقديرًا قوله تعالى: ﴿قَالُواْ تَأْلِمُ تَفَتَرُّا تَذْكُرُ مُوسِّكَ ﴾ "، أي: لا تفتأ، ولا يحذف النافي معها إلا بعد القسم كالآية الكريمة، وقد شذ الحذف بدون القسم كقول الشاعر:

٩٤- وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقًا مُجِيدا (٦)

 <sup>(</sup>١) أي: ما ولا ولات وإن المشبهات به وليس.

<sup>(</sup>۲) يوسف/۸۵.

<sup>(</sup>٣) ما أدام الله: المصدر المؤول في محل نصب ظرف زمان متعلق بالفعل ولا أبرح، وما مصدرية ظرفية. ويتحد الله: متعلقان بالفعل ولا أبرح، منتطقًا: غير ولا أبرح، منصوب. مجيفًا: خير ثان منصوب.

- أي: لا أبرح منتطقًا مجيدًا، أي: صاحب نطاق وجواد ما أدام الله قومي، وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيًا ما بقي له قومه، وهذا أحسن ما حمل عليه البيت.

ومثال شبه النفي -والمراد به النهي كقولك: لا تزل قائمًا، ومنه قوله:

ماح شفر ولا تزل ذاكر المؤ ب فنمسيائه ضلال مبيئ (۱)
 والدعاء كقولك: لا يزال الله محسنًا إليك، وقول الشاعر:

٦٦- ألا يا اسلمي يا دارَ مَيْ على البلي ولا زال منهلاً بجرعاتك القَطْرُ (١)
 وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله اوهذي الأربعة . . . إلى آخر البيت.

الفسم الثاني: ما يشترط في عمله أن يسبقه هماه المصدرية الظرفية، وهو ادام، كقولك: أعط ما دمت مصيبًا درهمًا، أي: أعط مدة دوامك مصيبًا درهمًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَوْسَنِي بِالشَّلْوَ وَالرَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيَّا﴾ (٣، أي: مدة دوامي حيًا.

ومعنى «ظل» اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارًا، ومعنى «بات» اتصافه به ليلًا» و«اشبحي» اتصافه به في الضحى، و«أصبح» اتصافه به في الصباح، و«أمسى» اتصافه به في المساء، ومعنى «صار» التحوُّل من صفة إلى صفة أخرى.

ومعنى دليس، النفي، وهي عند الإطلاق لنفي الحال نحو: ليس زيد قائمًا، أي: الآن، وعند التقييد بزمن على حسبه نحو: ليس زيد قائمًا غدًا، ومعنى دزال، وأخواتها ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال نحو: ما زال زيد ضاحكًا، وما زال عمرو أزرقَ العينين، ومعنى ددام، بقي واستمر.

\* \*

 <sup>(</sup>١) صاح : أي: با صاحب، منادى مرخم. جملة (شمر) استنافية. جملة (لا تزل ذاكر الموت) معطوفة على
 جملة وشعره. جملة (نسيانه ضلال...) استنافية.

<sup>(</sup>٢) البلى: الفناء. جرعائك: أرضك الرملية. ألا: حرف استفتاح للنسيه. يا: توكيد لفظي. جملة (ألا يا اسلمي) ابتدائية. جملة (يا دار مي) معترضة. جملة (لا زال منهلاً...) معطوفة على جملة اللا يا اسلمي،

<sup>(</sup>۳) مر*يم ا* ۲۱.

١٤٧- وغيرُ ماضِ مثلَه قد عملاً إن كان غيرُ الماضِ منه استُعمِلا - هذه الأفعال على قسمين:

أحدهما: ما يتصرف، وهو ما عدا اليس، ودام،

والثاني: ما لا يتصرف، وهو اليس، ودام، فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي، وذلك هو المضارع نحو: يكون زيد قائمًا، قال الله تعالى: ﴿وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًأُ﴾ (١٠)، والأمر نحو ﴿ كُونُواْ فَوَمِينَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ (٣)، وقال الله تعالى: ﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴾ (٣)، واسم الفاعل نحو: زيد كائن أخاك، وقال الشاعر:

٦٧ وما كلُّ مَنْ يدي البشاشة كائنًا أخاك إذا لم تلفه لك مُنْجِدا<sup>(1)</sup>

- والمصدر كذلك، واختلف الناس في دكان، الناقصة هل لها مصدر أم لا؟ والصحيح أن لها مصدرًا، ومنه قوله:

٦٨- ببذلِ وحِلْم ساد في قومه الفتى وكونُـكَ إيـاه عـلـيـك يـسبـيرُ (٠٠

- وما لا يتصرف منها -وهو ددام، وليس. وما كان النفي أو شبهه شرطًا فيه -وهو «زال» وأخواتها (١٠ - لا يستعمل منه أمر ولا مصدر.

## ١٤٨- وفي جميعها تَوَسُّطَ الخَبَرْ أَجِـرْ وكـلُّ سَـبْـقَـهُ دام خَـظَـرْ

(١) البقرة/ ١٤٣. (٢) النساء/ ١٣٥.

(T) الإسراء/ · o.

(٤) ما: حرف نفي يعمل عمل اليس. كل من يبدي: اسمها مرفوع، وهو مضاف. كائنًا: خبرها منصوب. واسمها ضمير مستتر، تقديره: هو. أخاك: خبرها منصوب وعلامة نصبه الألف، وهو مضاف. إذا لم تلفه: ظرف زمان متعلق باسم الفاعل وكاثنًا،، وهو مضاف. منجدًا: مفعول به ثان

(٥) البذل: العطاء. ساد: صار سيدًا. ببذل: متعلقان بالفعل وساده. كونك: مبتدأ مرفوع، وهو مضاف. الكاف: ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. وهو اسم لمصدر دكان، في المعنى. إياه: ضمير منفصل في محل نصب خبره. الهاء: حرف غيبة. عليك: متعلقان بـ «يسيو». يسير: خبر مرفوع.

(۱) أي: زال وبرح وفتئ وانفك.

- مراده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم، فمثال وجوب تقديمها على الاسم قولك: كان في الدار صاحبها، فلا يجوز ههنا تقديم الاسم على الخبر لثلا يعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة.

ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم قولك: كان أخي رفيقي، فلا يجوز تقديم «رفيقي» على أنه خبر، لأنه لا يُعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب، ومثال ما توسط فيه الخبر قولك: كان قائمًا زيد، قال الله تعالى: ﴿ وَكُاكَ عَنَّا عَلَيْنَا نَصَّرُ الْمُؤْمِينَ ﴾ (١٠) وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور، ونقل صاحب الإرشاد (١٠ خلافًا في جواز تقديم خبر «ليس» على اسمها، والصواب جوازه، قال الشاعر:

٦٩- سلي إنْ جهلتِ الناسَ عنا وعنهمُ فليس سواءً عــالــمُ وجَــهــولُ (°)

- وذكر ابن مُعْطِ أن خبر ددام، لا يتقدم على اسمها، فلا تقول: لا أصاحبك ما دام قائمًا زيد، والصواب جوازه، قال الشاعر:

٧٠- لا طيبَ للعيشِ ما دامتُ منفصةً لـذائـه بـادُكـار الـمـوتِ والـهَـرَم (١٠

- وأشار بقوله اوكل مبنقه دام خظره إلى أن كل العرب أو كل النحاة منع مبنق خير 
دام، عليها، وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دام، على دما، المتصلة بها نحو ولا 
اصحبك قائمًا ما دام زيد، فمُسَلَّم، وإن أراد أنهم منعوا تقديمه على ددام، وحدها نحو 
ولا أصحبك ما قائمًا دام زيد، وعلى ذلك حمله ولده في شرحه فقيه نظر، والذي 
يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر ددام، على ددام، وحدها، فتقول ولا أصحبك ما قائمًا دام 
زيد، كما تقول ولا أصحبك ما زيدًا كلمت،

<sup>(</sup>۱) الروم/ ۲۷. (۲) هو ابن درستویه.

 <sup>(</sup>٤) طيب العيش: لذته. منصة: مكدرة. ادكار: تذكر. ما دامت منفصة لذاته: المصدر المؤول في محل
 نصب ظرف زمان متعلق بالاستقرار المقدر في والعيشء.

١٤٩-كذاك سَتِقُ خبر ما النافيه فبجئ بنها مَشْلُوةً لا تبالينه
 يعني أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على مناه النافية، ويدخل تحت هذا قسمان:

أحدهما: ما كان النفي شرطًا في عمله نحو: هما زال، وأخواتها، فلا تقول: قائمًا ما زال زيد، وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس.

والثاني: ما لم يكن النفي شرطًا في عمله نحو: ما كان زيد قائمًا، فلا تقول: قائمًا ما كان زيد، وأجازه بعضهم.

ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير دماه يجوز التقديم، فتقول: قائمًا لم يزل زيد، ومنطلقًا لم يكن عمرو، ومنعهما بعضهم.

ومفهوم كلامه أيضًا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بـ ١٩١٩ نحو: ما قائمًا زال زيد، وما قائمًا كان زيد، ومنعه بعضهم.

### \* \* \*

• ١٥٠ وننغ شبق خبر ليس اصطنعي وذو تسمام ما بعرفع يكتفي العام ١٥٠ وما سواه ناقش والنقض في فتىء ليسس زال دائسمًا قبفي المتلف النحويون في جواز تقديم خبر وليس، عليها، فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين - ومنهم المصنف - إلى المنع، وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز، فتقول: قائمًا ليس زيد، واختلف النقل عن سيبويه، فنسب قوم إليه الجواز، وقوم المنع، ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها، وإنما ورد من لسان العرب تقدم خبرها عليها، وإنما أينهم معمول خبرها عليها كقوله تعالى: ﴿ إِلَا يَهْمَ بِأَنِيهِمَ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ ﴾ (١٠).

وبهذا استدل من أجاز تقديم خبرها عليها، وتقريره أن **ديوم ياتيهم، معم**ول الخبر الذي هو دمصروقًا»، وقد تقدم على «ليس»، قال: ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل.

<sup>(</sup>١) هود/ ٨. يوم يأتيهم: ظرف زمان منصوب متعلق باسم المقعول ومصروفًا»، وهو مضاف.

وقوله فوذو تمام . . إلى آخره معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين: أحدهما: ما يكون تامًا وناقصًا.

والثاني: ما لا يكون إلا ناقصًا، والمراد بالتام ما يكتفي بمرفوعه، وبالناقص ما لا يكتفي بمرفوعه، بل يحتاج معه إلى منصوب. وكل هذه الأفعال يجوز أن تستممل تامة إلا افتع، وزال، التي مضارعها ايزال، لا التي مضارعها ايزول،، فإنها تامة نحو: زالت الشمس، واليس، فإنها لا تستعمل إلا ناقصة.

ومثال النتام قوله تعالى: ﴿وَإِن كَاتَ ذُو عُمَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً ﴾ (١)، أي: إن وُجِدَ ذو عسرة، وقوله تعالى: ﴿خَلِيرِكَ فِيهَا مَا دَامَتِ النَّمَوْتُ وَٱلْأَرْضُ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿فَشَبْحَنَ النَّهِ حِينَ تُسُونَ وَجِينَ تُعْسِحُونَ﴾ (١).

\* \* \*

١٥٧ - ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفًا أتسى أو حرف جر - يعني أنه لا يجوز أن يلي «كان» وأخواتها معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور، وهذا يشمل حالين:

أحدهما: أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم ويكون الخبر مؤخرًا عن الاسم نحو: كان طعامَك زيدٌ آكلٌ، وهذه ممتنعة عند البصريين، وأجازها الكوفيون.

الثاني: أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم، ويتقدم المعمول على الخبر نحو: كان طعائك آكلًا زيدٌ، وهي ممتنعة عند سيبويه، وأجازها بعض البصريين.

ويُحَرِّعُ من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم، وقدم الخبر على المعمول جارة المعمول المعمول المعمول المعمول المعمول أكان آكلًا طعامك (يد، ولا يمنعها البصريون.

<sup>(</sup>۱) البقرة/ ۲۸۰. كان: فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. ذو عسرة: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، وهو مضاف. (۲) هود/ ۱۰۷. أي: ما بقيت السماوات...

 <sup>(</sup>٣) الروم/ ١٧. أي: حين تدخلون في المساء، وحين تدخلون في الصباح.

كان وأخوائها \_\_\_\_\_\_

فإن كان المعمول ظرفًا أو جارًا ومجرورًا جاز إيلاؤه اكان عند البصريين والكوفيين نحر: كان عندك زيد مقيمًا (١٠)، وكان فيك زيد راغبًا (١٠).

\* \* \*

٩٥٣ - ومضمر الشأن اسمًا انو إن وَقَعْ صوهم ما استبان أنه استنت موهم عا استبان أنه استَنغ - يعني أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أنه ولي وكان، وأخواتها معمول خبرها فأوله على أن في كان ضميرًا مستترًا هو ضمير الشأن.

وذلك نحو قوله:

٧١ قنافذ هذاجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عؤدا (٣)
 فهذا ظاهره أنه مثل: كان طعامك زيد آكلاً، ويتخرج على أن في وكان، ضميرًا مستترًا هو ضمير الشأن، وهر اسم وكان، ومما ظاهره أنه مثل وكان طعامك آكلاً زيد، قوله:

٧٧- فأصبحوا والوى عالى فغؤسهم وليس كل النوى تُلقى المساكين (1) - إذا قرئ بالتاء المثناة من فوق، فيخرّج البيتان على إضمار الشأن، والتقدير في الأول: بما كان هو، أي: الشأن، فضمير الشأن اسم (كانء، وعطية: مبتدأ، وعود: خبر، وإياهم: مفعول هوده، والجملة من المبتدأ وخبره خبر (كانء) فلم يفصل بين دكانه واسمها معمول الخبر، لأن اسمها مضمر قبل المعمول.

والتقدير في البيت الثاني: وليس هو، أي: الشأن، فضمير الشأن اسم وليس، وكل النوى: منصوب بتلقى (\*) وتلقي المساكين: فعل وفاعل، والمجموع خبر وليس، هذا بعض ما قبل في البيتين.

- (١) هندك: ظرف مكان منصوب متعلق باسم الفاعل ومقيمًا، وهو مضاف.
  - (٢) فيك: متعلقان باسم الفاعل وراغبًاء.
- (٣) قنافذ: جمع مفرده: قنفذ، وهو حيوان يضرب به المثل في السرى. هذاجون: جمع مفرده: هذاج، وهي صيغة مبالغة من الهدج، وهو مشية الشيخ، أو مشية فيها ارتماش. عطبة: أبو الشاعر جريو. قنافذ: خبر لمبتدأ محذوف، أي: هم قنافذ. بما كان إياهم عطبة عود: متعلقان بصيغة المبالغة وهداجمون. المصدر المؤول في محل جر بحرف الجو.
  - (٤) أصبحواً: دخلوا في الصباح. معرسهم: مكان نزولهم ليلًا. جملة (النوى عالي معرسهم) حال.

(٥) كل النوى: مفعول به منصوب، وهو مضاف.

104- وقد نزادُ كان في حشوٍ كما كان أَصَحُ عِـلْـمَ مَــنُ نَــفَـدُمــا - اكان، على ثلاثة أقسام:

أحدها: الناقصة.

والثاني: التامة، وقد تقدم ذكرهما.

والثالث: الزائدة، وهي المقصودة بهذا البيت، وقد ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ وخبره نحو: زيد كان قائم، والفعل ومرفوعه نحو: لم يوجد كان مثلُك.

والصلة والموصول نحو: جاء الذي كان أكرمتُه، والصفة والموصوف نحو: مررت برجل كان قائم، وهذا يفهم أيضًا من إطلاق قول المصنف، وقد تزاد «كان» في حشو، وإنما تنقاس زيادتها يين «ما» وفعل التعجب نحو: ما كان أصح علمٌ من تقدَّما! ولا تزاد في غيره إلا سماعًا.

وقد سمعت زيادتها بين الفعل ومرفوعه كقولهم: «وَلَلَتَ فاطمةُ بنتُ الخُرْشُبُ الأنماريةُ الكَمَلَةَ من بني عبس لم يوجد كان أفضلُ منهم، وقد سمع أيضًا زيادتها بين الصفة والموصوف كقوله:

٧٣- فكيف إذا مررث بدارٍ قومٍ وجسسانٍ لسنا كانوا كوامٍ (١٠)
 وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجروره كقوله:

٧٤- سراةً بنى أبى بكر تسامى على كان المُسَوِّمَةِ العِرابِ(١)

- وأكثر ما تزاد بلفظ الماضي، وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل بن أبي طالب:

 <sup>(</sup>١) كيف: اسم استفهام بنبي على الفتح في محل نصب حال من فاعل فعل محذوف، أي: كيف أكون.
 إذا مروت: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل المحذوف، وهو مضاف. كرام:
 نعت ثان لـ «جيران» مجرور.

نعت بان لر وجيوران مجرور. (٢) سواة: جمع مفرده: سري، وهو السيد الشريف. تسامى: أصله تتسامى، وهو من السمو، ومعناه العلو والرفعة. المسومة: الحيل التي جعلت لها سومة، أي: علامة، لتعرف حين تترك في المرعى. العراب:

كان وأخواتها \_\_\_\_\_\_ا٠١

# ٥٧- أنتَ تكونُ ماجدٌ نبيلُ إذا تَهُبُ شَمَالُ بَلِيلُ (١٠ \*\* \* \* \*

العَبْرَ وبعدَ إِنْ ولو كشيرًا ذا اشتَهَرَ
 ويحذفونها ويُبقون الخَبْرَ وبعدَ إِنْ ولو كشيرًا ذا اشتَهَرَ
 تحذف دكان، مع اسمها ويقى خبرها كثيرًا بعد دإن، كقوله:

٧٦- قد قبل ما قبل إنْ صدقًا وإنْ كذبًا فها اعتذارك من قول إذا قبلا (١٠

- التقدير: إن كان المقول صدقًا، وإن كان المقول كذبًا (٣). •

وبعد دلو، كقولك: اثنني بدابة ولو حمارًا، أي: ولو كان المَأْتِيُّ به حمارًا. وقد شذ حذفها بعد دلدن، كقوله:

\* \* \* ١٥٦-وبعد أنْ تعويضُ ما عنها ارتُكِبُ كمشل أمّا أنست بَرُّا فاقشَرِبُ

- ذكر في هذا البيت أن وكان؛ تحذف بعد «ان» المصدرية، وبعوض عنها دماه، ويبقى اسمها وخبرها نحو: أمّا أنت بَرًّا فاقتَرِبٌ، والأصل: أنْ كنت برًّا فاقترب، فحذفت وكان»، فانفصل الضمير المتصل بها، وهو التاء، فصار «ان أنت برًّا»، ثم أتى بدما، عوضًا عن «كان»، فصار «أن ما أنت برًّا»، ثم أدغمت النون في الميم، فصار «أما

### أنت برًا»، ومثله قول الشاعر: (١) ماجد: كريم. نبيل: فاضل شريف. شمأل: ربح تهب من جهة الشمال. بليل: رطبة ندية. إذا تهب شمأل: ظرف زمان منبى على السكون في محل نصب صعلة بـ ونبيل».

- (٢) جملة (إنّ صدقًا) استثنافية. وجواب الشرط محدّوف لدلالة ما قبله عليه. ما: اسم استفهام منني على السكون في محل رفع مبتدأ. اعتدارك: خبر مرفوع، وهو مضاف. إذا قبل: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بـ واعتدارك»، وهو مضاف.
  - (٣) ا**لصواب**: وإن كان كذبًا.
- (٤) للد: لدن، وهي بمعنى عند. شولًا: قبل هو مصدر شالت الناقة بذنبها، أي: رفعته عند اللقاح. وقبل: هو اسم جمع لشائلة، وهي الناقة التي خفّ لبنها وارتفع ضرعها. إتلاتها: مصدر أتلت الناقة إذا تلاها ولمدها، أي: تبمها. من لد: متعلقان بفعل محذوف، تقديره: ريتها. اللغاء: حرف زائد.

٧٨ أبا خراشةَ أمّا أنت ذا نَفَرٍ فإنَّ قومِي لم تأكلهمُ الطَّبْعُ ''

- ف أن: مصدرية، وما: زائدة عوضًا عن دكانه، وأنت: اسم دكانه المحذوفة، وذا نفر: خبرها، ولا يجوز الجمع بين «كان، وما» لكون «ما» عوضًا عنها، ولا يجوز الجمع بين العوض والمعرّض، وأجاز ذلك المبرد، فيقول: أما كنت منطلقًا انطلقت.

ولم يسمع من لسان العرب حذف دكان وتعويض هماء عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب كما مثل به المصنف، ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو: أما أنا منطلقًا انطلقت، والأصل: أن كنت منطلقًا، ولا مع الظاهر نحو: أما زيد ذاهبًا انطلقت، والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب، والأصل: أن كان زيد ذاهبًا انطلقت.

وقد مثل سيبويه -رحمه الله- في كتابه بـ [أما زيدٌ ذاهبًا].

\* \*

10٧- ومن مضارع لكان صنجزِم تحدَّفُ نون وهَوَ حدَفَ ما النَّزِمَ 
- إذا جزم الفعل المضارع من دكان، قيل: لم يكن، والأصل: يكون، فحدَف 
الجازمُ الضمة التي على النون، فالتقى ساكنان الواو والنون، فحدَف الواو لالتقاء 
الساكنين، فصار اللفظ: لم يكن، والقياس يقتضي أن لا يحدَف منه بعد ذلك شيء 
آخر، لكنهم حدَفوا النون بعد ذلك تخفيفًا لكثرة الاستعمال، فقالوا: لم يك، وهو 
حدَف جائز لا لازم، ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه النون لا تحدَف عند ملاقاة 
ساكن، فلا تقول: لم يك الرجل قائمًا، وأجاز ذلك يونس، وقد قرىء شاذًا ﴿ لَا يُكُنُوا ﴾ 
شاذًا ﴿ لَا يُكُنُوا ﴾ 
شاذًا ﴿ لَا يُكُنُوا ﴾ 
شادًا ﴿ لَا يَكُنُوا ﴾ 
شادًا ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أبو خراشة: كنية شاعر. ذو نفر: ذو قوم. الضيع: أصله الحيوان المعروف، والمراد به السنة الشديدة المجلية. أبا خراشة: منادى منصوب، وهو مضاف. أما: أن: حرف مصدري. ما: زائدة عوض من وكان، أث. أنت: ضمير رفع منفصل في محل رفع اسم وكان، المحدودة. ذا نفر: خيرها منصوب وعلامة نصبه الألف، وهو مضاف. المصدر المؤول في محل جو بلام محذوفة. الحار والمجرور متعلقان بفعل محدوف، أي: فخرت علي لأن كنت ذا نفر.

وأما إذا لاقت متحركًا فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرًا متصلًا أولا، فإن كان ضميرًا متصلًا لم تحذف النون اتفاقًا كقوله ﷺ لعمر رضي الله عنه في ابن صياد وإن يكنه فلن تُسَلُّطَ عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، (١١)، فلا يجوز حذف النون، فلا تقول: إن يكه، وإلا يكه، وإن كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات نحو: لم يكن زيد قائمًا، ولم يك زيد قائمًا.

وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين اكان، الناقصة والتامة، وقد قرئ ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا ﴾ (٢) برفع حسنة وحذف النون، وهذه هي التامة.



<sup>(</sup>١) ظن عمر رضى الله عنه ابن صياد المسيح الدجال.

<sup>(</sup>٢) النساء/ ٤٠.

## فصل في دما، ولا، ولات، وإن، المشبهات بـ «ليس،

١٥٨- إعمالُ ليس أعمِلَتْ ما دون إنْ مع بقا النفى وترتيب زُكِنْ ١٥٩- وسبقَ حرفِ جرُّ أو ظرفِ كما بي أنت معنِيًّا أجاز العُلَما - تقدم في أول باب «كان، وأخواتها أن نواسخ الابتداء تنقسم إلى: أفعال وحروف، وسبق الكلام على اكانه وأخواتها، وهي من الأفعال الناسخة، وسيأتي الكلام على الباقي، وذكر المصنف في هذا الفصل من الحروف الناسخة قسمًا يعمل عمل «كانه، وهو: ما، ولا، ولات، وإنَّ.

أما دما، فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئًا، فتقول: ما زيد قائم، فـ زيد: مرفوع بالابتداء، وقائم: خبره، ولا عمل لـ اماه في شيء منهما، وذلك لأن اماه حرف لا يختص لدخوله على الاسم نحو: ما زيد قائم، وعلى الفعل نحو: ما يقوم زيد، وما لا يختص فحقه ألا يعمل.

ولغة أهل الحجاز إعمالها كعمل اليس، لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق، فيرفعون بها الاسم، وينصبون بها الخبر نحو: ما زيد قائمًا، قال الله تعالى: ﴿ مَا هَٰذَا بَشَرًا﴾ ``، وقال تعالى: ﴿ مَّا هُرَ ۖ أَمَّهَٰتِهِمَّ ﴾ ``، وقال الشاعر:

٧٩- أبناؤها متكنفون أبالهم حَنِقو الصدور وما هم أولاذها (٣)

- لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة ذكر المصنف منها أربعة:

الأول: ألا يزاد بعدها ﴿إِنَّهُ، فإن زيدت بطل عملها نحو ﴿ما إن زيد قائم الرفع «قائم»، ولا يجوز نصبه، وأجاز ذلك بعضهم.

الثاني: ألا ينتقض النفي بـ وإلا، نحو: ما زيد إلا قائم، فلا يجوز نصب وقائم،، وكفوله تعالى: ﴿مَا أَنتُد إِلَّا بَنُرٌّ مِّنْلُكَ ﴾ (ا)، وقوله: ﴿وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ (١٠

<sup>(</sup>٢) المجادلة/ ٢. (٣) أمناؤها: أبناء الكتيبة، أي: رجالها. مكتنفون أباهم: محيطون به. حنقو الصدور: غاضبون. حنقو الصدور: خبر ثان مرفوع وعلامة رفعه الواو، وهو مضاف.

<sup>(</sup>٥) الأحقاف/ ٩. (٤)يس/ ١٥.

الثالث: ألا يتقدم خبرها على اسمها، وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن تقدم وجب رفعه نحو: ما قائم زيد، فلا تقول: ما قائمًا زيد، وفي ذلك خلاف.

فإن كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا فقدمت، فقلت عما في الدار زيد، وما عندك عمرو، فاختلف الناس في دماء حينتذ: هل هي عاملة أم لا ؟ فمن جعلها عاملة قال: إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها، ومن لم يجعلها عاملة قال: إنهما في موضع رفع على أنهما خبران للمبتدأ الذي بعدهما، وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف، فإنه شرط في إعمالها أن يكون المبتدأ والخبر بعد دماء على الترتيب الذي زكن، وهذا هو المراد بقوله دوترتيب زكن، أي: تحلم، ويعني به أن يكون المبتدأ مقدمًا، والخبر مؤخرا، ومقتضاه أنه متى تقدم الخبر لا تعمل دماه شيئًا سواء كان الخبر ظرفًا أو جارًا ومجرورًا أو غير ذلك، وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب.

الشوط الرابع: ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم، وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن تقدم بطل عملها نحو: ما طعائك زيد آكل، فلا يجوز نصب «آكل»، ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى لتأخر الخبر، وقد يقال: لا يلزم ذلك لما في الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله، وهذا غير موجود مع تقدم الخبر.

فإن كان المعمول ظرفًا أو جارًا ومجرورًا لم يبطل عملها نحو: ما عندك زيد مقيمًا، وما بي أنت معنيًا، لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها.

وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ظرفًا أو جارًا ومجرورًا.

الشوط الخامس: ألا تتكرر دماء، فإن تكررت بطل عملها نحو: ما ما زيد قائم، فالأولى نافية، والثانية نفت النفي، فبقي إثباتًا، فلا يجوز نصب دقائم، وأجازه بعضهم. الشوط السادس: ألا يبدل من خبرها موجّب، فإن أبدل بطل عملها نحو: ما زيد بشيء إلا شيءً لا يعبأ به (۱۰)، ف بشيء: في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو وزيده، ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن دماه، وأجازه قوم، وكلام سيبويه ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن دماه، وأجازه قوم، وكلام سيبويه رحمه الله تعالى - في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين -أعني القول باشتراط الا يبدل من خبرها موجب، والقول بعدم اشتراط ذلك - فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور - وهو دما زيد بشيء . . . إلى آخره - : استوت اللغتان، يعني لفة الحجاز ولفة تعيم، واختلف شُرَاعُ الكتاب فيما يرجع إليه قوله دامنتوت اللغتان، فقال قوم: هو راجع إلى الاسم الواقع قبل وإلاء، والمراد أنه لا عمل لد هماه فيه، فاستوت اللغتان في أنه مرفوع، وهؤلاء هم الذين شرطوا في إعمال دماه فيه، فاستوت اللغتان في أنه مراجع إلى الاسم الواقع بعد وإلاء، والمراد أنه يكون مرفوعًا سواء جعلت دماه حجازية أو تميمية، وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في إعمال دماه ألا يبدل من خبرها حجبان وتوجيه كل من القولين وترجيح المختار منهما - وهو الثاني - لا يليق بهذا المختصر.

### \* \* \*

• ١٩٠ - ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما الزّم حيث عل اذا وقع بعد خبر هماء عاطف فلا يخلو أما أن يكون مقتضيًا للإيجاب أولا، فإن كان مقتضيًا للإيجاب أولا، فإن كان مقتضيًا للإيجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده، وذلك نحو قبل، وقلكن، فتقول: ما زيد قائمًا لكن قاعد، أو بل قاعد (١٠) فيجب رفع الاسم على أنه خبر مبتدا محذوف، والتقدير: لكن هو قاعد، وبل هو قاعد، ولا يجوز نصب قاعد، عطفًا على خبر هماء لأن قما لا تعمل في الموجب.

والرفع، والمختار النصب نحو: ما زيد قائشا ولا قاعدًا، ويجوز الرفع، فتقول: ولا (١) ما: حرف نفي. زيد: مبدأ مرفوع. بشيء: الباء: حرف جر زائد. شيء: خبر مجرور لفظًا مرفوع محلًا. إلا: أداة حصر. شيء: بدل من وشيءه الأول مرفوع. جملة (لا يعبأ...) نعت لـ وشيءه. (٢) لكن أو بل: حرف ابتداء.

وإن كان الحرف العاطف غير مقتض للإيجاب كالواو ونحوها جاز النصب

فصل في رما، ولا، ولات، وإن، الشبهات بدليس، \_\_\_\_\_\_\_\_\_٧٠

قاعد، وهو خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: ولا هو قاعد.

ففهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد قبل،، وقلكن، أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما.

\* \*

۱۹۱۱ - وبعدَ ما وليس جَرُ البا الخَبَرُ وبعدَ لا ونشي كان قد يُجَرَ

- تزاد الباء كثيرًا في الخبر بعد «ليس، وما» نحو قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ مِكَانِي مَكَا عَبَدُوّ ﴾ (\*) و ﴿ أَلْقَسَ اللَّهُ مِكَانِي مَكَا عَبَدُوّ ﴾ (\*) و ﴿ وَكُمّا رَبُّكَ مِنْدَفِلِ عَمَا يَشْمَلُونَ ﴾ (\*) و ﴿ وَكُمّا رَبُّكَ مِنْدَفِلِ عَمَا يَشْمَلُونَ ﴾ (\*) و ﴿ تختص زيادة الباء بعد دما ه بكونها حجازية خلافًا لقوم، بل تزاد بعدها وبعد النميميّة، وقد نقل سيبويه و الفُرّاء - رحمهما الله تعالى – زيادة الباء بعد دما عن بني تميم، فلا التفات إلى من منع ذلك، وهو موجود في أشعارهم.

وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك، فمرة قال: لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية، ومرة قال: تزاد في الخبر المنفي.

وقد وردت زيادة الباء قليلًا في خبر الا، كقوله:

٨٠ فكن لي شفيهًا يوم لا دو شفاعة بمغن فتيلًا عن سواد بن قارب (٠٠)
 وفي خبر مضارع (كان) المنفية بـ (لم، كقوله:

٨١- وَإِنْ مُدُّتُ الأَيْدِي إِلَى الزاد لم أَكُن ۚ بأعجلهم إذ أجشعُ القومِ أعجلُ ١٠٠

\* \* \*

(١) الزمر/ ٢٦. (٢) الزمر/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الأنعام/ ١٣٢. (٤) فصلت/ ٤٦.

<sup>(</sup>ه) القتيل: هو الخيط الرقيق الذي يكون في شق النواة. لي: متعلقان بـ وشفيقاًه. يوم لا ذو شفاعة بمنن: ظرف زمان منصوب متعلق بـ وشفيقاًه، وهو مضاف. فيلاً: مفعول به منصوب لاسم الفاعل وهفن». (1) المؤاد: الطعام. أجشم القوم: أشدهم طمقاً. أعجل: صفة مشبهة بمعنى عجل لا اسم تفضيل. جملة (إذ

أجشع القوم أعجل) استثنافية. إذ: حرف تعليل.

١٦٧- في النكرات أُعِمَكُ كليس لا وقـد تـلـي لات وإن ذا الـفــمَــلا ١٦٣٠- وما للات في سوى حينِ عملُ وحذفُ ذي الرفع فشا والعكش قُلْ

- تقدم أن الحروف العاملة عمل اليس، أربعة، وقد تقدم الكلام على اما،، وذكر هنا الا، ولات، وإنَّه.

أما ولاه فمذهب الحجازيين إعمالها عمل وليسه، ومذهب تميم إهمالها، ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة:

أحدها: أن يكون الاسم والخبر نكرتين نحو: لا رجل أفضل منك، ومنه قوله:

٨٣- تعرُّ فلا شيءٌ على الأرض باقيا ولا رَزَرٌ مما قنضي الله واقبيا (١٠

٨٣- نصرتُك إذ لا صاحبٌ غيرَ خاذل فبرُثُتَ حصنًا بالكماةِ حصينا (١٠)
 - وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة، وأنشد للنابغة:

٨٤- بَدَتْ فِعْلَ ذِي وُدُ فَلِما بَعِيُّها تولتْ وبَقْتْ حاجتي في فؤاديا
 وحُلتْ سواد القلب لا أنا باغيًا سواها ولا عن حبها متراخيا

- واختلف كلام المصنف في هذا البيت، فمرة قال: إنه مؤول، ومرة قال: إن القياس عليه سائغ.

الشرط الثاني: ألا يتقدم خبرها على اسمها، فلا تقول: لا قائمًا رجلٌ.

الشرط الثالث: ألا ينتقض النفي بد وإلاء، فلا تقول ولا رجل إلا أفضلَ من زيد، بنصب وأفضل، بل يجب رفعه.

## ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين.

(١) تعز: اصبر. الوزر: الملجأ. الواقي: الحافظ. على الأرض: متعلقان باسم الفاعل العاقباء.

(٣) فعلَ ذي ود : أي أنها تفعل فعل صاحب المودة. تولت: أغرضت. بقت حاجتي: تركتها. سواد القلب: سويداؤه، وهي حيته السوداء، باغ: طالب. متراخ: متهاون. فعل ذي ود: مفعول مطلق منصوب، أي: تفعل فعلَ ذي ود، وهو مضاف. جملة (لا أنا باغغا...) حال. وأما وإن، النافية فمذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيقًا، ومذهب الكوفين -خلا الفراء- أنها تعمل عمل اليس، وقال به من البصرين أبو العباس المبرد وأبو بكر بن السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتح ابن جني، واحتاره المصنف، وزعم أن في كلام سيبويه -رحمه الله تعالى- إشارة إلى ذلك، وقد ورد السماع به، قال الشاعر:

٥٨- إنْ هو مستوليًا على أحد إلا على أضعف المجانيين (١)
 - وقال آخر:

٨٦ إن المرغ مينا بانقضاء حياته ولكن بأن يُبغى عليه فيتخذلا "" - وذكر ابن جني فله فيخذلا "أيّن الله عنه قرأ ﴿إِنَّ اللَّيْنِ مَن دُونِ الله عنه قرأ ﴿إِنَّ اللَّيْنِ مَنْ مِيهِ رَضِي الله عنه قرأ ﴿إِنَّ اللَّيْنِ مَنْ مِيهُ وَن اللّهِ عِبَادُ أَثَالُكُمْ ﴾ " بنصب والعباد، ولا يشترط في اسمها وخيرها أن يكونا نكرتين، بل تعمل في النكرة والمعرفة، فتقول: إن رجل قائمًا، وإن زيد قائمًا.

\* \* \*

وأما ولات؛ فهي ولا؛ النافية زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة، ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل وليسع، فترقع الاسم وتنصب الخبر، لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر مثا، بل إنما يذكر معها أحدهما، والكثير في لسان العرب حذف اسمها ووالخبر مثا، بل إنما يذكر معها أحدهما، والكثير في لسان العرب، فحذف الاسم، ووبقي الخبره، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَانَ جِينَ مَاسِ، فالحين؛ اسمها، وحين مناص؛ خبرها، وقد قرئ شذوذا ﴿وَلَانَ جِينَ مَاسِ﴾ برفع الحين على أنه اسم ولات، والخبر ( ) منافذ الله الله على الله المنافذ المؤلكة و الله الله المنافذ المنافذ الله المنافذ المن

<sup>(</sup>۱) مستول: ذو ولاية على الشيء. إلا: أداة حصر. على أضعف المجانين: الحار والمجرور بدل من الحار والمجرور «على أحده.

<sup>(</sup>٢) لكن: حرف استدراك. بأن يبغى عليه: متعلقان بفعل محذوف، والتقدير: ولكن يموت بأن يبغى... عليه: الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل.

<sup>(</sup>٣) الأعراف/ ١٩٤. قراءته وإن الذين تدعون من دون الله عبادًا أمثالكم.

محذوف، والتقدير: ولات حينُ مناص لهم، أي: ولات حين مناص كائنًا لهم، وهذا هو المراد بقوله اوحذف ذي الرفع . . . إلى آخر البيت.

وأشار بقوله الوما للات في سوى حين عمل؛ إلى ما ذكر سيبويه من أن الات؛ لا تعمل إلا في اللحين؛ واختلف الناس فيه، فقال قوم: المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ والحين؛، ولا تعمل فيما رادفه كالساعة ونحوها.

وقال قوم: المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان، فتعمل في لفظ «الحين» وفيما رادفه من أسماء الزمان، ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر:

٨٧- ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغي مُوتَغ مبتغيه وَحيم (١) - وكلام المصنف محتمل للقولين، وجزم بالثاني في التسهيل، ومذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئًا، وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوبًا فناصبه فعل مضمر، والتقدير: لات أرى حين مناص، وإن وجد مرفوعًا فهو مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير: لات حينً مناص كائن لهم، والله أعلم.



 <sup>(</sup>١) البغاة: جمع مفرده: باغ، وهو الذي تجاوز قدره. مرتم: ملهى وملعب. وخيم: غير صالح للسكن.
 جملة (لات ساعة مندم) حال.

افعال المقاربة

### أفعال المقاربة

194-ككان كاد وعسى لكن نَذَرَ غييرٌ مضارعٍ لهذين خَبَرَ الله الله الله الله وأخواتها، وذكر المسادة والابتداء، وهو «كاده وأخواتها، وذكر المصنف منها أحد عشر فعلًا، ولا خلاف في أنها أفعال إلا «عسى»، فنقل الزاهد عن تعلب أنها حرف، ونُيبَ أيضًا إلى ابن السراج، والصحيح أنها فعل بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها نحو: عسيتُ وعسيتِ، وعسيتم، وعسيتن.

وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة، وليست كلها للمقاربة، بل هي على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما دل على المقاربة، وهي: كاد، وكرب، وأوشك.

والثاني: ما دل على الرجاء، وهي: عسى، وحرى، واخلولق.

والثالث: ما دل على الإنشاء، وهي: جعل، وطفق، وأخذ، وعلق، وأنشأ.

فتسميتها وأفعال المقاربة؛ من باب تسمية الكل باسم البعض.

وكلها تدخل على العبتدأ والخبر، فترفع العبتدأ اسمًا لها، ويكون خبره خبرًا لها في موضع نصب، وهذا هو العراد بقوله اككان كاد وصمى، لكن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعًا نحو: كاد زيد يقوم، وعسى زيد أن يقوم، وندر مجيئه اسمًا بعد «عسى، وكاده كقوله:

٨٨- أكثرتَ في العَذْلِ مُلِحًا دائما لا تكثرَنْ إني عسيتُ صائما (١٠)
 - وقوله:

٨٩- فأبثُ إلى لَهُم وما كدَّتُ آيَنا وكم مثلِها فارقتُها وهي تَصفِرُ ''' - وهذا هو مراد المصنف بقوله الكن تدر . . . إلى آخره؛ الكن في قوله اغير

<sup>(</sup>١) العذل: اللوم. الملح: الذي يكثر السؤال ويديمه. صائم: ممسك عن مخاطبتك. ملحًا: حال منصوب. (٢) أبت: رجعت. فهم: اسم قبيلة. تصفر: تحزن. جملة (ما كدت آنيًا) حال. كم: خبرية وهي اسم كناية

مبني على السكونُ في محلُّ رفع مبتدأً، وهو مضاف. جَملة (فارقتها ...) خبر. جَملة (هي تَصْفر) حال.

مضارع» إيهام، فإنه يدخل تحته الاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الاسمية والجملة الفعلية بغير المضارع، ولم يندر مجيء هذه كلها خبرًا عن اعسى، وكاد، بل الذي ندر مجيء الخبر اسمًا، وأما هذه فلم يسمع مجيئها خبرًا عن هذين. علام علام علام الم

١٦٥- وكونُه بدون أنْ بعد عسى نَسْزُرٌ وكاد الأمر فيه عُكِسا

- أي: اقتران خبر «عسى» بـ «أن، كثير، وتجريده من «أن» قليل، وهذا مذهب سببويه، ومذذهب جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من «أن، إلا في الشعر، ولم يرد في القرآن إلا مفترنًا بـ «أن»، قال الله تعالى: ﴿فَيْسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيُ بِالنَّتِجِ ﴾ (١٠، وقال عز وجل: ﴿فَمَسَى اللهُ أَنْ يَأْتُيُ بِالنَّتِجِ ﴾ (١٠، وقال عز وجل: ﴿فَمَسَى اللهُ أَنْ يَأْتُ إِلَى يَرْتُكُونُ أَنْ يَرْتَكُونُ أَنْ يَرْتَكُونُ أَنْ يَرْتَكُونُ أَنْ يَرْتَكُونُ أَنْ يَرْتَكُونُ أَنْ يَأْتُ اللهِ تعالى: ﴿

ومن وروده بدون دأن، قوله:

٩٠- عسى الكربُ الذي أمسيتَ فيه يسكسون وراءه فسرَجٌ قسريسبُ (\*)
 - وقوله:

٩١- عسى فرجٌ يأتي به اللهُ إنه له كلُّ يومٍ في خليقته أمْرُ (١)

- وأما دكاد، فذكر المصنف أنها عكس دعسى، فيكون الكثير في خبرها أن يتجرد من دان، ويقل اقترائه بها، وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها بد دان، مخصوص بالشعر، فمن تجريده من دان، قوله تعالى: ﴿ فَذَبَّهُوهَا وَمَا كَادُواْ يُفْعَلُونَكُ ﴿ \* )، وقسال: ﴿ وَمِنْ بَعَـدِ مَا كَادُواْ تَكِينِعُ قُلُوبُ كَرِيقٍ مُثْهُمْ ﴾ ( \* )، ومسن

<sup>(</sup>١) المائدة/ ٥٠.

<sup>(</sup>۱) الاسراء/ ۱۰. (۲) الإسراء/ ۸.

 <sup>(</sup>٢) الكوب: الهم والغم. أمسيت: صرت. جملة (يكون وراءه فرج...) خبر اعسى. جملة (وراءه فرج...)
 خبر ويكون.

 <sup>(</sup>ع) جملة (يأتي به الله) خبر «عسى». جملة (له كل يوم في خليقته أمر) خبر وإن». كل يوم: ظرف زمان
 منصوب متعلق بالاستقرار المقدر في وله»، وهو مضاف.

 <sup>(</sup>٥) البقرة/ ٧١.
 (٦) التوبة/ ١١٧.

افعال المقاربة \_\_\_\_\_\_

اقترانه بـ دأن، قوله ﷺ دما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، وقوله:

٩٢ كادت النفس أن تفيض عليه إذ غـدا حَـشــو رَيْـطَــة وبُسروه (١٠)
 \* \* \*

١٦٦- وكعسى حرى ولكن بجيلا خبرها حتمًا بأن متَصلا
 ١٦٧- وألزموا اخلولق أنْ مثلَ حَزى وبعمد أوشك انتِفا أنْ نَـزَرا

- يعني أن هجرى، مثل هصمي، في الدلالة على رجاء الفعل، لكن يجب اقتران خبرها به دان، نحو: حرى زيد أن يقوم، ولم يجرد خبرها من دان، لا في الشعر ولا في غيره، وكذلك «الخلولق، تلزم دان، خبرها نحو: الخلولفت السماء أن تمطر، وهو من أمثلة سيبريه، وأما داوشك، فالكثير اقتران خبرها به دان، ويقل حذفها منه، فمن اقترانه بها قوله:

٩٣- ولو سئل الناش الترابُ لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملّوا ويمنعوا (\*)
 - ومن تجرده منها قوله:

٩٤- يوشك مَنْ فَوْ من منيَّته في بعض غِـرُاتِه يوافقها<sup>(٣)</sup> \* \* \*

١٦٨- ومثل كاد في الأصغ كزبا وترك أن مع ذي الشروع وجبا ١٦٩- كأنشأ السائق يعدو وطَفِق كذا جعلت وأحدث وعلق - ١٦٩ حالت وأحدث وعلق المستف أن الأصح - لم يذكر سيبويه في وكرب إلا تجرد خبرها من (أن)، وزعم المصنف أن الأصح خلاف، وهو أنها مثل (كاده، فيكون الكثير تجريد خبرها من (أن)، وبقل اقترائه بها، فمن تجريده قوله:

 <sup>(</sup>١) تقيض: تخرج. غدا: صار. الربطة والبرود: الأكفان. إذ غدا حشو ربطة: ظرف زمان مبني على
 السكون في محل نصب متعلق بالفعل وتقهض، وهو مضاف.

<sup>(</sup>٢) جملة (إذا قبل هاتوا) معترضة. وجواب الشرط محذَّوف لدلالة ما قبله عليه. جملة (هاتوا) في محل رفع نالب فاعل.

<sup>(</sup>٣) المنية: الموت. غرات: جمع مفرده: غِرَّة، وهي الغفلة. يوافقها: يصيبها ويقع عليها. في بعض غراته: متعلقان بالفعل ويوا**فقهاء**.

٩٥- كرب القلبُ من جواه يذوب حين قال الوشاة هندٌ غُضوبُ (١)
 - وسمع من اقترائه بها قوله:

٩٦- سقاها ذوو الأحلام سَجْلًا على الظّما وقد كربت أعاقها أنْ تقطّما (1)
 والمشهور في اكرب، فتح الراء، ونقل كسرها أيضًا.

ومعنى قوله اوترك أن مع ذي الشروع وجباء أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره به اأن، لما بينه وبين اأن، من المنافاة، لأن المقصود به الحال، واأن، للاستقبال، وذلك نحو: أنشأ السائق يحدو، وطفق زيد يدعو، وجعل يتكلم، وأخذ ينظم، وعلق يقعل كذا.

#### \* \* \*

١٧٠- واستعملوا مضارعًا لأوشكا وكاد لا غيير وزادوا مُسوشِكا

- أفعال هذا الباب لا تتصرف إلا اكاد، وأوشك، فإنه قد استعمل منهما المضارع نحو قوله تعالى: ﴿يَكُورُكِ يَسْطُونِ﴾ (٣)، وقول الشاعر:

٩٧- يـوشـك مـن فـرُ مـن مـنـيـتـه (١)

- وزعم الأصمعي أنه لم يستعمل ويوشك؛ إلا بلفظ المضارع، ولم يستعمل «أوشك» بلفظ الماضي، وليس بجيّد، بل قد حكى الخليل استعمال الماضي، وقد ورد في الشعر كقوله:

٩٨- ولو سئل الناس التراب الأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملّوا ويمنعوا (٠٠)
 نعم الكثير فيها استعمال المضارع، وقلَّ استعمال الماضى.

<sup>(</sup>۱) الجوى: شدة الوجد، الوشاة: جمع مورده: واش، وهو النمام الذي يسعى بالفساد بين الناس. من جواه: متعلقان بالفعل ويلوب، حين قال الوشاة: ظرف زمان منصوب متعلق بالفعل ويلوب، وهو مضاف. (۲) فوو الأحلام: أصحاب المقول. السجل: الدلو العظيمة، تقطع: أصله تقطع. جملة وقد كربت أعناقها

أن تقطع) حال. (٣) الحج/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم/ ٩٤.

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم/ ٩٣.

وقول المصنف اوزادوا موشكًا، معناه أنه قد ورد أيضًا استعمال اسم الفاعل من «اوشك» كقوله:

٩٩- فموشكةً أرضُنا أن تعود خِلافَ الأنيسِ وُحوشًا يُبابا (١)

- وقد يشعر تخصيصه **داوشك؛** بالذكر أنه لم يستعمل اسم الفاعل من اكاد، وليس كذلك، بل قد ورد استعماله في الشعر كقوله:

١٠٠ أموتُ أشى يــوم الــرّجام -وإنني يقينًا لزفن بالذي أنا كائلً (١٠)
 - وقد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب.

وأفهم كلامُ المصنف أن غير «كاد، وأوشك، من أفعال هذا الباب لم يرد منه المضارع ولا اسم الفاعل، وحكى غيره خلاف ذلك، فحكى صاحب الإنصاف (٣) استعمال المضارع واسم الفاعل من «عسى»، قال: عسى يعسي فهو عاس، وحكى الجوهري مضارع وطفق، وحكى الكسائي مضارع وجعل».

#### \* \* \*

۱۷۱ - بعد عسى اخاولق أوشك قد يرد غِنني بأن يفعل عن ثان فقد - اختصت دعسى، واخلولق، وأوشك، بأنها تستعمل ناقصة وتامة، فأما الناقصة فقد سبق ذكرها، وأما التامة فهي المسئدة إلى «أنّ» والفعل نحو: عسى أن يقوم، واخلولق أن يأتي، وأوشك أن يفعل (٥٠)، فد «أنّ» والفعل في موضع رفع فاعل دعسى، واخلولق، وأوشك، واستغنت به عن المنصوب الذي هو خبرها.

 (١) خلاف الأنيس: بعده. وحوش: قفر, بياب: خراب. موشكة: خبر مقدم مرفوع، اسمه ضمير مستتر جوازًا، تقديره: هي. أرضنا: مبتدأ مؤخر مرفوع، وهو مضاف. أن تعود: الهصدر المؤول في محل نصب خبر وهوشكة. خلاف الأنيس: ظرف زمان منصوب متعلق بالفعل وتعوده، وهو مضاف. وحوشًا: حال منصوبة. بيانًا: حال ثانية منصوبة.

(٢) الأسمى: الحرف. الرجام: اسم موضع بعينه. رهن: مرهون. أسمى: حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة المفدوة على الألف المحذونة لفظاً لاتفاء الساكتين. يقيئًا: مفعول مطلق منصوب، أي: أو فن يقيئًا. كالله: اسمه ضمير مستشر وجويًّا، تقديره: أنّا. وخيره محذوف، تقديره: ألقاه. (٣) هو الأنباري.

(٤) أَفَضُّل التمثيل بقوله تعالى: ﴿وَعَكَمْ أَن تَكُرْهُواْ شَيْئًا﴾ البغرة/ ٢١٦.

وهذا إذا لم يل الفعل الذي بعد «أن» اسم ظاهر يصح رفعه به، فإن وليه نحو وهسى أن يقوم زيد» فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعًا بالفعل الذي بعد «أن»، فد «أن» وما بعدها فاعل له «عسى»، وهي تامة، ولا خبر لها، وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إلى تجويز ما ذكره الشلوبين وتجويز وجه آخر، وهو أن يكون ما بعد الفعل الذي بعد «أن» مرفوعًا به «عسى» اسمًا لها، و«أن» والفعل في موضع نصب به «عسى»، وتقدم على الاسم، والفعل الذي بعد «أن» فاعله ضمير يعود على فاعل (10 عسى»، وجاز عوده عليه وإن تأخر، لأنه مقدم في النبة.

وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع والتأنيث.

فتقول على مذهب غير الشلوبين: عسى أن يقوما الزيدان، وعسى أن يقوموا الزيدون، وعسى أن يقمن الهندات، فتأتي بضمير في الفعل لأن الظاهر ليس مرفوعًا به، بل هو مرفوع بـ اعسى.

وعلى رأي الشلوبين يجب أن تقول: عسى أن يقوم الزيدان، وعسى أن يقوم الزيدون، وعسى أن تقوم الهندات، فلا تأتي في الفعل بضمير، لأنه رفع الظاهر الذي بعده.

\* \*

1۷٧- وجرُونَ عسى أو ارفغ معتقرا بها إذا اسم قبلها قد ذُكِرا الما الله الله الله أكبرا المنصد وعسى، من بين سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم عليها اسم جاز أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق، وهذه لغة تميم، وجاز تجريدها عن الضمير، وهذه لغة الحجاز، وذلك نحو: زيد عسى أن يقوم، فعلى لغة تميم يكون في اعسى، ضمير مستتر يعود على وزيد، وأن يقوم: في موضع نصب بـ وعسى، (٣)، وعلى لغة الحجاز لا ضمير في وعسى، وأن يقوم: في موضع رفع بـ وعسى، (٣).

وتظهر فائدة ذلك في التثنية والجمع والتأنيث.

 <sup>(</sup>۱) الصواب: اسم دعسیه.
 (۲) أى أنها ناقصة.

ا) اي اي دست

فتقول على لغة تعيم: هند عست أن تقوم، والزيدان عسيا أن يقوما، والزيدون عسّوا أن يقوموا، والهندان عستا أن تقوما، والهندات عسين أن يقمن.

وتقول على لغة الحجاز: هند عسى أن تقوم، والزيدان عسى أن يقوما، والزيدون عسى أن يقوموا، والهندان عسى أن تقوما، والهندات عسى أن يقمن.

وأما غير اعسى، من أفعال هذا الباب فيجب الإضمار فيه، فتقول: الزيدان جعلا ينظمان، ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول اللزيدان جعل ينظمان، كما تقول اللزيدان عمر أن يقوما».

#### \* \* \*

1۷٣- والقنع والكسر أجز في السين من نحو عَسَيْتُ وانتِقا الفتح زُكِنَ - إذا اتصل بـ (عسى) ضمير موضوع للرفع - وهو لمتكلم نحو: عسيت، أو لمخاطب نحو: عسيتُ وعسيت، أو لغاتبات نحو: عسين - جاز كسر سينها وفتحها، والفتح أشهر، وقرأ نافع: ﴿فَهَلَ عَسَيْتُم إِن تَوَلَّمُم ﴾ (٧) بكسر السين، وقرأ الباقون بقتحها.



<sup>(</sup>۱) محمد/ ۲۲.

۱۱ \_\_\_\_\_ان وأخواتها

## (إنْ) وأخواتها

194- إِنَّ أَنَّ لِبِتَ لَكُنَ لِعِلَ كَأَنَّ عَكَسُ مَا لَكَانَ مِن عَمَلَ 100 - كِلْ زَيدًا عالم بأني كفه ولكن ابنه فر ضِفْنِ - عذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء، وهي ستة أحرف: إِنَّ وأَنَّ ولكنَّ وليت ولعل، وعدها سيبويه خمسة، فأسقط الله المفتوحة، لأن أصلها الله الكسورة كما سيأتي.

ومعنى «إنَّ، وانَّه التوكيد، ومعنى «كأنَّه التشبيه، و«لكن للاستدراك، و«ليت، للتمني، و«لعل» للترجي والإشفاق، والغرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن نحو: ليت زيدًا قائم، وفي غير الممكن نحو: ليت الشباب يعودُ يومًا (١٠) وأن الترجي لا يكون إلا في الممكن، فلا تقول: لعلَّ الشباب يعودُ، والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب نحو: لعل الله يرحمنا، والإشفاق في المكرو، نحو: لعل العدو يقدُه.

وهذه الحروف تعمل عكس عمل اكان، فتنصب الاسم وترفع الخبر نحو: إِنَّ زِيدًا قائم، فهي عاملة في الجزءين، وهذا مذهب البصريين.

وذهب الكوفيون إلى أنها لا عمل لها في الخبر، وإنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول «إن»، وهو خبر المبتدأ.

\* \* \*

١٧٦ - وراع ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البندي - أي: يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفًا أو جارًا ومجرورًا، فإنه لا يلزم تأخيره، وتحت هذا قسمان:

أحدهما: أنه يجوز تقديمه وتأخيره، وذلك نحو: ليت فيها غيرَ البذي، أو ليت هنا

 <sup>(</sup>١) هذه الجملة من قول الشاعر:
 ألا ليت الشباب يعود يومًا

غيرُ البذي، أي: الوقح، فيجوز تقديم (فيها، وهنا) على (غير، وتأخيرهما عنها.

والثاني: أنه يجب تقديمه نحو: ليت في الدار صاحبها، فلا يجوز تأخير (في الدار) للعلا يعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة، ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور نحو: إن زيدًا أكل طعامك، فلا يجوز (إن طعامك زيدًا كل)، وكذا إن كان المعمول ظرفًا أو جازًا ومجرورًا نحو: إن زيدًا واثق، أو إن عندك عندك فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم، فلا تقول: إن بك زيدًا واثق، أو إن عندك زيدًا جالس، وأجازه بعضهم، وجعل منه قوله:

١٠١- فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصابُ القلبِ جَمَّ بلابِلُهُ (١٠٠ \* \* \* \* \*

1۷۷ - وهمز إن افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسر
 -۱۱٥ لها ثلاثة أحوال: وجوب الفتح، ووجوب الكسر، وجواز الأمرين.

فيجب فتحها إذا قُدُّرَتُ بمصدر كما إذا وقعت في موضع مرفوع فِعْلِ (") نحو: يعجبني أنك قائم، أي: قيامُك، أو منصوبه نحو: عرفت أنك قائم، أي: قيامُك، أو في موضع مجرور حرف نحو: عجبت من أنك قائم، أي: من قيابك، وإنما قال السد مصدر مسدها»، ولم يقل السد مفرد مسدها»، لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب كسرها نحو: ظننت زيدًا إنه قائم، فهذه يجب كسرها وإن سد مسدها مفرد، لأنها في موضع المفعول الثاني، ولكن لا تقدر بالمصدر، إذ لا يصح: ظننت زيدًا قيامه.

فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها، بل تكسر وجويًا أو جوازًا على ما سنيّن، وتحت هذا قسمان:

أحدهما: وجوب الكسر.

<sup>( )</sup> لا تلحني: لا تلمني. جم: كثير. البلايل: جمع مقرده: بليال، وهو الحزن واشتغال البال. بلايله: فاعل بالصفة المشبهة وجمه سرفوع، وهو مضاف:

<sup>(</sup>٢) أي في موضع الفاعلُ أو نائيه، طلُّ ﴿ أَنْزَلَتَ بَكُيْهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْنَبُ﴾ العنكبوت/ ٥٠، ﴿ فَلْلَ أُومَنَ إِنَّا أَنَّهُ ٱلسَّنَعَ غَرِّ مِنَ لَلِمِنَ﴾ الجن/ ١.

- فذكرٍ أنه يجب الكسر في ستة مواضع:

الأول: إذا وقعت فإن، ابتداء، أي: في أول الكلام نحو: إن زيدًا قائم، ولا يجوز وقوع المفتوحة ابتداء، فلا تقول: أنك فاضل عندي، بل يجب التأخير، فتقول: عندي أنك فاضل، وأجاز بعضهم الابتداء بها.

الثاني: أن تقع وإن، صدر صلة نحو: جاء الذي إنه قائم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَالَيْنَهُ مِنَ ٱلكُورِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَمُمُ لَنَسُورًا ﴾ (''.

الثالث: أن تقع جوابًا للقسم، وفي خبرها اللام نحو: والله إن زيدًا لقائم، وسيأتي الكلام على ذلك.

الرابع: أن تقع في جملة محكية بالقول نحو: قلت إن زيدًا قائم، قال تعالى: ﴿قَالَ إِلَى مَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ الْ إِنِّ مَبْدُ ٱللَّهِ﴾ (٣)، فإن لم تحك به -بل أجري القول مُجْرى الظن- فتحت نحو: أتقول أن زيدًا قائم (٣٣) أي: أنظن.

الخامس: أن تقع في جملة في موضع الحال كقوله دزرته وإني ذو أمل، ومنه قوله تـــــــالــــى: ﴿كُمَّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكَ بِأَلْجَقِّ وَإِنَّ فَرِبْقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ﴾ ''، وقول الشاعر:

# ١٠٢- ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإنبي لـحـاجِــزِي كــرمــي (٠٠

 <sup>(</sup>١) القصص/ ٧٦.

<sup>(</sup>٢) مِريم/ ٣٠. جملة (إني عبد الله) في محل نصب مقول القول.

 <sup>(</sup>٣) أن زيدًا قائم: المصدر المؤول في محل نصب سد مسد المفعولين.
 (٤) الأنفال/ ٥. جملة ﴿وَإِنَّ فَرَبِقًا مِنْ ٱلْمُؤْوِنِينَ لَكُرْهُونَ﴾ حال.

 <sup>(</sup>٥) حاجزي: مانمي. ما أعطياني: مفعوله الثاني محذوف، أي: ما أعطياني شيئا. إلا: أداة حصر. جملة
 (ابي لحاجزي كرمي) حال. كرمي: فاعل لاسم الفاعل وحاجزي»، وهو مضاف.

السادس: أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب، وقد عُلَّق عنها باللام نحو: علمت إن زيدًا لقائم (١٠)، وسنبين هذا في باب وظن، فإن لم يكن في خبرها اللام فتحت نحو: علمت أن زيدًا قائم (١٠.

هذا ما ذكره المصنف، وأُورِدَ عليه أنه نَقَص مواضع يجب كسر ﴿إنَّ فيها:

الأول: إذا وقعت بعد الله الاستفتاحية نحو: ألا إن زيدًا قائم، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الشُّفَهَادُ ﴾ (٣).

الثاني: إن وقعت بعد وحيث، نحو: اجلس حيث إن زيدًا جالس.

الثالث: إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين نحو: زيد إنه قائم.

ولا يرد عليه شيء من هذه المواضع لدخولها تحت قوله افاكسر في الابتداء، لأن هذه إنما كسرت لكونها أول جملة مبتدأ بها.

\* \*

١٨١- بعد إذا فُجاءةٍ أو فَسَمِ لا لامُ بعدَه بوجهين نُبي 1٨١- مع تِلْوِ فا الجزا وذا يَطُرِدُ في نحو حيرُ القولِ إني أَحمَدُ

- يعني أنه يجوز فتح وإنه وكسرها إذا وقمت بعد وإذاه الفجائية نحو: خرجت فإذا إن زيدًا قائم، فمن كسرها جعلها جملة، والتقدير: خرجت فإذا زيد قائم، ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرًا، وهو مبتدأ خبره وإذاه الفجائية، والتقدير: فإذا قيام زيد، أي: ففي الحضرة قيام زيد (1)، ويجوز أن يكون الخبر محذوفًا، والتقدير: خرجت فإذا قيام زيد موجود (1)، ومما جاء بالوجهين قوله:

١٠٣ وكنتُ أرى زيدًا كما قبل سيدًا إذا أنه عبدُ القَفا واللهازِمِ (\*)

- (١) جملة (إن زيدًا لقائم) في محل نصب سدت مسد مفعولي وعلمت.
   (٢) أب رأة تاوير المراز الإمار في مجار نصر مراز المراز المحارد.
- (٢) أن زيدًا قائم: المصدر المؤول في محل نصب سد مسد مفعولي وعلمت.
   (٣) البقرة/ ١٣. ألا: حرف استفتاح للتنبيه.
   (٤) أي: وإذا الفجائية ظرف مكان.
  - (٥) أي: وإذا الفجائية حرف.
- روم) في . ن. (1) أوى: ألهان. عبد اللغاة واللهازم: كناية عن الحنسة والذلة. القفا: مؤخر العنق .اللهازم: جسع مفرده: ليفرتمة وهي طرف الحلقوم. أرى: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمنة المقدوة. الفاعل ضمير مستتر

روي بفتح «أن» وكسرها، فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة، والتقدير: إذا هو عبد القفا واللهازم، ومن فتحها جعلها مصدرًا مبتداً، وفي خيره الوجهان السابقان، والتقدير على الأول: فإذا عبوديته، أي: فإذا عبوديته، وعلى الثاني: فإذا عبوديته موجودة.

وكذا يجوز فتح «إن» وكسرها إذا وقعت جواب قسم، وليس في خبرها اللام نحو«حلفت أن زيدًا قائم؛ بالفتح والكسر، وقد روي بالفتح والكسر قوله:

١٠٤- لتقفينُ مقمدَ القَصِي مني ذي السقافرة المَقْلي
 أو تحلفي بربُك العليُ أني أبو ذياليكِ الصبِيِّ

- ومقتضى كلام المصنف أنه يجوز فتح النه وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها ملفوظ به نحو: حلفت إن زيدًا قائم (")، أو غير ملفوظ به نحو: والله إن زيدًا قائم (")، أو اسمية نحو: لفمُرُك إن زيدًا قائم (").

وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت «إن» بعد فاء الجزاء نحو: من يأتني فإنه مكرم، فالكسر على جعل «إن» ومعموليها جملة أجيب بها الشرط، فكأنه قال: من

وجوبًا، تقديره: أنا. زيمًا: مفعول به أول. كما قيل: الكاف: نائب مفعول مطلق، وهو مضاف. المصدر المؤول في محل جر مضاف إليه، أي: كنت أظنه ظنًا مثل قول الناس. سيمًا: مفعول به ثان منصوب. إذا: حرف للمفاجأة. أنه عبد القفا: للصدر المؤول في محل رفع مبتدأ، والخير محذوف، أي: إذا عبوديمه حاصلة. وروي بكسر همزة «إن».

<sup>(</sup>١) القصي: ألبيد. ذو القائورة: هو الذي لا يصاحبه الناس لسوء خلقه ودناءة طبعه. المثلي: المكروه. لتقعيلاً: اللام واقعة في جواب قسم محذوف، أي: والله لتقعدن... تقعدن: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون الحملونة لتوالي الأمثال. ياء انوئنة المخاطة المحذونة لالتقاء الساكبين: ضمير متصل في محل رفع فاعل. النون: حرف توكيد. مقعد: مقعول مطلق متصوب، وهو مضاف. مني: متعلقات بالفصل وتلامة نصب. وأد: حرف عطف يمنى إلا، تجلفي: فعل مضارع متصوب به أن مضمرة بعد حرف العطف وعلامة نصب حذف النون. أني أبو ذيالك الصين: للصحر المؤول في محل نصب بنزع الحافض، أي: بأني أبو... وروي بكسر همزة وإنه. حجلة (أني أبو...) جواب القسم. (۲) بجوز الوجهان. (۲)

<sup>(</sup>۲) يجوز الوجهان. (٤) وجه واحد.

يأتني فهو مكرم، والفتح على جعل «أن» وصلتها مصدرًا مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير: من يأتني فإكرامه موجود، ويجوز أن يكون خيرًا والمبتدأ محذوفًا، والتقدير: فجزاؤه الإكرام.

ومعا جاء بالوجهين قوله تعالى: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَكُن نَفْسِهِ اَلَرَّحَمَةٌ أَنَّهُ مَنَ عَيلَ يَنْكُمُّ مُنْزَاً بِحَمَّلَكُمْ ثَنَّ بَانَ مِنْ بَعْلِوهِ وَأَصَلَحَ فَأَلَّهُ عَقُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ (() قرئ افإنه غفور رحيم، بالفتح والكسر، فالكسر على جعلها جملة جوابًا له (من)، والفتح على جعله النه وصلتها مصدرًا مبتداً خبره محذوف، والتقدير: فالغفران جزاؤه، أو على جعلها خبرًا لمبتدأ محذوف، والتقدير: فجزاؤه الغفران.

وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت دان، بعد مبتدأ هو في المعنى قول، وخبر دان، قول، والقائل واحد نحو: خير القول إني أحمد الله، فمن فتح جعل دان، وصلتها مصدرًا خبرًا عن دخير، والتقدير: خير القول حمد الله، فخير: مبتدأ، وحمد الله: خبره، ومن كسر جعلها جملة خبرًا عن دخير، كما تقول: أول قراءتي ﴿ سَبّح سَمّد رَبّك الكَفّلُ ﴿ ")، فأول: مبتدأ، وسبح اسم ربك الأعلى: جملة خبر عن داول،، وكذلك خير القول: مبتدأ، وإني أحمد الله: خبره، ولا تحتاج هذه الجملة إلى رابط، لأنها نفس المبتدأ في المعنى، فهي مثل: نطقي الله حسبي.

ومثّل سيبويه هذه المسألة بقوله: أول ما أقول أني أحمد الله، وخَرَّجَ الكسر على الرجه الذي تقدم ذكره، وهو أنه من باب الإخبار بالجمل، وعليه جرى جماعة من المتقدمين والمتأخرين كالمبرد والزجاج والسيرافي وأبي بكر بن طاهر، وعليه أكثر النحويين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأنعام/ ٤ ه.

حقها أن تدخل على أول الكلام، لأن لها صدر الكلام، فحقها أن تدخل على «إن» نحو: لإن زيدًا قائم، لكن لما كانت اللام للتأكيد و«إن» للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد، فأخروا اللام إلى الخبر.

ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي أخوات «إن»، فلا تقول: لعل زيدًا لقائم، وأجاز الكوفيون دخولها في خبر «لكن»، وأنشدوا:

ه ١٠٥- يلومونني في حب ليلي عواذلي ولكننني من حبها لعميناً (١٠) - وخُرَّج على أن اللام زائدة كما شذ زيادتها في خبر «أمسى» نحو قوله:

١٠٦ مروا عجالي فقالوا كيف سيدكم فقال من سألوا أمسى لمَجهودا (\*)
 أي: أمسى مجهودًا، وكما زيدت في خبر المبتدأ شذوذًا كقوله:

١٠٧ - أم الحُلَيْسِ لعجوزُ شَهْرَئة ترضى من اللحم بعظم الرَّقْبة (")
 - وأجاز المبرد دخولها في خبر «ان» المفتوحة، وقد قرئ شاذًا ﴿ إِلَّا إِنَّهُمْ
 أَكُمُونَ الطَّكَمَ ﴾ (") بفتح «ان»، ويتخرَّج أيضًا على زيادة اللام.

# \* \* \* ١٨٤- ولا يلي ذي اللامَ ما قد نُهِيا ولا صن الأفسمال صا كسرَضِسِــا

-۱۸۵ وقد يليها مَعَ قد كانٌ ذا لقد سما على البدا مُستَخوذا
 إذا كان خبر (إن) منفيًا لم تدخل عليه اللام، فلا تقول: إن زيدًا لما يقوم، وقد

# 

 (١) العميد: المشغوف عشقًا. يلومونني: الواو: علامة جمع الذكور. عواذلي: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة...، وهو مضاف.

(٣) هجالى: جمع مفرده: عجلان، وهو المسرع. المجهود: المرفق: عجالى: حال منصوبة وعلامة نصبها
الفتحة المقدرة. كيف: اسم استفهام مني على الفتح في محل رفع خير مقدم. سيدكم: سيندأ مؤخر
مرفوع، وهو مضاف.

(٣) أم الحليس: كنية الأثان، وهي أتنى الحبار، أطلقها الشاعر على امرأة تشبيها لها بالأثان. الحليس: كناء ووق يوضع تحت البرذعة. الشهربة: الكبيرة الطاعنة في السن. جملة (ترضى...) نعت ثان لـ وعجوزة.

(٤) الفرقان/ ٢٠. أي: إلا لأنهم...

١٠٨٠ - وأعلم إن تسليمًا وتركا لللا مت سسابهان ولا سواة (١) - وأشار بقوله دولا من الأفعال ما كرضياه إلى أنه إذا كان الخير ماضيًا متصرفًا غير مقرون به دقده لم تدخل عليه اللام، فلا تقول: إن زيدًا لرضي، وأجاز ذلك الكسائي وهشام، فإن كان الفعل مضارعًا دخلت اللام عليه، ولا فرق بين المتصرف نحو: إن زيدًا ليَدْرَ الشر (١٠) هذا إذا لم تقترن به السين أو سوف، فإن اقترنت به نحو دإن زيدًا سوف يقوم، أو سيقوم، ففي جواز دخول اللام عليه خلاف، فيجوز إذا كان دسوف، على الصحيح، وأما إذا كان السين فقليل.

وإذا كان ماضيًا غير متصرف فظاهر كلام المصنف جواز دخول اللام عليه، فتقول: إن زيدًا لنعم الرجل، وإن عمرًا لبئس الرجل، وهذا مذهب الأخفش والفراء، والمنقول أن سيبويه لا يجيز ذلك.

فإن قرن الماضي المتصرف بـ وقد، جاز دخول اللام عليه، وهذا هو المراد بقوله وقد يليها مع قد، نحو: إن زيدًا لقد قام.

\* \*

143- وتصحبُ الواسطُ معمولُ الخَيْرُ والفَصْلُ واسمًا حَلُ قبلُه الخَيْرُ الحَيْرُ المَحْدِرُ إِن المَحْدِرُ إِن المَحْدِرُ اللَّهِ الْحَبْرِ الْحَدِرِ إِنْ السم وإنَّ والخبر نحو: إِن الله عليه كما زِيدًا لطعامك آكل، وينبغي أن يكون الخبر حينتُذ مما يصح دخولها على المعمول كما إذا كان الخبر لا يصح دخول اللام عليه لم يصح دخولها على المعمول كما إذا كان الخبر فعلاً ماضيًا متصرفًا غير مقرون به وقد، لم يصح دخول اللام على المعمول، فلا تقول: إن زيدًا لطعامك أكل، وأجاز ذلك بعضهم، وإنما قال المصنف وتصحب الواسط، أيه : المتوسط، تنبيهًا على أنها لا تدخل على المعمول إذا تأخر، فلا تقول:

 <sup>(</sup>١) التسليم: هو التسليم على الناس أو تسليم الأمور. الترك: مثل التسليم. متشابهان: متقاربان. سواء: متساوبان. للا متشابهان: اللام: زائدة. جملة (إن تسليقاً..) في محل نصب صدت صد مفعولي وأعلده.

<sup>(</sup>٢) يَذُورُ: فعل ناقص التصرف على الرأي القائل بأنه لا ماضي له، ولا مصدر.

إن زيدًا آكل لطعامك.

وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل على الخبر، فلا تقول: إن زيدًا لَطعامك لَآكل، وذلك من جهة أنه خَصَّصَ دخولَ اللام بمعمول الخبر المتوسط، وقد سمع ذلك قليلًا، وحكي من كلامهم «إني لبحمد الله لصالح».

وأشار بقوله (والفصل) إلى أن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل نحو: إن زيدًا لهو القائم، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُو ٱلْقَمَّصُ ٱلْعَقِّ ﴾ (٢٠) فـ هذا: اسم (إن،) وهو: ضمير الفصل (٢٠) ودخلت عليه اللام، والقصص: خبر (إن.)

وسمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة، وذلك إذا قلت: زيد هو القائم، فلو لم تأت بـ دهو، لاحتمل أن يكون القائم صفة لـ دزيد،، وأن يكون خبرًا عنه، فلما أتبت بـ دهو، تعيَّن أن يكون القائم خبرًا عن دزيد.

وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر نحو: زيد هو القائم، أو بين ما أصله المبتدأ والخبر نحو: إن زيدًا لهو القائم.

وأشار بقوله **دواسمًا حل قبله الخبر**، إلى أن لام الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخر عن الخبر نحو: إن في الدار لزيدًا، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُ لَأَجُّرًا عَيَّرُ مَمْثُونِ﴾ (٣.

و كلامه يشعر أيضًا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر، وهو كذلك، فلا تقول: إن زيدًا لهو لقائم، ولا إن لفي الدار لزيدًا.

ومقتضى إطلاقه في قوله اإن لام الإبتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر؛ أن كل معمول إذا توسط جاز دخول اللام عليه كالمفعول الصريح والجار والمجرور والظرف والحال، وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال، فلا تقول: إن زيدًا لضاحكًا راكب.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) آل عمران/ ٦٢ (٣) القلم/ ٣.

وظاهر كلام المصنف -رحمه الله تعالى- أن دماه إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل، وقد تعمل قليلًا، وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزُّجَّاجي وابن السراج.

وحكى الأخفش والكسائي وإنما زيدًا قائم، والصحيح المذهب الأول، وهو أنه لا يعمل منها مع قماه إلا قليت، وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاذ، واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة، فإنها لا تكفها عن العمل، بل تعمل معها، والمراد من الموصولة التي بمعنى دالذي، نحو: إن ما عندك حسن، أي: إن الذي عندك حسن، والتي هي مقدرة بالمصدر (" نحو: إن ما فعلت حسن، أي: إن فعلك حسن.

\* \* \*

 محاسر وجائز رففك معطوفًا على منصوبٍ إنَّ بعد أنْ تستكيلا - أي: إذا أُتِيَ بعد اسم وإنه وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان: أحدهما: النصب عطفًا على اسم وإنه نحو: إن زيدًا قائم وعمرًا.

الثاني: الرفع نحو: إن زيدًا قائم وعمرو، واختلف فيه، فالمشهور أنه معطوف على محل اسم دان، فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ، وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف، وذهب قوم إلى أنه مبتدأ، وخبره محذوف، والتقدير: وعمرو كذلك، وهو المحمد.

<sup>(</sup>١) أي: ما الزائدة.

<sup>(</sup>٢) أي: ما المصدرية.

فإن كان العطف قبل أن تستكمل اإن -أي: قبل أن تأخذ خبرها- تعين النصب عند جمهور النحويين، فتقول: إن زيدًا وعمرًا قائمان، وإنك وزيدًا ذاهبان، وأجاز بعضهم الرفع ‹››

\* \* \*

۱۸۹ - وألْجِفَتْ بإنَّ لكنَّ وأنَّ من دون ليبت ولعمل وكأنَّ - حكم دانه المكسورة، - حكم دانه المكسورة، وحكم دانه المكسورة، وتقول دهلمت أن زيدًا قائم وعمروه، برفع دعمروه ونصبه، وتقول: علمت أن زيدًا وعمرًا قائمان، بالنصب فقط عند الجمهور، وكذلك تقول دما زيد قائمًا لكن عمرًا منطلق وخالدًا منطلقان، بنصب دخالده ورفعه، ودما زيد قائمًا لكن عمرًا وخالدًا منطلقان، بانصب فقط.

وأما «ليت، ولعل، وكان» فلا يجوز معها إلا النصب سواء تقدم المعطوف أو تأخر، فتقول «ليت زيدًا وحمرًا قائمان، وليت زيدًا قائم وعمرًا» بنصب «عمروه في المثالين، ولا يجوز رفعه.

و كذلك اكأن، ولعل،، وأجاز الفراء الرفع فيه متقدمًا ومتأخرًا مع الأحرف الثلاثة. . و مند منه المالية المالية

- إذا خُفَفَتْ وإنَّه فالأكثر في لسان العرب إهمالها، فتقول: إنَّ زيدٌ لقائمٌ، وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين وإنه النافية، ويقل إعمالها فتقول: إنَّ زيدًا قائم.

وحكى الإعمال سيبويه والأخفش -رحمهما الله تعالى- فلا تلزمها حينئذ اللام لأنها لا تلتبس والحالة هذه بالنافية، لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبر، وإنما

<sup>(</sup>١) كفوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ رَبُلُتِكُنَّهُ مِنْسُلُونَ عَلَى النَّوْلِيَّ [الأحزاب/ ٥٦] في قراءة من رفع اهلالكنه. ملالكنه: مبتدأ مرفوع، وهو مضاف. جعلة (يصلونُ..) خير. وخير وإن، محذوف، أي: إن الله يصلي.

تلتبس بـ وإن، النافية إذا أهملت ولم يظهر المقصود بها، فإن ظهر المقصود بها فقد يستغنى عن اللام كقوله:

١٠٩ ونحن أباةُ الضيم من آل مالكِ وإنْ مالكُ كانت كرامَ المعادنِ (١٠)

التقدير: وإنَّ مالكُّ لكانت، فحذفت اللام، لأنها لا تلتيس بالنافية، لأن المعنى على الإثبات، وهذا هو المراد بقوله «وربما استغنى عنها إن بدا... إلى آخر البيت». واختلف النحويون في هذه اللام: هل هي لام الابتداء أدخلت للفرق بين «إن النافية و«إن» المخففة من الثقيلة أم هي لام أخرى اجتلبت للفرق؟ وكلام سيبويه يدل على أنها لام الابتداء دخلت للفرق.

وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة جرت بين ابن أبي العافية وابن الأخضر، وهي قوله: قد علمنا إن كنت لمؤمنًا، فمن جعلها لام الإبتداء أوجب كسر وإن، ومن جعلها لاما أخرى اجتلبت للفرق فتح وأن، وجرى الخلاف في هذه المسألة قبلهما بين أبي الحسن علي بن سليمان البغدادي الأخفش الصغير وبين أبي علي الفارسي، فقال الفارسي، فقال الفارسي، في لام غير لام الابتداء اجتُلِيتُ للفرق ""، وبه قال ابن أبي العافية، وقال الأخفش الصغير إنما هي لام الابتداء أدخلت للفرق، وبه قال ابن الأخضر.

\* \* \*

١٩٢-والفعلُ إِنْ لَم يَكُ نَاسِخًا فَلا تُلْفِيهِ غَالِبًا بِإِنْ ذِي مُوصَلا

- إذا خففت وإنَّ، فلا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة للابتداء نحو: وكان، وأخواتها، ووظن، وأخواتها، قال الله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَتُ لَكِيرِهُ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴾ ٣٠.

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُهُا لَيُرْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ ﴾ "، وقال الله تعالى: ﴿ وَإِن

<sup>(</sup>١) أيلة: جمع مفرده: آپ، وهو الذي يرفض. الضيم: الظلم. مالك: اسم أبي قبيلة الشاعر. كرام المعادن: طية الأصول. من آل مالك: متعلقان بحال محذوفة من وأباقة الضيم. (٢) المختار قول أبي علي الفارسي، فاللام فارقة.

<sup>(</sup>٣) البقرة/ ١٤٣. (٤) القلم/ ٥١.

وَجَدْنَا ۚ أَكُـُمُهُ لَفُندِقِينَ﴾ ``'، ويقل أن يليها غير الناسخ، وإليه أشار بقوله: •خالباء، ومنه قول بعض العرب: «إن يزيئك لنفشك، وإن يشيئك لهيه،، وقولهم: «إن قلغتُ كاتبك لسوطًا، ``'، وأجاز الأخفش «إن قام لأنا».

ومنه قول الشاعر:

١١٠ - فأت يمينك إنْ قلتَ لمسلمًا حَلْتُ عليك عقوبةُ المتعمدِ (٣)
 \* \*

198 - وإن تُتَغَفَّن أَنُ فاسمها استَكن والخبر اجعل جملة من بعد أن - إذا خففت دان، المفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل، لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشأن محذوفًا، وخبرها لا يكون إلا جملة، وذلك نحو: علمت أنْ زيدٌ قائم، ف أن: مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وهو محذوف، والتقدير: أنه، وزيد قائم، جملة في موضع رفع خبر دان، والتقدير: علمت أنه زيد قائم، وقد يبرز اسمها، وهو غير ضمير الشأن كقوله:

١١١- فلو أنْكِ في يوم الرخاء سألتنى طلاقك لم أبخل وأنتِ صديقُ (١٠)
 \* \* \*

١٩٤- وإنْ يكنَ فعلاً ولم يكن دُعا ولم يكن تصريفُه ممتنِعا ١٩٥- فالأحسن الفصلُ بقد أو نفي او تنفيسِ أو لو وقليلٌ ذِكْرُ لوْ

- إذا وقع خبر دان، المخففة جملة اسمية لم يحتج إلى فاصل، فتقول دعلمت أنْ زيدٌ قائمٌ، من غير حرف فاصل بين دان، وخبرها إلا إذا قصد النفي فيفصل بينهما

<sup>(</sup>١) الأعراف/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) قنعه بالسوط: علاه به.

<sup>(</sup>٣) شلت: يست. حلت: نزلت ووجبت. شلت: فعل ماض مبني على الفتح. الناء: ناء التأنيث الساكنة. بمينك: فاعل مرفوع، وهو مضاف. إن: مخففة من الثقيلة مهملة.

<sup>(</sup>٤) صديق: ضد عدو. في يوم الرخاء: متعلقان بالفعل <mark>وسألتنيء. طلاقك: مفعول به ثان منصوب، وهو</mark> مضاف، جملة وأنت صديق) حال.

بحرف النفي كقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنْدُ مُسْلِمُونَ ﴾ ١٠. وإن وقع خبرها جملة فعلية فلا يخلو إما أن يكون الفعل متصرفًا أو غير متصرف،

وان وقع خبرها جمله فعليه قار يحنو إنه ان يحون الفعل متضرف او غير متضرف، فإن كان غير متصرف لـم يؤت بفـاصـل نحـو قولـه تعالى: ﴿وَأَن لِيَّسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ عَمَى آنَ يَكُونَ قَدِ أَقَرْبَ لَبَلْهُمْ ﴾ "، وإن كان متصرفًا فلا يخلو إما أن يكون دعاء أولا، فإن كان دعاء لم يفصل كقوله تعالى: ﴿ وَاَلْفَيْسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَمًا ﴾ • غَيِّمًا ﴾ • ن في قراءة من قرأ دفقيب، بصيغة الماضي، وإن لم يكن دعاء فقال قوم: يجب أن يُفضل بينهما إلا قليلًا، وقالت فرقة منهم المصنف: يجوز الفصل وتركه، والأحسن الفصل. والفاصل أحد أربعة أشياء:

الأول: ‹قد، كقوله تعالى: ﴿وَنَعْلَمَ أَن قَدَّ مَهَدَقْتَـنَا﴾ (٠٠.

الثاني: حرف التنفيس، وهو السين أو سوف، فمثال السين قوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُم نَهُنْ} (٢٠)، ومثال سوف قول الشاعر:

117 واعلم فعِلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قُـدِرا (\*\*) الثانث: النفي كفل ما قُـدِرا (\*\*) الثانث: النفي كفوله تعالى: ﴿ أَفَلا بَرُونَ أَلا بَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلاَ ﴾ (\*\*)، وقوله تعالى: ﴿ أَيْضَتُ أَنْ لَمْ رَبُّ أَشَدُ ﴾ (\*\*)، وقوله تعالى: ﴿ أَيْضَتُ أَنْ لَمْ رَبُّهُ أَشَدُ ﴾ (\*\*).

الوابع: المو»، وقلُّ من ذكر كونها فاصلة من النحويين، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي اَسْتَقَنْمُواْ عَلَى اَلطَّرِيقَةِ﴾ (١١)، وقوله: ﴿إَلَوْلَا يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِقُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَسِّدِ ٱلهَٰلِهِكَ ۚ إِنْ لَوْ نَشَكُهُ أَصْبَنْتُهُم بِلْمُوْبِهِمْكُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) هود/ ١٤. (٢) النجم/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) الأعراف/ ١٨٥. (٤) النور/ ٩.

<sup>(</sup>٥) المائدة/ ١١٣. (٦) العزمل/ ٢٠.

<sup>(</sup>٧) جملة (علم المره ينفعه) معترضة. أن سوف يأتي: أي أنه سوف يأتي... جملة (سوف يأتي كل ما قدر) خبر وازي. - ... در ازية

<sup>(</sup>٨) طه/ ٨٩. (٩) القيامة/ ٣.

<sup>(</sup>۱۰) البلد/ ۷. (۱۱) الجن/ ۱٦.

<sup>(</sup>۱۲) الأعراف/ ۱۰۰.

۱۲ \_\_\_\_\_\_ان وأخواتها

ومما جاء بدون فاصل قوله:

11٣- علموا أنْ يؤمّلون فجادوا قِبل أن يُسْأَلُوا بأعظمِ سُوّْلِ ""

- وقوله تعالى: ﴿لِيَنَ أَرَادَ أَن يُتِمَّ أَلَّشَاعَةُ ﴾ (" في قراءة من رفع ابتم، في قول، والقول الثاني أن اأنه ليست مخففة من الثقيلة، بل هي الناصبة للفعل المضارع، وارتفع ويتم، بعده شذوذًا (").

\* \* \*

١٩٦- وخُفَفَتْ كَأَنْ أَيْضًا فَنُوِي منصوبُها ولاابتًا أيضًا رُوِي

- إذا خففت اكأنا تُوِيَ اسمها، وأخبر عنها بجملة اسمية نحو: كأنْ زيدٌ قائمٌ، أو جملة فعلية مصدرة بـ دلم، كقوله تعالى: ﴿كَأَنْ لَمْ تُغْنَى بِٱلْأَمْسِ،﴾ (١٠)، أو مصدرة بـ وقد، كقول الشاعر:

١١٤- أَفِدَ الترحُّلُ غِيرَ أَنَّ رَكَابَنا لِمَا نَزُلُ برحالنا وكأَنْ قَدِ (٠٠

- أي: وكأن قد زالت، فاسم اكأن، في هذه الأمثلة محذوف، وهو ضمير الشأن، والتقدير: كأنه زيد قائم، وكأنه لم تغن بالأمس، وكأنه قد زالت، والجملة التي بعدها خبر عنها، وهذا معنى قوله: افنوي منصوبها،، وأشار بقوله اوثابتاً أيضًا روي، إلى أنه قد روي إثبات منصوبها، ولكنه قليل.

ومنه قوله:

110- وصدر مشرق النحر كسأنْ ثديَسِت حُفَّان (١)

<sup>(</sup>١) أن يؤملون: أي أنه يؤملون. جملة (يؤملون) خبر فأن». أن يسألوا: المصدر المؤول في محل جر مضاف إليه.

<sup>(</sup>٢) البقرة/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) إهمال (أن) الناصبة حملًا على أختها (ما) المصدرية.

<sup>(</sup>٤) يونس/ ٢٤.

<sup>(</sup>ه) تقدم برقم ۲.

<sup>(</sup>٦) حقان: عشى محقّ، وهو الوعاء ينحت من الخشب أو العاج. الواو: واو رب. صدر: مبتدأ مجرور لفظًا مرفوع محلًا. جملة (كأن ثديم حقان) خبر.

- فـ ثدييه: اسم اكأن، وهو منصوب بالباء، لأنه مثنى، وحقان: خبر اكأن، ورُوِيَ الحان ثدياه حقان، فيكون اسم اكأن، محذوقًا، وهو ضمير الشأن، والتقدير: كأنه ثدياه حقان، وثدياه حقان: مبتدأ وخبر في موضع رفع خبر اكأن، ويحتمل أن يكون وثدياه،

اسم اكأنه، وجاء بالألف على لغة من يجعل المثنى بالألف في الأحوال كلها.

(%) (%) (%)

## (لا) التي لنفي الجنس

١٩٧- عملَ إنَّ اجعلُ للا في نكرة مفردة جماءتك أو مُكَسررة هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء، وهي (لا) التي لنفي الجنس، والمراد بها (لا) التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله، وإنما قلت (التنصيص) احترازًا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوعًا نحو: لا رجلُّ قائمًا، فإنها ليست نصًا في نفي الجنس، إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس، فبتقدير إرادة نفي الجنس لا يجوز (لا رجل قائمًا بل رجلان)، وبتقدير إرادة نفي الواحد يجوز (لا رجلٌ قائمًا بل رجلان)، وأما (لا) هذه فهي لنفي الجنس ليس إلا، فلا يجوز (لا رجلَ قائم بل رجلان).

وهي تعمل عمل (إنَّ)، فتنصب المبتدأ اسمًا لها، وترفع الخبر خبرًا لها، ولا فرق في هذا العمل بين المفردة -وهي التي لم تتكرر-نحو: لا غلامٌ رجل قائمٌ، وبين المكررة نحو: لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله.

ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة، فلا تعمل في المعرفة، وما ورد من ذلك مؤول بنكرة كقولهم: قضيةً ولا أبا حسن لها ٧٠، فالتقدير: ولا مسمى بهذا الاسم لها، ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة كقولك: لا أبا حسن حلاًّلًا لها، ولا يفصل بينها وبين اسمها، فإن فُصِلَ بينهما ألغيت كقوله تعالى: ﴿لَا فَهَا غُولُ﴾ (٢).

١٩٨- فانصب بها مضافًا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة حبولَ ولا قبوةَ والنشان اجملا ١٩٩- وركب المفسرد فاتحًا كلا ٢٠٠- مرفوعًا او منصوبًا او مركبا وإن رفعت أوَّلًا لا تستحسب لا يخلو اسم (لا) هذه من ثلاثة أحوال:

<sup>(</sup>١) أي: ولا مثلُ أبي حسن...

<sup>(</sup>٢) الصافات/ ٤٧

الحال الأول: أن يكون مضافًا نحو: لا غلامٌ رجل حاضرٌ.

العال الثاني: أن يكون مضارعًا للمضاف، أي: مشابهًا له، والمراد به كل اسم له تعلَّق بما بعده، إما بعمل نحو: لا طالعًا جيلًا ظاهر، ولا خيرًا من زيد راكب، وإما بعطف نحو: لا ثلاثةً وثلاثين عندنا، ويسمى المشبه بالمضاف مُطُوَّلًا وممطولًا، أي: ممدودًا.

وحكم المضاف والمشبه به النصب لفظًا كما مثل.

والحال الثالث: أن يكون مفردًا، والمراد به -هنا- ما ليس بمضاف ولا مشبه والحال الثالث: أن يكون مفردًا، والمراد به -هنا- ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف، فيدخل فيه المثنى والمجموع، وحكمه البناء على ما كان ينصب به، لتركبه مع (لا) وصيرورته معها كالشيء الواحد، فهو معها كر (خمسة عشر)، ولكن محل النصب به (لا)، لأنه اسم لها، فالمفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح، لأن نصبه بالفتحة نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله، والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كانا ينصبان - وهو الياء- نحو: لا مسلمين لك، ولا مسلمين، فذ (مسلمين، ورجل) لتركبه معها.

وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن (رجل) في قولك (لا رجلٌ) معرب، وأن فتحته فتحة إعراب لا فتحة بناء، وذهب العبرد إلى أن (مسلمين، ومسلمين) معربان.

وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم: مبني على ما كان ينصب به، وهو الكسر فنقول (لا مسلمات لك) بكسر التاء، ومنه قوله:

١١٦- إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نَلَذُ ولا لـــذات للشيب (١) وأجاز بعضهم الفتح نحو: لا مسلمات لك.

وقول المصنف (وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه) معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم (لا) مرفوعًا، والرافع له (لا) عند المصنف وجماعة، وعند سيبويه الرافع له (لا) إن كان اسمها مضافًا أو مشبهًا بالمضاف، وإن كان الاسم مفردًا فاختلف في رافع الخبر، فذهب سيبويه إلى أنه ليس مرفوعًا بـ (لا)، وإنما هو مرفوع على أنه خبر المبتدأ، لأن

<sup>(</sup>١) مجلد: خبر مقدم مرفوع. عواقبه: مبتدأ مؤخر مرفوع، وهو مضاف.

مذهبه أن (لا) واسمها المفرد في موضع رفع بالابتداء، والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدأ، ولم تعمل (لا) عنده في هذه الصورة إلا في الاسم، وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع بـ (لا)، فتكون (لا) عاملة في الجزءين كما عملت فيهما مع المضاف والمشبه به.

وأشار بقوله (والثاني اجعلا) إلى أنه إذا أُتي بعد (لا) والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت (لا) نحو (لا حولُ ولا قوةَ إلا بالله) يجوز فيهما خمسة أوجه، وذلك لأن المعطوف عليه: إما أن يبني مع (لا) على الفتح، أو ينصب، أو يرفع.

فإن بني معها على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه:

الأول: البناء على الفتح لتركبه مع (لا) الثانية، وتكون (لا) الثانية عاملة عمل (إنَّ) نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله.

الثاني: النصب عطفًا على محل اسم (لا)، وتكون (لا) الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف نحو: لا حولَ ولا قوةً إلا بالله، ومنه قوله:

١١٧- لا نسبَ اليوم ولا خُلُّةً اتسع الخَسرْقُ على الراقع (١)

الثالث: الرفع، وفيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون معطوفًا على محل (لا) واسمها، لأنهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، وحينئذ تكون (لا) زائدة.

الثاني: أن تكون (لا) الثانية عملت عمل (ليس).

الثالث: أن يكون مرفوعًا بالابتداء وليس لـ (لا) عمل فيه، وذلك نحو: لا حولُ ولا قوةٌ إلا بالله، ومنه قوله:

لا أمَّ لي إن كان ذاك ولا أبُ (١) 11٨- هذا لَعَمْرُكُمُ الصُّغارُ بعينه

 <sup>(</sup>١) خلة: صداقة. الراقع: هو الذي يصلح موضع الفساد من الثوب.

<sup>(</sup>٢) لعمركم: اللام: لآم الابتداء. عمركم: مبتدأً مرفوع، وهو مضاف. وخبره محذوف، أي: لعمركم قسمي. بعينه: متعلقان بحال محذوفة. جملة (إن كان ذاك...) لا محل لها من الإعراب معترضة. وخبر (كانُّ محذوف، أي: إن كان ذاك محمودًا. أب: اسم معطوف على محل (لا) واسمها مرفوع.

(لا) التي لنفي الجد

وإن نصب المعطوف عليه جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة -أعني البناءَ والرفع والنصب- نحو: لا غلامَ رجلٍ ولا امرأةً، ولا امرأةً، ولا امرأةً.

وإن رفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان:

الأول: البناء على الفتح نحو: لا رجلٌ ولا امرأةً، ولا غلامُ رجل ولا امرأةً، ومنه

١١٩- فلا لغوّ ولا تأثيمَ فيها وما فاهـوا به أبدًا مقيـمُ (١) والثاني: الرفع نحو: لا رجلٌ ولا امرأةٌ، ولا غلامُ رجل ولا امرأةٌ (٣).

ولا يجوز النصب للثاني، لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم (لا)، و(لا) هنا ليست بناصبة، فيسقط النصب، ولهذا قال المصنف (وإن رفعت أولًا لا تنصبا).

٧٠١- ومفردًا نعتمًا لمبنيٍّ يلي فافتحْ أو انصبَنْ أو ارفَعْ تَعْدِلِ إذا كان اسم (لا) مبنيًا، ونُعت بمفرد يليه -أي: لم يفصل بينه وبينه بفاصل- جاز في النعت ثلاثة أوجه:

الأول: البناء على الفتح لتركبه مع اسم (لا) نحو: لا رجلَ ظريفَ.

الثاني: النصب مراعاة لمحل اسم (لا) نحو: لا رجلُ ظريفًا.

الثالث: الرفع مراعاة لمحل (لا) واسمها، لأنهما في موضع رفع عند سيبويه كما تقدم نحو: لا رجلَ ظريفٌ.

٢٠٢- وغيرَ ما يلي وغيرَ المفردِ لا تبن وانصِبه أو الرفعَ اقصِد تقدم في البيت الذي قبل هذا أنه إذا كان النعت مفردًا والمنعوت مفردًا ووليه

 <sup>(</sup>١) لا: حرف نفي. لغز: مبتلًا مرفوج. وخيره محذوف لدلالة غير (لا) النافية للجنس عليه. جملة (لا تأثيم فيها) معطوفة على جملة (لا لغن).
 (٢) ومنه قوله تعالى: ﴿لا بُنهِمْ فِيهِ وَلَا مُمَنَّةٌ وَلاَ حَنْنَدَهُ ﴾ البقرة/ ٢٥٤.

النعت جاز في النعت ثلاثة أوجه، وذكر في هذا البيت أنه إن لم يل النعتُ المفرد المنعوتُ المفرد، بل فُصِل بينهما بفاصل، لم يجز بناء النعت فلا تقول (لا رجلُ فيها ظريف)، بل يتعين رفعه نحو: لا رجلُ فيها ظريفٌ، أو نصبه نحو: لا رجلُ فيها ظريفًا، وإنما سقط البناء على الفتح لأنه إنما جاز عند عدم الفصل لتركب النعت مع الاسم، ومع الفصل لا يمكن التركيب كما لا يمكن التركيب إذا كان المنعوت غير مفرد نحو: لا طالمًا جبلًا ظريفًا (۱)، ولا فرق في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين أن يكون المنعوت مفردًا كما مثل، أو غير مفرد.

وأشار بقوله (وغير المفرد) إلى أنه إن كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف تعين رفعه أو نصبه، فلا يجوز بناؤه على الفتح، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردًا أو غير مفرد، ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل، وذلك نحو: لا رجلَ صاحبَ بِرُّ فيها، ولا غلامَ رجلٍ فيها صاحبَ برُّ.

وحاصل ما في البيتين أنه إن كان النعت مفردًا والمنعوت مفردًا ولم يفصل بينهما جاز في النعت ثلاثة أوجه نحو: لا رجلَ ظريفَ، وظريفًا، وظريفٌ، وإن لم يكن كذلك تعيَّن الرفع أو النصب، ولا يجوز البناء.

\* \* \*

٧٠٣ والعطف إن لم تحرّز لا احكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى تقدم أنه إذا عطف على اسم (لا) نكرة مفردة وتكررت (لا) يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والبناء على الفتح نحو: لا رجل ولا امرأةً، ولا اعتكر (لا) يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المصول، وقد تقدم في البيت الذي قبله أنه يجوز فيه الرفع والنصب، ولا يجوز فيه البناء على الفتح، وحكى الناء على الفتح، وحكى الأخفش (لا رجل وامرأةً) وامرأةً، ولا يجوز البناء على الفتح، وحكى

<sup>(</sup>١) المنعوت شبيه بالمضاف.

(لا) التي لنفي الجذ

ولا امرأةً، ثم حذفت (لا).

وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب سواء تكررت (لا) نحو: لا رجلَ ولا غلامَ امرأةٍ، أو لم تتكرر نحو: لا رجلَ وغلامَ امرأةٍ.

هذا كله إذا كان المعطوف نكرة، فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كل حال نحو: لا رجلَ ولا زيدٌ فيها، أو لا رجلَ وزيدٌ فيها (١٠).

٢٠٤- وأعطِ لا مع همزةِ استفهام ما تستعِقُ دونَ الاستفهام إذا دخلت همزة الاستفهام على (لا) النافية للجنس بقيت على ما كان لها من

العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها، فتقول: ألا رجلَ قائمٌ؟ وألا غلامَ رجل قائم؟ وألا طالقا جبلًا ظاهر؟ وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمها قبل دخولها.

هكذا أطلق المصنف -رحمه الله تعالى- هنا، وفي كل ذلك تفصيل.

وهو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ، أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما ذكر من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء.

فمثال التوبيخ قولك: ألا رجوعَ وقد شبت؟

## ومنه قوله:

١٢٠- ألا ارعواءَ لمن ولُّتْ شبيبتُه وآذنت بمشيب بعده هَــرَهُ (١) ومثال الاستفهام عن النفي قولك: ألا رجل قائم؟ ومنه قوله:

1 × 1 – ألا اصطبارَ لسلمي أم لها جَلَدٌ إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي (T)

- (١) أما البدل فإن كان نكرة جاز فيه الرفع والنصب، نحو: لا أحد رجلٌ وامرأةً فيها، ولا أحد رجلٌ وامرأةً فيها. وإن كان معرفة جاز فيه الرفع نحو: لا أحد زيدٌ وعمرو فيها. (٢) إرعواء: انتهاء. ولت: أدبرت. أذنت: أعلمت. ألا: للتوبيخ. الهمزة: حرف استفهام. لا: نافية
- (٣) الذي لاقاه أمثالي: كناية عن الموت. ألا: للاستفهام عن النفي. الهمزة: حرف استفهام. لا: نافية

وإذا قصد بـ (ألا) التمني فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام، وعليه يتمشى إطلاق المصنف، ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم، ولا يجوز إلغاؤها، ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاةً للابتداء.

\* \* \* ٣٠٥- وشاعٌ في ذا الباب إسقاطُ الخيرُ إذا المسرادُ مَسعٌ سقوطه ظَهَر

إذا دل دليل على خبر (لا) النافية للجنس وجب حذّفه عند التميميين والطائيين، وكثر حذّفه عند التميميين والطائيين، وكثر حذّفه عند الحجازيين، ومثاله أن يقال: هل من رجل قائم؟ فتقول: لا رجل، وتحذف الخبر -وهو (قائم) - وجوبًا عند التميميين والطائيين، وجوازًا عند الحجازيين، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور كما مثل، أو ظرفًا أو جارًا ومجرورًا نحو أن يقال: هل عندك رجل؟ أو هل في الدار رجل؟ فتقول: لا رجلً.

فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفه عند الجميع نحو قوله ﷺ: ولا أحدَ أغْيَرُ من الله، وقول الشاعر:

## ١٢٣- ولا كريمَ من الولدان مصبوخ (١)

وإلى هذا أشار المصنف بقوله (إذا المراد مع سقوطه ظهر)، واحترز بهذا مما لا يظهر المراد مع سقوطه، فإنه لا يجوز حينئذ الحذف كما تقدم.

## 

<sup>(</sup>١) يرأب: يجبر. أثانت: أفسدت. ألا: التعني. الهمزة: حرف استفهام. لا: نافية للجنس. عمر: اسمها مبنى على الفنح في محل نصب. ولا خبر لها. مستطاع: خبر مقدم مرفوع.

<sup>(</sup>٣) صدره (إذا اللقاح غدت ملقى أصرتها). اللقاح: جمع مفرده: لقرح، وهي الناقة الحلوب. أصرتها: جمع مفرده: صرار، وهو خيط يشد به رأس الضرع لئلا يرضعها ولدها. مصبوح: هو الذي سقيته الصبوح، وهو الشرب في الصباح.

(ظن) واخواتها \_\_\_\_\_\_\_\_\_ا:

## (طَنَّ) وأخواتها

٣٠٦-انصب بفعل القلب جزءي ابتدا أعنى رأى خال علمت وجدا ٧٠٧-ظن حسبت وزعمت مع غذ خجا ذرى وجعل اللذ كاعتفذ ٧٠٨-وهــب تعلم والتي كصيرا أيضًا بها انصب مبتدًا وخبرا هذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء، وهو (ظن) وأحراتها، وتنقسم إلى تسمين:

> -أحدهما: أفعال القلوب.

والثاني: أفعال التحويل. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما يدل على اليقين، وذكر المصنف منها خمسة: رأى، وعلم، ووجد، ودرى، وتعلَّمْ.

والثاني منهما: ما يدل على الرُجِّحان، وذكر المصنف منها ثمانية: خال، وظن، وحيب، وزعم، وعَدُّ، وحَجا، وجعل، وهَبْ.

فمثال (رأى) قول الشاعر:

۱۲۴ - رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكشرهم جنسودا (۱۷ فاستعمل (رأى) بمعنى (ظن) كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ مَيْدُكُ ﴿اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَا اللَّالِمُ اللَّا اللَّالَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ

ومثال (علم): علمت زيدًا أخاك، وقول الشاعر:

المعروف فانبعث إليك بي واجفاتُ الشوق والأمـــلِ (\*) ومنال (وجد) قوله تعالى: ﴿ وَإِن وَجَدَنَا ۚ أَحَــُ فَمُدُ لَنَسِقِينَ ﴾ (1).

(۱) الله: لقظ الحلالة مفعول به أول منصوب. أكبر كل شيء: مفعول به أنان منصوب، وهو مضاف.
 محاولة: تمييز منصوب.

(٣) واحفّات الشوق: أسابه ودواعيه. علمتك: الكاف: ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. البادل المعروب: مفعول به ثان منصوب وهر مضاف.

(٤) الأعراف/ ١٠٢.

ومثال (درى) قوله:

١٢٦- وُرِيتَ الوفئ العهة يا عُزوَ فاغتِط فإن اغتباطًا بالوفاء حميــدُ (١) ومثال (تعلَّم) -وهي التي بمعنى اعلم- قوله:

١٢٧- تعلُّم شفاء النفس قَهْرَ عدوها فبالغ بلطف في التحيُّل والمكرِ (١٠) وهذه مثل الأنعال الدالة على اليقين.

ومثال الدالة على الرجحان قولك: خلت زيدًا أخاك، وقد (خال) لليقين كقوله:

۱۲۸ - دعاني الغواني عَمْهُن وخِلْتني لي اسمّ فلا أدعى بــه وهو اؤلُ (\*) وظننت زيدًا صاحبك، وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى: ﴿وَمَلَاتُواۤ أَن لَا مُلَجِمَا مِنَ اللّهِ إِلّا إِلَيْرِهِ (۱۰)، وحسبت زيدًا صاحبك، وقد تستعمل لليقين كقوله:

٩٢٩ حسبتُ التقى والجودَ خيرَ تجارةٍ زباحًا إذا ما المسرءُ أصبح ثاقِلا (٠) ومثال (زعم) قوله:

١٣٠- فإن تزعميني كنت أجهل فيكمُ فإني شَرَيْتُ الجِلْمَ بعدك بالجهلِ (١٠

- (۱) لفتيط: أمر من الفيطة، وهي أن تتمنى مثل حال الغير من غير أن تتمنى زوال حاله عنه. دريت: الناء: ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل، وهو المفعول به الأول في الأصل. الوئي العهيد: مفعول به ثان منصوب، وهو مضاف. عرو: منادى مرخم، أصله: يا عروة.
- (٢) تعلم: فعل أمر مبني على السكون. الفاعل ضمير مستر وجوزًا، تفديره: أنت. شفاه النفس: مفعول به أول منصوب، وهو مضاف. قهر عدوها: مفعول به ثان منصوب، وهو مضاف.
- (٣) القواني: جمع مفرده: غانية، وهي التي استفت بجمالها عن الزينة. خلتني: فعل ماض مبني على السكون. الناء: ضمير متصل في محل رفع فاعل. والنون للوقاية. والهاء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به أبان. لي: متعلقان بخبر مقدم محذوف. اسم: مبنداً مؤخر مرفوع. جملة (هو أول) في محل نصب حال.
  - (٤) التوبة/ ١١٨.
- (ه) رباكنا: ربخا. ثاقلًا: مِنَّا. حسبت: فعل ماض مبني على السكون. الناء: ضمير متصل في محل رفع فاعل. النقى: مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المفدرة. خير تجارة، مفعول به ثان منصوب، وهو مضاف. رباكنا: تمييز منصوب. ما: حوف زائد. لمرء: اسم لفعل ناقص محذوف يفسره الفعل المذكور بعده. أي: أصبح المرء ثاقلًا. جملة (أصبح ثاقلًا) لا محل لها من الإعراب مفسرة.
- (٢) أجهل: من الحيل، وهو الحقة والسقه. الخلم: الثؤدة والرزانة. تزعميني: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. الباء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. جملة (كنت أجهل...) في محل نصب مفعول به ثان.

(ظن) وأخواتها \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ومثال (عد) قوله:

١٣١ – فلا تَغَدُدِ المولى شريكَك في الغنى ولكنما المولى شريكُك في الغَـــدْمِ (١) ومثال (حجا) قوله:

١٣٧ - قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى أَلَمْتُ بنــا يومـــا مُلِمَاتُ (١٠ ومثال أَجعل) قوله تعالى: ﴿ وَمُجَمَلُوا أَلْمَاتُهُكُمُ اللَّهِينَ هُمْ عِبُدُ ٱلزَّحْنِ إِنْنَاتُهُ (١٠).

وقيَّد المصنف (جعل) بكونها بمعنى اعتقد احترازًا من (جعل) التي بمعنى صيَّر، فإنها من أفعال التحويل لا من أفعال القلوب. ومثال (هبّ) قوله:

- 187 - فقلت أُجِرْتي أبا مالك وإلا فهنيني امسرًا هالكا () ونبَّه المصنف بقوله (أعني رأى) على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين، وهو (رأى) وما بعده مما ذكره المصنف في هذا الباب، ومنها ما ليس كذلك، وهو قسمان: لأزم نحو: جيئرٌ زيدٌ، ومتعد إلى واحد نحو: كرهت زيدًا.

هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب، وهو أفعال القلوب.

وأما أفعال التحويل. وهي المرادة بقوله (والتي كصيرا... إلى آخره). فتتعدى أيضًا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وعدَّها بعضهم سبعة: (صيَّر) نحو: صيرت الطين

<sup>(</sup>١) لا تعدد: لا نظن. المولى: الحليف والناصر. القدم. لانقر. لا: ناهية جازمة. تعدد: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وحوّك بالكسر الانقاء الساكنين. الفاعل ضمير مستتر وجوبًا، تقديره: أنت. المولى: مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدوة. شريكك: مفعول به ثان منصوب، وهو مضاف.

<sup>(</sup>٢) أحجوز: أظن. ألت: نزلت. ملمات: جمع مفرده: ملمة، وهي النازلة من نوازل الدهر. أحجو: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضعة المقدرة. الفاعل ضمير مستتر وجوبًا، تقديره: أنا. أبا عمرو: مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الألف، وهو مضاف. أخا ثقة: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الألف، وهو مضاف.

<sup>(</sup>٣) الزخرف/ ١٩.

<sup>(</sup>٤) أجريّ: أغشي وادفع عبي. هيني: عدني واحسيني أما مالك: منادى بأداة نداء محذوقة متصوب وعلامة نصب الألف، وهو مضاف. [لا: أي: إن لا تغمل. هيني: فعل أمر مبني على السكون. الفاعل ضمير مستتر وجوبًا، تقديره: أتت. والنون: للوقاية. الياء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. امرأ: مفعول به ثان منصوب.

خزفًا، و(جعل) نحو قوله تعالى: ﴿وَقَامِنَا ۚ إِلَٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلُنَهُ هَبَكَٱ مَّنتُورًا ﴾ (١)، و(وهب) كقولهم: وهبني الله فداك، أي: صيَّرني، و(تَخِذَ) كقوله تعالى: ﴿لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (''، و(اتخذ) كقوله تعالى: ﴿وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا﴾ (''، و(ترك) كقوله تعالى: ﴿وَيَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضِ ﴾ (¹)، وقول الشاعر:

١٣٤- وربيَّتُــه حتى إذا ما تركتُــه أخا القوم واستغنى عن المسح شاربُه (٠٠ و (رَدُّ) كقوله:

 ۱۳۵ رمی الجِدْثانُ نسوةَ آل حَزْبِ بـمـقـدار سَـمَـدْنَ لـه شـمـودا فَرُدُّ شَعُورُهُنَ النسودُ بيضًا ورد وجوههن البيض سودا (١)

٢٠٩-وخُصُّ بالتعليق والإلغساء ما من قبل هَبْ والأمرَ هَبْ قد أُلزما ٣١٠-كــذا تعلُّم ولغير الماض من سواهما اجعل كلُّ ما له زُكِنْ تقدم أن هذه الأفعال قسمان:

أحدهما: أفعال القلوب.

والثاني: أفعال التحويل.

فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى: متصرفة، وغير متصرفة.

فالمتصرفة ما عدا (هَبْ، وتَعَلَّمُ)، فيستعمل منها الماضي نحو: ظننت زيدًا قائمًا، وغير الماضي -وهو المضارع - نحو: أظن زيدًا قائمًا، والأمر نحو: ظن زيدًا قائمًا، واسم الفاعل نحو: أنا ظانٌّ زيدًا قائمًا، واسم المفعول نحو: زيد مظنون أبوه قائمًا، فـ أبوه: هو

<sup>(</sup>۲) الكهف/ ۷۷. وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. (١) الفرقان/ ٢٣. (٤) الكهف/ ٩٩. (٣) النساء/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) تركته: فعل ماض مبنى على السكون. التاء: ضمير متصل في محل رفع فاعل. الهاء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. أخا القوم: مفعول به ثان منصوب، وعلاَّمة نصبه الألف، وهو مضاف.

<sup>(</sup>٦) الحدثان: نوازل الدهر وحوادثه. سمدن: حزنً وأقمن متحيرات. ردًّ: فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. الفاعل ضمير مستتر جوازًا، تقديره: هو. شعورهن: مفعول به أول منصوب، وهو مضاف. بيضًا: مفعول به ثان منصوب.

(ظن) واخواتها

المفعول الأول، وارتفع لقيامه مقام الفاعل، وقائمًا: المفعول الثاني، والمصدر نحو: عجبت من ظنك زيدًا قائمًا، ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي.

وغير المتصوف اثنان -وهما: هَبُ، وتَعَلَّمُ بمعنى اعلَمْ- فلا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر كقوله:

١٣٦- تَعَلَّمُ شَفَاءَ النفسِ قهرَ عدوُها فبالغ بلطف في التحيل والمكر (١٠) وقوله:

١٣٧- فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امسرًا هالكا(٢)

واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء، فالتعليق: هو ترك العمل لفظًا دون معنى مستخد المعلى فقطًا دون معنى لمانع نحو: ظننت لزيدٌ قائم، فقولك (لزيد قائم) لم تعمل فيه (ظننت) لفظًا لأجل المانع لها من ذلك وهو اللام، ولكنه في موضع نصب بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبت نحو: ظننت لزيدٌ قائم وعمرًا منطلقًا، فهي عاملة في (لزيد قائم) في المعنى دون اللفظ.

والإلغاء: هو ترك العمل لفظًا ومعنى لا لمانع نحو: زيد ظننت قائم، فليس لـ (ظننت) عمل في (زيد قائم) لا في المعنى ولا في اللفظ.

ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي نحو (أظن لزيد قائم، وزيد أظن قائم) وأخواتها.

وغير المتصرفة لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء، وكذلك أفعال التحويل نحو (صَيِّر) وأخواتها.

\* \* \*

٣١١- وجوز الإلغاء لا في الابتدا واتو ضميز الشأن أو لام ابتدا
 ٣١٢- في موهم إلغاء ما تقدّما والتُزِمَ التعليقُ قبل نفي ما
 ٣١٣- وإنَّ ولا لامُ ابتداء أو قسمَ كذا والاستفهامُ ذا له انخشمُ

<sup>(</sup>١) ثقدم برقم/ ١٢٧.

يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء كما إذا وقعت وسطًا نحو: زيد ظننت قائم، أو آنجرًا نحو: زيد قائم ظننت، وإذا توسّطت فقيل: الإعمال والإلغاء سِيّان، وقيل: الإعمال أحسن من الإلغاء، وإن تأخرت فالإلغاء أحسن.

وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريين، فلا تقول: ظننت زيد قائم، بل يجب الإعمال، فتقول: ظننت زيدًا قائمًا؛ فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة أُوَّلُ على إضمار ضمير الشأن كقوله:

۱۳۸- أرجو وآمُلُ أن تدنو مودُّتها وسا إنحال لدينا منك تنويل (۱) فالتقدير: وما إخاله لدينا منك تنويل، فالهاء ضمير الشأن، وهي المفعول الأول، و(لدينا منك تنويل) جملة في موضع المفعول الثاني، وحينئذ فلا إلغاء، أو على تقدير لام الابتداء كقوله:

٩٣٩ - كذاك أذّبَتُ حتى صار من خلقي انني وجدت مِلاك الشيمة الأدبُ (۱) التقدير: أني وجدت لَملاكُ الشيمة الأدب، فهو من باب التعليق، وليس من باب الإلغاء في شيء. وذهب الكوفيون - وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره - إلى جواز إلغاء المتقدم، فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين.

وإنما قال المصنف (وجوز الإلغاء) لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم، بل هو جائز، فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدم، وهذا بخلاف التعليق، فإنه لازم، ولهذا قال (والتُرمُ التعليقُ).

<sup>(</sup>١) تقلق: تقرب. تنويل: عطاء أن: حرف ناصب. تدنو: فعل مضارع منصوب. وسكنت الواو لضرورة الشعر. إخال: فعل مضارع مرفوع. الفاعل ضعير استثر وجويًا، تقديره: أنا. مفعوله الأول ضعير الشأن محذوف جملة (لدينا منك تنويل) في محل نصب مفعول به ثان لدينا: ظرف مكان مني على السكون في محل نصب متعلق بخير مقدم محذوف، وهو مضاف منك: متعلقان بحال محذوفة من (تنويل). تنويل: مبتدأ مؤخر مرفوع.

<sup>(</sup>٢) ملاك الشيمة: قوامها وما يجمعها. الشيمة: الخلق. كفاك أدبت: الكاف: نائب مفعول مطلق مني في محل نصب أن محل نصب معلق مني في محل نصب، وهو مضاف، أي: أدبت تأديبًا مثل ذلك. من خلقي: متعلقان يخبر (صار) المحذوف. أني وجدت: المصدر المؤول في محل نصب سدت مسد مفعولي (وجدت)، أي: وجدت لملاك الشيمة الأدب.

(ظن) وأخواتها \_\_\_\_\_\_

فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل (ما) النافية نحو: ظننت ما زيد قائم، أو (إن) النافية نحو: علمت إنَّ زيد قائم، ومثلوا له بقوله تعالى: ﴿ وَثَطُّتُونَ إِن لِّنَمُّرُ إِلَّا شَلِكُ ﴾ ''.

وقال بعضهم: ليس هذا من باب التعليق في شيء، لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلّق تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين نحو: ظننت ما زيد قائم، فلو حذفت (ما) لقلت: ظننت زيداً قائماً، والآية الكريمة لا يتأتى فيها ذلك، لأنك لو حذفت المعلق -وهو (إن) - لم يتسلط (تظنون) على (لبثتم)، إذ لا يقال: وتظنون لبنتم، هكذا زعم هذا القائل، ولعله مخالف لما هو كالمُجْمَع عليه، من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره، وتمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك.

وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعده (لا) النافية نحو: ظننت لا زيد قائم ولا عمرو، أو لام الابتداء نحو: ظننت لزيد قائم أو لام القسم نحو: علمت ليقومَنُّ زيد، ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات، أو الاستفهام، وله صور ثلاث: أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو: علمت أيّهم أبوك. الثانية أن يكون مضافًا إلى اسم استفهام نحو: علمت غلام أيّهم أبوك. الثانة أن تدخل عليه أداة الاستفهام نحو: علمت غلام أيّهم أبوك. الثائة أن تدخل عليه أداة الاستفهام نحو: علمت أزيد عندك أم عمرو؟

\* \* \*

### ٢١٤- لعلم عرفانِ وظنَّ تُهَمَّهُ تعديدةً لواحد ملتزمَّة

إذا كانت (علم) بمعنى عرف تعدَّت إلى مفعول واحد كقولك: علمت زيدًا، أي: عرفته، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَكُمْ مِنْ بُقُلُونِ أُمَّهُ يَكُمُ لَا تَمَلَّمُونَ مُرَّنَا ﴾ ("، عرفته، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَلَّهُ مَعْنَ تَلِمُ عَدْت إلى مفعول واحد كقولك: ظننت زيدًا، أي: انهجته، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا هُو عَلَ ٱلْمَنِينِ ﴾ ("، أي: بمتهم.

١) الإسراء/ ٥٢. (٢) النحل/ ٧٨.

(٣) النكوير/ ٢٤. وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي.

٣١٥ - ولوأى الرؤيا انم ما لغلما طالب مفعولين من قبل انتمى إذا كانت (رأى) حُلْمِيَة (١٠) أي: للرؤيا في المنام، تعدت إلى المفعولين كما تعدى إليهما (علم) المذكورة من قبل، وإلى هذا أشار بقوله (ولرأى الرؤيا انم)، أي: انسب لـ (رأى) التي مصدرها الرؤيا ما نسب لـ (علم) المتعدية إلى اثنين، فعبر عن الحلمية بما ذكر، لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرًا لغير (رأى) الحلمية فالمشهور كونها مصدرًا لها، ومثال استعمال (رأى) الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمَيْمُ مُعْرَاً ﴾ (١٠) فالياء: مفعول أول، وأعصر خمرًا: جملة في موضع المفعول الثاني.

فالهاء والميم في (أراهم): المفعول الأول، ورفقتي: هو المفعول الثاني.

\* \*

٢١٦ ولا تُجِزُ هنا بلا دليلِ سقوطٌ مفعولين أو مفعولِ
 لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على
 لك.

<sup>(</sup>١) مُلْمِية أو مُلْمِية من مَلَم يحلُم. (٢) يوسف/ ٣٦.

<sup>(</sup>٣) أبو حنش وطلق وحمار وإثال: أعلام رجال. آونة: جمع مفرده: أوانه وهو الزمان. رفقني: جمع مفرده: أوانه وهو الزمان. رفقني: جمع مفرده: رفين نجافي الليل والتخزل التحرالات كاليان عن الطهور، وبيان ما كان منهما من أمر هؤلاء. الرد: إلساره. الآل: ما تبل به حلفك من لماء وغيره. أثال: مرخم في غير النداء، والأصل: أثالة. أراهج: الهاء: ضمير منصل في محل نصب مفعول به أول، ولليم علامة جمع الذكور. رفقني: مفعول به ثان نصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، وهو مضاف.

(ظن) وأخواتها \_\_\_\_\_\_

۱٤١- بـأي كتـاب أم بأيـة سُنّة ترى حبهم عازًا على وتحسَبُ (١) أي: وتحسب حبهم عارًا علي، فحذف المفعولين، وهما (حبهم وعارًا علي، لدلالة ما قبلهما عليهما.

ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال: هل ظننت أحدًا قائمًا؟ فتقول: ظننت زيدًا، أي: ظننت زيدًا قائمًا، فتحذف الثاني للدلالة عليه، ومنه قوله:

١٤٢- ولقد نزلت فلا تظني غيزه مني بسنزلة المُخسبُ المُكْرَمِ (')
 أي: فلا تظني غيره واقمًا، فـ (غيره) هو المفعول الأول، و(واقمًا) هو المفعول

وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين.

فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجز لا فيهما ولا في أحدهما، فلا تقول (ظننت، ولا ظننت زيدًا، ولا ظننت قائمًا)، تريد: ظننت زيدًا قائمًا.

\* \* \*

٣١٧ - وكتظلُّ اجعل تقولُ إن ولي مستفهَمًا بعه ولسم ينفصلِ ٣١٨ - بغير ظرف أو كظرف أو عقلُ وإنَّ ببعض ذي فَصَلَتَ يُختَمَلُ القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى نحو: قال زيد عمرو منطلق، وتقول زيد منطق، لاجملة بعده في موضع نصب على المفعولية.

ويجوز إجراؤه مُجرى الظن، فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما (ظن). والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين: أحدهما -وهو مذهب عامة العرب- أنه لا يُجرى القول مجرى الظن إلا بشروط -ذكرها المصنف- أربعة، وهي التي ذكرها عامة النحويين:

 <sup>(</sup>١) حيهم: مفعول به أول منصوب، وهو مضاف. عازًا: مفعول به ثان منصوب. تحسب: مفعولاه محذوقان، أي: وتحسب حيهم عازًا على.

<sup>(</sup>٢) لقد تُولت: أيّ: واللهِ لقد تُولت... غَيْره: مفعول به أول منصوب، وهو مضاف. والمفعول الثاني محذوف، أي: فلا تظنى غيره واتقًا.

الأول: أن يكون الفعل مضارعًا.

الثاني: أن يكون للمخاطب، وإليهما أشار بقوله (اجعل تقول)، فإن (تقول) مضارع، وهو للمخاطب.

الشرط الثالث: أن يكون مسبوقًا باستفهام، وإليه أشار بقوله (إن ولي مستفهمًا به).

الشرط الرابع: أن لا يفصل بينهما -أي: بين الاستفهام والفعل- بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل، فإن قُصِل بأحدها لم يَضُر، وهذا هو المراد بقوله (ولم ينفصل بغير ظرف... إلى آخره).

فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك: أتقول عمرًا منطلقًا؟ فـ عمرًا: مفعول أول، ومنطلقًا: مفعول ثان، ومنه قوله:

١٤٣- متى تقول القُلُصَ الرواسِما يحمِــلْنَ أَمُّ قَاسِم وقاسما (١)

فلو كان الفعل غير مضارع نحو (قال زيد عمرو منطلق) لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء، وكذا إن كان مضارعًا بغير تاء نحو: يقول زيد عمرو منطلق، أو لم يكن مسبوقًا باستفهام نحو: أنت تقول عمرو منطلق.

أو سبق باستفهام ولكن قُصِل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له نحو: أأنت تقول زيد منطلق؟ فإن فصل بأحدها لم يضر نحو: أعندك تقول زيدًا منطلقًا؟ وأفي الدار تقول زيدًا منطلقًا؟ وأعمرًا تقول منطلقًا؟ ومنه قوله:

١٤٤- أجهالاً تقول بني لُزَيُّ لَمَمْرُ أبيك أم متجاهلينا (") فبني لؤي: مفعول أول، وجهالاً: مفعول ثان.

وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لـ (تقول) نحو: أتقول زيدًا منطلقًا؟ وجاز رفعهما على الحكاية نحو: أتقول زيد منطلق؟

 <sup>(</sup>١) القلص: جمع مفرده: قلوص، وهي الشابة الفتية من الإبل. الرواسم: المسرعات. الفلص: مفعول به
 اول منصوب. جملة (يحملن...) في محل نصب مفعول به ثان.

<sup>(</sup>٢) لعمر أبيك: اللام: لام الابتداء. عمر أبيك: مبتدأ مرفوع، وهو مضاف. وخيره محذوف، أي: لعمر أبيك قسمي.

(ظن) واخواتها \_\_\_\_\_\_

٣١٩- وأجري القول كظن مطلقا عند شلَيم تحدُ قل ذا مُشفِقا أشار إلى المذهب شلَيم، فيُجرون القول أشار إلى المذهب شلَيم، فيُجرون القول مُجرى الظن في نصب المفعولين مطلقًا، أي: سواء كان مضارعًا أم غير مضارع، وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد، وذلك نحو (قل ذا مشفقًا)، فذا: مفعول أول، ومن ذلك قوله:

١٤٥- قالت وكنتُ رجلًا فطيئًا هــذا لـعَــرُ الـلـهِ إسرائينا (١٠ فهذا: مفعول أول لـ (قالت)، وإسرائينا: مفعول ثان.



<sup>(</sup>١) فطين: وصف من الفطنة، وهي الفهم. إسرائين: لغة في إسرائيل.

١٥٢ ----اعلم، وارى

### اعلم، واری

- ۲۷۰ إلى تسلالة وأى وعسما عَسَدُوا إذا صدار أوى وأعسما مَسَدُوا إذا صدارا أوى وأعسما أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل، فذكر سبعة أفعال، منها (أعلم، وأرى)، وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل، لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين نحو: علم زيد عمرا منطلقًا، ورأى خالد بكرًا أخاك، فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعولاً ثالثًا، وهو الذي كان فاعلاً قبل دخول الهمزة، وذلك نحو: أعلمتُ زيدًا عمرًا منطلقًا، وأريت خالدًا بكرًا أخاك، فريدًا وخالدًا: مفعول أول، وهو الذي كان فاعلاً حين قلت: علم زيد، ورأى خالد.

وهذا هو شأن الهمزة، وهو أنها تصير ما كان فاعلاً مفعولاً، فإن كان الفعل قبل دخولها لازمًا صار بعد دخولها متعديًا إلى واحد نحو: خرج زيد، وأخرجت زيدًا، وإن كان متعديًا إلى واحد صار بعد دخولها متعديًا إلى اثنين نحو: لبس زيدٌ جبةً، فتقول: ألبست زيدًا جبةً، وسيأتي الكلام عليه، وإن كان متعديًا إلى اثنين صار متعديًا إلى ثلاثة كما تقدم في (أعلم، وأرى).

\* \* \*

٣٢١- وما لعفعولي علمتُ مطلقا للشان والشالث أينضا خَقَفا أي: يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل (أعلم، وأرى) ما ثبت لمفعولي (علم، ورأى) من كونهما مبتدأ وخبرًا في الأصل، ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما، ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل.

ومثال ذلك: أعلمت زيدًا عمرًا قائمًا، فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر -وهما (عمرو قائم) - ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو: عمرو أعلمت زيدًا قائم، ومنه قولهم: «البركة أعلمنا الله مع الأكابر»، فـ نا: مفعول أول، والبركة: مبتدأ، ومع الأكابر: ظرف في موضع الخبر، وهما اللذان كانا مفعولين،

والأصل: أعلمنا الله البركةَ مع الأكابر، ويجوز التعليق عنهما، فتقول: أعلمت زيدًا لعمرُو قائم.

ومثال حذفهما للدلالة أن يقال: هل أعلمت أحدًا عمرًا قائمًا؟ فتقول: أعلمت زيدًا. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة: أعلمت زيدًا عمرًا، أي: قائمًا، أو أعلمت زيدًا قائمًا، أي: عمرًا قائمًا.

\* \* \*

في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين، وأما إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كما إذا كانت (رأي) بمعنى أبصر نحو: رأى زيد عمرًا، و(علم) بمعنى عرف نحو: علم زيد الحقُّ، فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين نحو: أريت زيدًا عمرًا، وأعلمت زيدًا الحقُّ، والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي (كسا، وأعطى) نحو (كسوت زيدًا جُبُّةً، وأعطيت زيدًا درهمًا) في كونه لا يصح الإخبار به عن الأول، فلا تقول (زيد الحق) كما لا تقول (زيد درهم)، وفي كونه يجوز حذفه مع الأول، وحذف الثاني وإبقاء الأول، وحذف الأول وإبقاء الثاني وإن لم يدل على ذلك دليل، فمثال حذفهما (أعلمت، وأعطيت)، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنَّذَكُ ١٠٠، ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول: أعلمت زيدًا، وأعطيت زيدًا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَرَّمْنَى ﴾ (")، ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني نحو: أعلمت الحقُّ وأعطيت درهمًا، ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَيْغِرُوك ﴾ (") وهذا معنى قوله (والثان منهما... إلى آخر البيت).

١) الليل/ ٥٠. (٢) الضحى/ ٥٠

<sup>(</sup>٣) التوبّة/ ٢٩. أي: حتى يعطوكم الجزية...

۱۵۱ \_\_\_\_\_اعلم، واری

٣٢٤ - وكأرى السابق نبًا أخبرا حدث أنسساً كسذاك خبرا تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة، وسبق ذكر (أعلم، وأرى)، وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية، وهي (نبًا) كقولك (نبأت زيدًا عمرًا قائمًا)، ومنه قوله:

187- تَشْتُ زُرْعَةَ والسفاهة كاسمها يُسهدي إلى غيرائب الأشمعار (') و(أخبر) كقولك: أخبرت زيدًا أخاك منطلقًا.

### ومنه قوله:

١٤٧ - وما عليك إذا أُعبِرتني دَنِفًا وغاب بَغلُكِ يومًا أن تعوديني (") و(حدُث) كقولك: حدثت زيدًا بكرًا مقيمًا، ومنه قوله:

١٤٨- أو مَنَعْتُمُ ما تُسألون فمن حُدُّ تسمسوه لـ عملينا الولاة (٦٠)

و(أنبأ) كقولك: أنبأت عبد الله زيدًا مسافرًا، ومنه قوله:

١٤٩- وأُنبئتُ قيسًا ولم أَبْلُهُ كما زعموا خيرَ أهـل اليمنُ (١٠

(١) بشت: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكود، التاء: ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل. وهو المقعول الأول في الأصل, زرعة: مقعول به ثان متصوب. جملة (بهدي...) في محل نصب مفعول

ب المستخدم عاشقاً، بعلك: زوجك، ما: اسم استفهام منني على السكون في محل رفع مبتداً، عليك: متعلقان المجهول منني على السكون الثاءة ضمير متعلل في محل بغير محذوف، أعبرتني: فعل ماض منني للمجهول منني على السكون الثاءة ضمير متعمل في محل نصب رفع نائب فاعل. وهو المقبول الأول في الأصل. والتودين: المصدر المؤول في محل نصب بنزع مفعول به ثالث منصوب، أن تعوديني: المصدر المؤول في محل نصب بنزع الخاشف، أي: في أن تعوديني، وليس من اللائق الاستشهاد بهذا البيت.

(٣) من: أسم أستقهام مبنى على السكون في محل رفع مبتداً. جملة (حدثتموه...) في محل رفع خبر. حدثتموه: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون. التاء: ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل. وهو المفعول الأول في الأصل. الهاء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به ثان. جملة (له علينا الولاء) في محل نصب مفعول به ثالث.

الولاء) هي محل نصب مفعول به نالت. (٤) أنبئت: قبل ماض مبني للمجهول مبني على السكون. التاء: ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل. وهو الفعول الأول في الأصل. قبشًا: مفعول به ثان منصوب. خبر أهل البعن: مفعول به ثالث منصوب،

وهو مضاف.

اعلم، واری \_\_\_\_\_\_\_000

و(خبرًا)كقولك: خبرت زيدًا عمرًا غائبًا، ومنه قوله:

• ١٥٠ - وغيرتُ سوداءَ القبيمِ مريضةً فأقبلتُ من أهلي بمصرَ أعودُها (۱) وإنما قال المصنف (و كأرى السابق) لأنه تقدم في هذا الباب أن (أرى) تارة تعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وتارة تعدى إلى اثنين، وكان قد ذكر أولاً (أرى) المتعدية إلى ثلاثة لا مثل فئيه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل (أرى) السابقة، وهي المتعدية إلى ثلاثة لا مثل (أرى) السأخرة، وهي المتعدية إلى ثلاثة لا مثل (أرى) السأخرة، وهي المتعدية إلى ثلين.



 <sup>(</sup>١) خبرت: فعل ماض ميني للمجهول ميني على السكون. التاء: ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل.
 وهر المفعول الأول في الأصل. موداء الفعيم: مفعول به ثان منصوب، وهو مضاف. مريضة: مفعول به ثالث منصوب.

#### الفاعل

٣٢٥-الفاعل الذي كمرفوعي ألى زيد منيزا وجهه نعم الفتى لما فرغ من الكلام على نواسخ الابتداء شرع في ذكر ما يطلبه الفعل النام من المرفوع، وهو الفاعل أو نائبه، وسيأتي الكلام على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب. فأما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فَقَل (١٠ أو شبه، وحكمه الرفع،

فأما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعلُّ على طريقة فَقَلْ ‹‹› أو شِبهُم، وحكمه الرفع، والمراد بالاسم ما يشمل الصريح نحو: قام زيد، والمؤول به نحو: يعجبني أن تقوم ‹‹›، أي: قيامُك.

فخرج بـ (المسند إليه فعل) ما أسند إليه غيره نحو: زيد أخوك، أو جملة نحو: زيد قام أبوه، أو زيد قام، أو ما هو في قوة الجملة نحو: زيد قائم غلامه، أو زيد قائم، أي: هو.

وخرج بقولنا (على طريقة فَعَل) ما أسند إليه فعل على طريقة قُعِلَ (٣)، وهو النائب عن الفاعل نحو: شُوِبَ زيدٌ.

والمراد بشبه الفعل المذكور: اسم الفاعل نحو: أقائم الزيدان؟ والصفة المشبهة نحو: زيد حسن وجهّه، والمصدر نحو: عجبت من ضَرّبٍ زيدٍ عمرًا، واسم الفعل نحو: هيهات العقيقُ، والظرف والجار والمجرور نحو: زيد عندك أبوه، أو في الدار غلاماه (11)، وأفعل التفضيل نحو: مررت بالأفضل أبوه، قد رأبوه) مرفوع بـ (الأفضل)، وإلى ما ذُكِرَ أشار المصنف بقوله (كعرفوعي أتى... إلخ).

. والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعًا بالفعل أو بما يشبه الفعل كما تقدم ذكره، ومثّل للمرفوع بالفعل بمثالين:

<sup>(</sup>١) أي فعل مبنى للمعلوم.

 <sup>(</sup>٢) أن تقوم: الصدر المؤول في محل رفع فاعل.
 (٣) أي فعل مبنى للمجهول.

<sup>(</sup>٤) أبوه: فاعل للظرف. **غلاماه**: فاعل للجار والمجرور.

أحدهما: ما رفع بفعل متصرف نحو: أتى زيد.

والثاني: ما رفع بفعل غير متصرف نحو: نعم الفتى، ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله: منيزًا وجهُه.

\* \* \*

- ۲۲۹ و بعد فعل فاعل فإن ظهر فهدو والا فصمية استَشر حكم الفاعل التأخر عن رافعه - وهو الفعل أو شبهه - نحو: قام الزيدان، وزيد قائم غلاماه، وقام زيد، ولا يجوز تقديمه على رافعه، فلا تقول (الزيدان قام، ولا زيد غلاماه قائم، ولا زيد قام) على أن يكون (زيد) فاعلاً مقدمًا، بل على أن يكون مبتدأ، والفعل بعده رافع لضمير مستتر، والتقدير: زيد قام هو، وهذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون فأجازوا التقديم في ذلك كله.

وأشار بقوله (فإن ظهر... إلخ) إلى أن الفعل وشبهه لا بد له من مرفوع، فإن ظهر فلا إضمار نحو: قام زيد، وإن لم يظهر فهو ضمير نحو: زيد قام، أي: هو.

\*

٧٧٧-وجرّد الفعل إذا ما أسندا الانتين أو جمع كفاز الشُهدا 
٧٨-وقد يقال سجدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسندُ 
مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر - مثنى أو مجموع- وجب 
تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع، فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد، فتقول 
(قام الزيدان، وقام الزيدون، وقامت الهندات) كما تقول (قام زيد)، ولا تقول على 
مذهب هؤلاء: قاما الزيدان، ولا قاموا الزيدون، ولا قمن الهندات، فتأتي بعلامة في

١٥٨ ----الفاعل

الفعل الرافع للظاهر على أن يكون ما بعد القعل مرفوعًا به، وما اتصل بالفعل من الألف والواو والنون حروف تدل على تثنية الفاعل أو جمعه، بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرًا، والفعل المتقدم وما اتصل به استًا في موضع رفع به، والجملة في موضع رفع خبرًا عن الاسم المتأخر.

ويحتمل وجهًا آخر، وهو أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعًا به كما تقدم، وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة، أعنى الألف والواو والنون.

ومذهب طائفة من العرب -وهم بنو الحارث بن كعب كما نقل الصفار في شرح الكتاب- أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع أُتِيَ فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع فتقول: قاما الزيدان، وقاموا الزيدون، وقمن الهندات، فتكون الألف والواو والنون حروفاً تدل على التثنية والجمع كما كانت التاء في (قامت هند) حرفاً تدل على التأنيث عند جميع العرب، والاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به كما ارتفعت (هند) به (قامت)، ومن ذلك قوله:

١٥١. تولى قتالَ المارقين بنفسه وقسد أسلماه مُبْعَسدٌ وحميمُ (١٠ وَوَلَه:

۱۵۲- يلومونني في اشتراء النخب ل أهلني فكلُهم يعذِلُ (") وقوله:

10° - رأين الغواني الثيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر (")
 ف (مبعد، وحميم) مرفوعان بقوله (أسلماه)، والألف في (أسلماه) حرف يدل على

<sup>(</sup>١) أسلماه: فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. الألف: علامة الشية. الهاء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به. مبعد: فاعل مرفوع.

<sup>(</sup>٢) يلومونني: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. الواو: علامة جمع الذكور. والنون للوقاية. الباء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به. أهلي: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، وهو مضاف.

<sup>(</sup>٣) وأبين : فعل ماض مبني على السكون. النون: علامة جمع الإناث. الغواني: فاعل موفوع وعلامة وفعه الضمة المقدرة.

الفاعل \_\_\_\_\_\_ ١

كون الفاعل اثنين، وكذلك (أهلي) مرفوع بقوله (يلومونني)، والواو حرف يدل على الجمع، و(الغواني) مرفوع به (رأين)، والنون حرف يدل على جمع المؤنث، وإلى هذه اللغة أشار المصنف بقوله: (وقد يقال سعدا وسعدوا... إلى آخر البيت). ومعناه أنه قد يؤتى في الفعل المسند إلى الظاهر بعلامة تدل على التثنية أو الجمع، فأشعر قوله (وقد يقال) بأن ذلك قليل، والأمر كذلك.

وإنما قال (والفعل للظاهر بعد مسند) لينبه على أن مثل هذا التركيب إنما يكون قليلاً إذا جعلت الفعل مسنداً إلى الظاهر الذي بعده، وأما إذا جعلته مسنداً إلى المتصل به من الألف والواو والنون، وجعلت الظاهر مبتداً أو بدلاً من الضمير فلا يكون ذلك قليلاً، وهذه اللغة القليلة هي التي يعبر عنها النحويون بلغة (أكلوني البراغيث)، ويعبر عنها المصنف في كتبه بلغة (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار) (١٠) فرالبراغيث) فاعل (أكلوني)، و(ملائكة) فاعل (يتعاقبون)، هكذا زعم المصنف.

\* \* \*

٣٢٩-ويرفع الفاعل فعل أضيرا كمشل زيدٌ في جواب من قرا إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله كما إذا قبل لك: من قرأ؟ فتقول: زبد، التقدير: قرأ زيد.

وقد يحذف الفعل وجوبًا كقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُسْرِكِينَ ٱسْتَجَازَكَهُ ("). ف (أحد) فاعل بفعل محذوف وجوبًا، والتقدير: وإن استجارك أحد استجارك (") و كذلك كل اسم مرفوع وقع بعد (إنْ)، أو (إذا)، فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبًا، ومثال ذلك في (إذا قوله تعالى: ﴿ إِذَا أَلْتَيَاثُ ٱنْتَقَدَّ ﴾ (")، ف (السماء) فاعل بفعل محذوف، والتقدير: إذا انشقت السماء انشقت (")، وهذا مذهب جمهور النحويين، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال، إن شاء الله تعالى.

 <sup>(</sup>۱) حدیث شریف.
 (۱) التوبة/ ۱

<sup>(</sup>٣) جملة (استجارك) مفسرة. (٤) الانشقاق/ ١.

<sup>(</sup>٥) جملة (انشقت) مفسرة.

٣٣٠- وتاء تأتيث علي الماضي إذا كان الأسدى كأبث هسد الأذى إذا أسند الفعل المعاضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثا، ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي نحو: قامت هند، وطلعت الشمس، لكن لها حالتان: حالة لزوم، وحالة جواز، وسيأتي الكلام على ذلك.

 ٣٣١- وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات جر تلزم تاء التأثيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين:

أحدهما: أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل، ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي، فتقول: هند قامت، والشمس طلعت، ولا تقول: قام، ولا طلع، فإن كان الضمير منفصلاً لم يؤت بالتاء نحو: هند ما قام إلا هي.

الثاني: أن يكون الفاعل ظاهرًا حقيقي التأنيث نحو: قامت هند، وهو المراد بقوله (أو مفهم ذاتّ جرٍ) (١)، وأصل جرٍ: جرِحٌ، فحذفت لام الكلمة.

وفهم من كلامه أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين، فلا تلزم في المؤنث المجازي الظاهر، فتقول: طلع الشمس، وطلعت الشمس، ولا في الجمع على ما سبأتي تفصيله.

\* \* \*

٣٣٧ - وقد يبح الفصل ترك التاء في نحو أمى القاضئ بنتُ الواقفِ إذا فُصِلُ بين الفعل وفاعله المؤتث الحقيقي بغير (إلا) جاز إثبات التاء وحذفها، والأجود الإثبات، فتقول: أتى القاضيَ بنتُ الواقف، والأجود (أنت)، وتقول: قام اليوم هند، والأجود (قامت).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ذات حر: صاحبة فَرْجٍ.

الفاعل

٣٣٧- والحذف مع فصل بإلا قشلا كما ذكا إلا فساة ابن المفلا وإذا قُصِل بين الفعل وإذا قُصِل بين الفعل والفاعل المؤنث به (إلا) لم يجز إثبات التاء عند الجمهور، فتقول: ما قام إلا هند، وما طلع إلا الشمس، ولا يجوز (قامت إلا هند، ولا ما طلعت إلا الشمس)، وقد جاء في الشعر كقوله:

## ١٥٤- وما بقيت إلا الضَّلوعُ الجَراشِعُ (١)

فقول المصنف (إن الحذف مفضل على الإثبات) يشعر بأن الإثبات أيضًا جائز، وليس كذلك، لأنه إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح، وإن أراد أن الحذف أكثر من الإثبات فغير صحيح، لأن الإثبات قليل جدًا.

#### \* \* \*

٣٣٤ والحذف قد يأتي بلا فصل ومغ ضميرٍ ذي المَجاز في شعر وَقَغ وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل، وهو قليل جدًا، حكى سيبويه: قال فلانة، وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي، وهو مخصوص بالشعر كقوله:

١٥٥- فلا مزنةٌ وَدَقَتْ وَدَقَهَا ولا أَرضَ أَبَقَالَ إِبقَالُهَا <sup>(()</sup>

٣٣٥- والتاة مغ جمع موى السالم من مذكر كالشاء مع إحدى اللّبن ٢٣٥-والحدف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قيصية البجنسي فيه بَشِنَ إذا أسند الفعل إلى جمع فإما أن يكون جمع سلامة لمذكر أولا، فإن كان جمع سلامة لمذكر أولا، ولا يجوز (قامت سلامة لمذكر لم يجز اقتران الفعل بالثاء فتقول (قام الزيدون)، ولا يجوز (قامت

<sup>()</sup> مسدره (طوى الدختر والأجرائر ما في تُحروضها). النحز: الركل بالعقب. الأجراز: جمع مفرده: جزر، وهي الأرض التي لا تنبت. الفروض: جمع مفرده: تُمَوَّش، وهو حزام الرحل. الجراشع: جمع مفرده: تُمَوَّشُع، وهو الغليظ المتنفخ الجنبين.

<sup>(</sup>٢) **المزنة**: السحابة. **الودق:** المطر. **أيقل**: أنبت البقل، وهو النبات. والأصل: ولا أرض أبقلت.

الزيدون)، وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر بأن كان جمع تكسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات جاز إثبات التاء وحذفها، فتقول: قام الرجال، وقامت الرجال، وقام الهنود، وقامت الهنود، وقام الهندات، وقامت الهندات، فإثبات التاء لتأوله بالجماعة، وحذفها لتأوله بالجمع.

وأشار بقوله (كالتاء مع إحدى اللَّين) إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتاء مع الظاهر المجازي التأنيث كـ (لبنة)، فكما تقول (كُسيرت اللبنةُ، وكسر اللبنة) تقول (قام الرجال، وقامت الرجال)، وكذلك باقي ما تقدم.

وأشار بقوله (والحذف في نعم الفتاة... إلى آخر البيت) إلى أنه يجوز في (نعم) وأخرار بقوله (والحذف في انعم) وأخواتها إذا كان فاعلها مؤنثًا إثبات التاء وحذفها، وإن كان مفردًا مؤنثًا حقيقيًا فتقول: نعم المرأة هند، ونعمت المرأة هند، وإنما جاز ذلك لأن فاعلها مقصود به استخراق الجنس فعومل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفها لشبهه به في أن المقصود به متعدد، ومعنى قوله (استحسنوا) أن الحذف في هذا ونحوه حسن، ولكن الإثبات أحسن منه.

k \* \*

٣٣٧- والأصلُ في الفاعل أن يتصلا والأصلُ في المفعول أن ينفصلا ٩٣٨- وقد يجاءً بخلاف الأصل وقد يجي المفعولُ قبسل الفعل الأصل أن يلي الفاعلُ الفعلَ من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل، لأنه كالجزء منه، ولذلك يسكن له آخر الفعل إن كان ضمير متكلم أو مخاطب نحو: ضربتُ، وضربتُ، وإنما سكنوه كراهة توالي أربع متحركات، وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة، فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة.

والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل، ويجوز تقديمه على الفاعل إن خلا مما سيذكره، فتقول: ضرب زيدًا عمرو، وهذا معنى قوله (وقد يجاء بخلاف الأصل). وأشار بقوله (وقد يجي المفعول قبل الفعل) إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل، وتحت هذا قسمان:

أحدهما: ما يجب تقديمه، وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط نحو: أيَّا تضربُ أخربُ، أو اسم استفهام نحو: أيَّ رجلِ ضربتَ؟ أو ضميرًا منفصلًا لو تأخر لزم اتصاله نحو ﴿ إِيَّاكُ نَعْبُكُ ﴾ (١٠) فلو أُخر المفعول لزم الاتصال، وكان يقال: نعبدك، فيجب التقديم بخلاف قولك: الدرهمُ إباه أعطيتك، فإنه لا يجب تقديم (إباه)، لأنك لو أُخرَته لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم في باب المضمرات فكنت تقول: الدرهمُ أعطيتك، وأعطيتك إياه.

والثاني: ما يجوز تقديمه وتأخيره نحو: ضرب زيد عمرًا، فتقول: عمرًا ضرب زيد.

٣٣٩ - وأخّر المفعول إنْ لَبْسُ خَفِرْ أو أُضهِرَ الفاعلُ غيرَ منحَصِرْ
 يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف النباس أحدهما بالآخر كما إذا خفي
 لاء الدفيم المار ترجل قريرة بالفاعل من الدفير الديناء تحريرة من من المناس المعالمات من المناسبة

الإعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول، وذلك تحو: ضرب موسى عيسى، فيجب كون (موسى) فاعلًا و(عيسي) مفعولًا.

وهذا مذهب الجمهور، وأجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه، قال: لأن العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التبيين.

فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره، فتقول: أكل موسى الكئثري، وأكل الكمثري موسى، وهذا معنى قوله: (وأخر المفعول إن لبس حذر).

ومعنى قوله (أو أضمر الفاعل غير منحصر) أنه يجب أيضًا تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرًا غير محصور نحو: ضربت زيدًا. فإن كان ضميرًا محصورًا وجب تأخيره نحو: ما ضرب زيدًا إلا أنا.

(١) الفاتحة/٥.

٣٤٠ وما بإلا أو بإنا انحضر أَخْرَ وقد يسبِقُ إِنْ قصة ظَهَرَ يقول: إذا انحصر الفاعل أو المفعول به (إلا) أو به (إنما) وجب تأخيره، وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره، وذلك كما إذا كان الحصر به (إنما) فإنه لا يجوز تقديم المحصور، إذ لا يظهر كونه محصورًا إلا بتأخيره بخلاف المحصور به (إلا) فإنه يعرف بكونه وأقاً بعر فارق بين أن يتقدم أو يتأخر.

فمثال الفاعل المحصور بـ (إنما) قولك: إنما ضرب عمرًا زيدٌ، ومثال المفعول المحصور بـ (إلا): ما ضرب المحصور بـ (إلا): ما ضرب عمرًا إلا زيدٌ، ومثال المفعول المحصور بـ (إلا): ما ضرب عمرًا إلا زيدٌ، ومثال المفعول المحصور بـ (إلا): ما ضرب زيد إلا عمرًا، ومثال تقدم الفاعل المحصور بـ (إلا) قولك: ما ضرب إلا عمرو زيدًا، ومنه قوله:

٦٥٦- فلم يدر إلا الله ما هيجتُ كا عشيةُ آناءُ الديار وشائها (١) وشائها (١) ومثال تقديم المفعول المحصور بـ (إلا) قولك: ما ضرب إلا عمرًا زيد.

### ومنه قوله:

١٥٧- تزودت من ليلي بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلائها
 هذا معنى كلام المصنف.

واعلم أن المحصور بـ (إنما) لا خلاف في أنه يجوز تقديمه، وأما المحصور بـ (إلا) ففيه ثلاثة مذاهب:

أحدها: وهو مذهب أكثر البصريين والفراء وابن الأنباري ـ أنه لا يخلو إما أن يكون المحصور بها فاعلًا أو مفعولًا، فإن كان فاعلًا امتنع تقديمه، فلا يجوز: ما ضرب إلا زيد عمرًا.

فأما قوله (فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا) فأُوُّل على أن (ما هيجت) مفعول بفعل

<sup>(</sup>١) آناه: جمع مفرده: نؤي، وهي الحقيرة تحفر حول الحياء لتمنع عنه المطر. الشام: جمع شامة، وهي العلامة. ما هيجت آناه الديار: اسم موصول ميني على السكون في محل نصب مفعول به.

محذوف، والتقدير: درى ما هيجت لنا، فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول، لأن هذا ليس مفعولًا للفعل المذكور، وإن كان المحصور مفعولًا جاز تقديمه نحو: ما ضرب إلا عمرًا زيد.

الثاني: وهو مذهب الكسائي أنه يجوز تقديم المحصور بـ (إلا) فاعلًا كان أو مفعولًا.

الثالث: وهو مذهب بعض البصريين، واختاره الجُزُوليّ والشُّلوبين أنه لا يجوز تقديم المحصور بـ (إلا) فاعلًا كان أو مفعولًا.

\* \* \*

٣٤٩-وشاع نحو خاف ربه عمر وشد نحو زان نوزة الشجر أي: شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر، وذلك نحو: خاف ربه عمر، فربه: مفعول، وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى (عمر)، وهو الفاعل، وإنما جاز ذلك.

وإن كان فيه عود الضمير على متأخر لفظًا لأن الفاعل مَتْرِيُّ التقديم على المفعول، لأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، فهو متقدم رتبة وإن تأخر لفظًا.

فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل؟ في ذلك خلاف، وذلك نحو: ضرب غلامها جار هند، فمن أجازها. وهو الصحيح - وجّه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم، لأن المتصل بالمتقلّم متقدّم.

وقوله: (وشذ... إلى آخره) أي: شذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر، وذلك نحو: زان نَوْرُه الشجرَ، فالهاء المتصلة به (نور) الذي هو الفاعل عائدة على (الشجر)، وهو المفعول، وإنما شذ ذلك، لأن فيه عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة، لأن (الشجر) مفعول وهو متأخر لفظًا، والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل، فهو متأخر رتبة.

وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحويين، وما ورد من ذلك تأولوه، وأجازها أبو عبد الله الطُّوال من الكوفيين، وأبو الفتح ابن جني، وتابعهما المصنف، ومما ورد من ذلك قوله:

۱۵۸- لما رأى طالبوه مصعبًا ذُعِروا وكساد لسو ساعد المقدورُ ينتصرُ (۱) وقوله:

٩٥ - كسا جِلْمُه ذا الحلمِ أثوابَ مُؤْدَد ورقًى نداه ذا الندى في ذرى المجد (\*)
 وقدله:

--١٩١١ - جزى ربُّه عني عديُّ بنَ حاتمٍ جزاءَ الكلابِ العاوياتِ وقد فَعَلْ (١) مقال:

- 137 جزى بنوه أبا الفيلان عن كِتر وحسن فعل كما يُجزى سنيما (°) فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتأخر المتأخر المستألة، وذلك نحو: ضرب بَعْلُها صاحبَ هند، وقد نقل بعضهم في هذه المسألة أيضًا خلافًا، والحق فيها المنم.

# \* \* \*

<sup>(</sup>١) الشاهد في قوله (رأى طالبوه مصعبًا).

 <sup>(</sup>٢) الشاهد في قوله (كسا حلمه ذا الحلم، ورقى نداه ذا الندى).
 (٣) الشاهد في قوله (أبقى مجده مطعمًا).

<sup>(</sup>٤) الشاهد في قوله (جزى ربه عديٌ بن حاتم).

<sup>(</sup>٥) بني سنمار قصرًا للنعمان بن المنذر فكافأه بالقتل لكي لا يني مثله.

#### النائب عن الفاعل

٣٤٧- ينوب مفعول به عن فاعل فيهما له كنيسل خير ناالل يحذف الفاعل من لزوم الرفع يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه، فيعطى ما كان للفاعل من لزوم الرفع ووجوب التأخر عن رافعه وعدم جواز حذفه، وذلك نحو: نيل خير نائل، مفعول قائم مقام الفاعل (١٠)، والأصل: نال زيد خير نائل، فحذف الفاعل، وهو (زيد)، وأقيم المفعول به مقامه، وهو (خير نائل)، ولا يجوز تقديمه، فلا تقول (خير نائل نيل) على أن يكون مفعولاً مقدمًا، بل على أن يكون مبتدأ وخبره الجملة التي بعده، وهي (زيل)، والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر، والتقدير: نيل هو، وكذلك لا يجوز حذف (خير نائل)، فتقول: نيل.

\* \*

٣٤٣ - فأوّل الفعل اضفقن والمتصل بالآخر اكسر في مُضِي كوْصِلَ ٢٤٣ - واجعله من مضارع منفتحا كينتجي المقول فيه يُنتَجى يضم أول الفعل الذي لم يُستم فاعله ١٠٠ مطلقًا، أي: سواء كان ماضيًا أو مضارعًا، ويكسر ما قبل آخر المضارع.

ومثال ذلك في الماضي قولك في (وَصَل): وُصِلَ، وفي المضارع قولك في (بتحي): يُتحي.

\* \* \*

٣٤٥- والثاني التالي تا المطاوغة كالأول اجمله به منازعة ٣٤٦- وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجملته كاستحلي إذا كان الفعل المبني للمفعول مفتتحًا بتاء المطاوّعة ضم أوله وثانبه، وذلك كقولك في (تَذَخرج): تُدُخرج، وفي (تَكَشر): تُكُشر، وفي (تفافل): تُتُوفِل.

<sup>(</sup>١) أي نائب فاعل.

<sup>(</sup>٢) أي الفعل المبني للمجهول.

وإن كان مفتتحًا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه، وذلك كقولك في (إستَحلي): اُستُحلي، وفي (إقتَدر): أتُتَابر، وفي (إنطَلق): أنطُلِق.

\* \* \*

٣٤٧ - واكبيز أو اشهم فا ثلاثي أعِل عينًا وضم جا كبوع فاحتُهل إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيًا معتل العين سمع في فائه (١٠ ثلاثة أوجه:

١- إخلاص الكسر نحو: قِيل، وبِيع، ومنه قوله:

١٦٣ - حِيكَتْ على نِيزَيْنِ إذ تُحاكُ تَحْشَبِطُ الشوكَ ولا تُشاكُ (1)
 ٢- وإخلاص الضم نحو: قُول، وبُوع، ومنه قوله:

17.6 ليتَ وهل ينفع شيئًا ليتُ ليتَ شببابًا بوع فاشتريتُ (\*)
 وهي لغة بني دَير وبني قَفْض، وهما من فصحاء بني أسد.

 والإشمام، وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر، ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ، ولا يظهر في الخط، وقد قرئ في السبعة قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَكَأَرْضُ آبَلَيم مَآءَكِ وَيَسَمَآهُ أَقْلِيمٍ وَفِيضَ ٱلْمَآهَ﴾ (\*) بالإشعام في (قبل، وغيض).

\* \* \*

٣٤٨ - وإن بشكل جيف لَبش يُختَّب وما لباغ قد يُرى لنحو حَب إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بناته للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب فإما أن يكون واويًا أو يائيًا، فإن كان واويًا - نحو (سام) من السَّوْم - وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام، فتقول: سِئتُ، ولا يجوز الضم، فلا تقول:

<sup>(</sup>١) الفعل الثلاثي (شرب) مئلًا على وزن (فعل). الفاء في الميزان تقابل الشين في الفعل، والعين تقابل الراء، واللام تقابل الباء.

<sup>(</sup>٢) حيكت على نيرين: يريد أن حلته محكمة النسج. تختيط الشوك: نضربه بعنف. وهول من مرفريا عالم و نامل فريم المورش كر إنظ الأمل برائال الدراس، المراس،

<sup>(</sup>٣) ليت : حوف ناسخ. ليت: فاعل مرفوع. ليت: توكيّد لفظي للأول. شبائًا: اسم (ليت) منصوب. جملة (برع) في محل رفع خبرها.

<sup>(£)</sup> هود/ £.

سُمْتُ، لثلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالضم ليس إلا نحو: سُمْتُ العبدَ.

وإن كان يائيًا -نعو: باع من البيع- وجب عند المصنف أيضًا ضمه أو الإشمام، فتقول: بُفتَ يا عبدُ، ولا يجوز الكسر، فلا تقول: بِعت، لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالكسر فقط نحو: بِعْثُ الثوبَ.

وهذا معنى قوله (وإنْ بشكل خيف لبس يجتنب)، أي: وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة -أعني الضمّ والكسر والإشمام- عُدِل عنه إلى شكل غيره لا لبس معه.

هذا ما ذكره المصنف، والذي ذكره غيره أن الكسر في الواوي، والضم في الياثي، والإشمام هو المختار، ولكن لا يجب ذلك، بل يجوز الضم في الواوي والكسر في اليائي.

وقوله (وما لباع قد يرى لنحو حب) معناه أن الذي ثبت لفاء (باع) من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء المضاعف نحو: حَبَّ، فتقول: حُبُّ، وحِبُّ، وإن شفت أشممت.

\* \* \*

٣٤٩-وما لفا باع لما العين تلى في اختار وانقاد وشبه ينجلي أي اثينا وانقاد وشبه ينجلي أي أي: يثبت - عند البناء للمفعول - لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن (افتعل، أو انفعل) - وهو معتل العين - ما يثبت لفاء (باع) من جواز الكسر والضم، وذلك نحو (اختار، وانقاد) وشبههما، فيجوز في الناء والقاف ثلاثة أوجه: الضم نحو: اخثر وانقود، والكسر نحو: اختير وانقيد، والإشمام، وتحرك الهمزة بمثل حركة الناء والقاف.

\* \* \*

• ٣٥٠ وقابلٌ من ظوف او من مصدر أو حــرفِ جــرٌ بـــــــابــة حَــرِي تقدم أن الفعل إذا بنبي لما لم يسم فاعله (١) أقيم المفعول به مقام الفاعل، وأشار في (١) أي إذا بني للمجهول.

هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقامه، وشَرَطَ في كل واحد منها أن يكون قابلاً للنيابة، أي: صالحًا لها، واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف، والمراد به ما لزم النصب على الظرفية نحو (سَحر) إذا أريد به سحر يوم بعينه، ونحو (عندك)، فلا تقول (جُلِس عندك، ولا رُجُلِس عندك، ولا رُجُلِس عندك، ولا رُجُلِس عندك، ولا وكب سحر) لفلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب، وكالمصادر التي لا تتصرف نحو: معاذ الله، فلا يجوز رفع (معاذ الله) لما تقدم في الظرف، وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجار والمجرور، فلا تقول (سير وقت، ولا غُرب ضَرْب، ولا جلس في دار)، لأنه لا فائدة في ذلك.

ومثال القابل من كل منها قولك: سير يومُ الجمعة، وضُرِب ضربٌ شديد، ومُرَّ بزيد.

٣٥١ - ولا ينوب بعض هذي إن وُجِدٌ في اللفظ مفعولٌ به وقد يَرِدُ مناهم المبني لما لم يسم فاعله مذهب البصريين إلا الأخفش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسم فاعله مفعول به ومعدر وظرف وجار ومجرور تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل، فتقول: ضُرِبٌ زيدٌ ضَربًا شديدًا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده، وما ورد من ذلك شاذ أو مُؤوَّل.

ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود تقدم أو تأخر، فتقول: صُرِبَ ضربٌ شديد زيدًا، وصُرِبَ زيدًا ضربٌ شديد، وكذلك في الباقي، واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر ﴿ لِيَجْزِئ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْمِبُونَ﴾ (١٠)، وقول الشاعر:

٩٦٥ - لم يُغنَ بالعلياء إلا سيدًا ولا شفى ذا الغَي إلا ذو هدى (\*) ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما، فتقول: صُرِب في الدار زيدٌ، وصُرِبَ في الدار زيدًا، وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به نحو: صُرِب زيدٌ في الدار، فلا يجوز (صُرِبَ زيدًا في الدار).

<sup>(</sup>١) الجاثبة/ ١٤. قراءنه: ليُنجزى قومًا...

<sup>(</sup>٢) بالعلياء: الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل. سيدًا: مفعول به منصوب.

النائب عن الغاعل \_\_\_\_\_\_

٣٥٧ وباتفاق قد ينوب الثان من باب كسا فيما التباشه أبن إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسم فاعله فإما أن يكون من باب (أعطى)، أو من باب (ظرُّ).

فإن كان من باب (أعطى) -وهو المراد بهذا البيت- فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني بالاتفاق، فتقول: كُبين زيدٌ جبةٌ، وأُعطِيّ عمرٌو درهمًا، وإن شئت أقمت الثاني، فتقول: أُعطِئ عمرًا درهمٌ، وكُبيني زيدًا جبةٌ.

هذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني، فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول، وذلك نحو: أعطيت زيدًا عمرًا، فتتعين إقامة الأول، فتقول: أُعْطِيّ زيدٌ عمرًا، ولا يجوز إقامة الثاني حينفذ لئلا يحصل لبس، لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذًا بخلاف الأول.

ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس، فإن عنى به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فلبس بجيد، لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول، فتقول: أعطي زيد درهمًا، ولا يجوز عندهم إقامة الثاني، فلا تقول: أعطى درهم زيدًا.

\* \* \*

٣٠٣- في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى صنعًا إذا القصة ظَهَر يعني أنه إذا القصة ظَهَر يعني أنه إذا كان الفعل متعديًا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كه (ظن) وأخواتها، أو كان متعديًا إلى ثلاثة مفاعيل كه (أرى) وأخواتها فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول، ويمتنع إقامة الثاني في باب (ظن)، والثاني والثالث في باب (أعلم)، فتقول: ظُنُّ زيدٌ قائمًا، ولا يجوز: ظنُّ زيدًا قائم، وتقول: أُعْلِمَ زيدٌ فرسك مسرجًا.

ولا يجوز إقامة الثاني، فلا تقول: أُعْلِمَ زيدًا فرسُك مُسْرَجًا، ولا إقامة الثالث، فتقول: أُعْلِمَ زيدًا فرسَك مسرمج، ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث،

ونقل الاتفاق أيضًا ابن المصنف.

وذهب قوم -منهم المصنف- إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب (ظن) ولا باب (أعلم)، لكن يشترط ألا يحصل لبس، فتقول: ظُنَّ زيدًا قائم، وأُغْلِمَ زيدًا فرشك مسـ بحًا.

وأما إقامة الثالث من باب (أعلم) فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الانفاق على منعه، وليس كما زعما، فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك، فتقول: أُعلِم زيدًا فرسَك مسرح.

فلو حصل لبس تعيّن إقامة الأول في باب (ظن، وأعلم)، فلا تقول (ظُنُّ زيدًا عمرو) على أن (عمرو) هو المفعول الثاني، ولا (أُغلِمَ زيدًا خالدٌ منطلقًا).

#### \* \* \*

٣٠٤ وما سوى النائب مما عُلقا بالرافع النصب له مَحققا حكم المفعول القائم مقام الفاعلا حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل، فكما أنه لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدًا كذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولاً واحدًا ، فلو كان للفعل معمولان فأكثر أقمت واحدًا منها مقام الفاعل، ونصبت الباقي، فتقول: أُعْطِيَ زيدٌ درهمًا، وأُعْلِمَ زيدٌ عمرًا قائمًا، وضُربَ زيدٌ ضربًا شديدًا يوم الجمعة أمام الأمير في داره.

#### اشتغال العامل عن المعمول

٧٥٥- إنْ مضمرُ اسم سابق فعلًا شغَلْ عنه بنصب لفظه أو المَحَلْ ٢٥٦- فالسابقَ انصبه بفعل أُضعِرا حسّمًا موافق لـمـا قـد أُظهـرا الاشتغال: أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيّه، وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق، فمثال المشتغل بالضمير: زيدًا ضربتُه، وزيدًا مررثُ به، ومثال المشتغل بالسببي: زيدًا ضربتُ غلامه، وهذا هو المراد بقوله (إن مضمر اسم... إلى آخره)، والتقدير: إن شَغَل مضمرُ اسم سابق فعلًا عن ذلك الاسم المضمر لفظًا نحو: زيدًا ضربتُه، أو بنصبه محلًا نحو: زيدًا مررت به، فكل واحد من (ضربت، ومررت) اشتغل بضمير (زيد)، لكن (ضربت) وصل إلى الضمير بنفسه، و(مررت) وصل إليه بحرف جر، فهو مجرور لفظًا ومنصوب محلًا، وكل من (ضربت، ومررت) لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على (زيد) كما تسلط على الضمير، فكنت تقول: زيدًا ضربتُ، فتنصب (زيدًا)، ويصل إليه الفعل بنفسه كما وصل إلى ضميره، وتقول: بزيدٍ مررتُ، فيصل الفعل إلى (زيد) بالباء كما وصل إلى ضميره، ويكون منصوبًا محلًا كما كان الضمير.

وقوله (فالسابق انصبه... إلى آخره) معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق.

واعتلف التحويون في ناصبه: فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوبًا، لأنه لا يجمع بين المفشر والمفشر، ويكون الفعل المضمر موافقًا في المعنى لذلك المُظْهَر، وهذا يشمل ما وافق لفظًا نحو قولك في (زيدًا ضربته): إن التقدير (ضربت زيدًا ضربته)، وما وافق معنى دون لفظ كقولك في (زيدًا مررت به): إن التقدير (جاوزتُ زيدًا مررت به)، وهذا هو الذي ذكره المصنف.

والمذهب الثاني: أنه منصوب بالفعل المذكور بعده، وهذا مذهب كوفي، واختلف هؤلاء، فقال قوم: إنه عمل في الضمير وفي الاسم معًا، فإذا قلت (زيدًا ضربته) كان

(ضربت) ناصبًا لـ (زيد) وللهاء، ورُدَّ هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره.

وقال قوم: هو عامل في الظاهر والضمير ملغي، ورُدُّ بأن الأسماء لا تلغي بعد اتصالها بالعوامل.

#### \* \* \*

٧٥٧- والنصبُ حثم إن تلا السابقُ ما يخشَصُ بالفعل كإن وحيشما ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام:

أحدها: ما يجب فيه النصب.

والثاني: ما يجب فيه الرفع.

والثالث: ما يجوز فيه الأمران، والنصب أرجح.

والرابع: ما يجوز فيه الأمران، والرفع أرجح.

والخامس: ما يجوز فيه الأمران على السواء.

فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله (والنصب حتم... إلى آخره)، ومعناه أنه يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل كأدوات الشرط نحو (إلن، وحيثما)، فتقول: إن زيدًا أكرمته أكرمتك، وحيثما زيدًا تُلْقَهُ فأكرِشه، فيجب نصب (زيدًا) في المثالين وفيما أشبههما، ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأ، إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات، وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها، فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء كقول الشاعر:

١٦٦٠ لا تجـزعي إنْ منفش أهلكته فإذا هلكتُ فعند ذلك فاجزعي (١) تقديره: إن هلك منفس، والله أعلم.

<sup>\* \*</sup> 

٣٥٨- وإن تلا السابق ما بالابتدا يختص فالرفع الترضه أبدا ٢٥٩- كذا إذا القعل تلا ما لم يود ما قبل معمولًا لما بعد وُجِدْ أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني، وهو ما يجب فيه الرفع، فيجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء كـ (إذا) التي للمفاجأة، فتقول: خرجت فإذا زيدٌ يضربه عمرو، برفع (زيد)، ولا يجوز نصبه، لأن (إذا) هذه لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقدراً.

وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا وكيّ الفعلُ المشتغل بالضمير أداةٌ لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كأدوات الشرط والاستفهام و(ما) النافية نحو: زيد إن لقيته فأكرمه، وزيد هل تضربه، وزيد ما لقيته، فيجب رفع (زيد) في هذه الأمثلة ونحوها، ولا يجوز نصبه، لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسّر عاملاً فيما قبله، وإلى هذا أشار بقوله: (كذا إذا الفعل تلا... إلى آخره)، أي: كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعلُ شيئًا لا يَرِدُ ما قبله معمولًا لما بعده، ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها فقال (زيدًا ما لقيت) أجاز النصب مع الضمير بعامل مقدر فيقول: زيدًا ما لقيته.

\* \*

٣٦٠ واختير نصبٌ قبلَ فعلٍ ذي طلبٌ وبعد ما إيبلاؤه الفعلَ غَلَبُ
٣٦٠ وبعد عاطفٍ بلا فصلٍ على معمولٍ فعلٍ مستقِرٌ أوّلاً هذا هو القسم الثالث، وهو ما يُختار فيه النصب.

وذلك إذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب كالأمر والنهي والدعاء نحو: زيدًا اضرِبُه، وزيدًا لا تضرِبُه، وزيدًا رحمه الله، فيجوز رفع (زيد) ونصبه، والمختار النصب.

وكذلك يُختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل كهمزة الاستفهام نحو: أزيدًا ضربته؟ بالنصب والرفع، والمختار النصب.

وكذلك يُختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية،

ولم يُفصل بين العاطف والاسم نحو: قام زيد وعمرًا أكرمته، فيجوز رفع (عمرو) ونصبه، والمختار النصب لتُعطَف جملةٌ فعلية على جملة فعلية.

فلو فُصِل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء نحو: قام زيد وأما عمرو فأكرمته، فيجوز رفع (عمرو) ونصبه، والمختار الرفع كما سيأتي، وتقول: قام زيد وأما عمرًا فأكرِمه، فيختار النصب كما تقدم، لأنه وقع قبل فعل دال على طلب.

#### \* \* \*

٣٦٢ - وإن تلا المعطوف فعلاً مُغْتِرا به عن اسم فاعطِفَن مُخَدِرا أشار بقوله (فاعطفن مخيرًا) إلى جواز الأمرين على السواء، وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس.

وضبط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين جاز الرفع والنصب على السواء، وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجُزها فعل نحو: زيد قام وعمرو أكومته، فيجوز رفع (عمرو) مراعاة للصدر ونصبه مراعاة للعجز.

#### \* \* \*

### ٣٦٣- والرفغ في غير الذي مَرَّ رَجَحْ فما أُبيحَ افعلُ ودعْ ما لم يُبَحْ

هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع، وهو ما يجوز فيه الأمران، ويُختار الرفع، وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه، ولا ما يوجب رفعه، ولا ما يرجِّح نصبه، ولا ما يجُوِّز فيه الأمرين على السواء، وذلك نحو: زيد ضربته، فيجوز رفع (زيد) ونصبه، والمختار رفعه، لأن علم الإضمار أرجح من الإضمار.

وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الإضمار، وليس بشيء، فقد نقله سيبويه وغيره من أثمة العربية، وهو كثير، وأنشد أبو السعادات ابن الشجري في أماليه على النصب قوله:

ارسا ما غادروه مُلخمًا غيسرَ زُمُشِلِ ولا بَكْسِ وَكِمَلْ (')
 ومه قوله تعالى: ﴿ حَنَّتُ عَنْنِ يَتَكُونَا ﴾ (') بكسر تاء (جنات).

٣٦٤- وفصلُ مشغول بحرف جَرَّ أو بـإضافـة كـوصـل يـجـــري

يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الصمير بالفعل المشغول به نحو: زيد مررت به، أو بإضافة نحو: زيد مررت به، أو بإضافة نحو: زيد ضربت غلامه، أو غلام صاحبه، أو مررت بغلامه، أو بغلام صاحبه، فيجب النصب في نحو (إن زيدًا مررت به أكرمك) كما يجب في (إن زيدًا لقيته أكرمك)، وكذلك يجب الرفع في (خرجت فإذا زيدً مرّ به عمرو)، ويختار النصب في (أزيدًا مررت به؟)، ويختار الرفع في (زيد مررتُ به)، ويجوز الأمران على السواء في (زيد قام وعمرو مررثُ به)، وكذلك الحكم في (زيد ضربت غلامه، أو مررت بغلامه).

\* \*

٣٢٥ - وسوَّ في ذا الباب وصفًا ذا عَمَلَ بالفعل إن لم يكُ مانعٌ حَصَلُ يعني أن الوصف العامل في هذا الباب يجري مَجرى الفعل فيما تقدم، والمراد بالوصف العامل: اسم الفاعل، واسم المفعول.

واحترز بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل نحو: زيد دراكِه، فلا يجوز نصب (زيد)، لأن أسماء الأفعال لا تعمل فيما قبلها، فلا تفشر عاملًا فيه.

واحترز بقوله (ذا عمل) من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي نحو: زيد أنا ضاربه أمس، فلا يجوز نصب (زيد)، لأن ما لا يعمل لا يفسّر عاملًا، ومثال الوصف العامل: زيد أنا ضاربه الآن أو غذا، والدرهم أنت مُقطاه، فيجوز

<sup>(</sup>۱) **فار**سًا: مفعول به لفعل محذوف يقسره الفعل المذكور بعده، أي: غادروا فارسًا. ما: حرف زائد. (۲) الرعد/۲۳.

نصب (زيد، والدرهم) ورفعهما كما كان يجوز ذلك مع الفعل.

واحترز بقوله (إن لم يك مانع حصل) عما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله كما إذا دخلت عليه الألف واللام نحو: زيد أنا الضاربه، فلا يجوز نصب (زيد)، لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهما، فلا يفسر عاملًا فيه، والله

٢٦٦- وعُلْقةٌ حاصلةً بتبابع كعلقةٍ بنفس الاسم الواقع تَقَدُّم أَنه لا فرق في هذا الباب بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل نحو (زيدًا ضربته) وبين ما انفصل بحرف جر نحو (زيدًا مررت به)، أو بإضافة نحو (زيدًا ضربت غلامه). وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسببي، ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبي وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق -من صفة نحو: زيدًا ضربت رجلًا يحبه، أو عطف بيان نحو: زيدًا ضربت عمرًا أباه، أو معطوف بالواو خاصة نحو: زيدًا ضربت عمرًا وأخاه- حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السببي فيُنزَّلُ (زيدًا ضربت رجلًا يحبه) منزلة (زيدًا ضربت غلامه)، وكذلك الباقي.

وحاصله أن الأجنبي إذا أُتْبِع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السببي، والله أعلم.



### تَعَدَّي الفعل ولُزومُه

٣٦٧ - علامة القعل الفعل المتعلى أن تهل ها غير مصدر به نحو غيل ينقسم الفعل إلى: متعد و غيل ينقسم الفعل إلى: متعد والازم، فالمتعدي: هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر نحو: ضربت زيدًا، واللازم: ما ليس كذلك، وهو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر نحو: مررت بزيد، أو لا مفعول له نحو: قام زيد، ويسمى ما يصل إلى مفعوله بنقسه فعلاً متعديًا وواقعًا ومجاوزًا، وما ليس كذلك يسمى لازمًا وقاصرًا وغير متعد، ويسمى متعديًا بحرف جر.

وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر، وهي هاء المفعول به نحو: البابُ أغلقته.

واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر، فإنها تتصل بالمتعدي واللازم، فلا تدل على تعدي الفعل، فمثال المتصلة بالمتعدي: الضربُ ضربته زيدًا، أي: ضربت الضرب زيدًا، ومثال المتصلة باللازم: القيامُ قمته (''، أي: قمت القيامُ.

#### \* \* \*

٣٦٨- فانصِبْ به مفعولَه إن لم يَثُبُ عن فاعل نحو تدبُّرتُ الكتُبُ

شأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله نحو: تدبرت الكتبَ، فإن ناب عنه وجب رفعه كما تقدم نحو: تُدُبُّرِتِ الكتبُ.

وقد يُرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس كقولهم: خَرَقَ الثوبُ المسمارَ، ولا ينقاس ذلك، بل يُقْتَصَرُ فيه على السماع.

والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يتعدى إلى مفعولين، وهي قسمان: أحدهما: ما أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر كـ (ظن) وأخواتها، والثاني: ما ليس أصلهما ذلك كـ (أعطى، وكسا).

<sup>(</sup>١) الهاء: ضمير متصل في محل نصب نائب مفعول مطلق.

والقسم الثاني: ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كـ (أعلم، وأرى).

والقسم الثالث: ما يتعدى إلى مفعول واحد كه (ضرب) ونحوه.

- ۲۷۱ و عرضا او طاوع الفقادی نسواحسد نسیسنده فساحسد اللازم: هو ما لیس بمتعد، وهو ما لا یتصل به هائ ضمیر غیر المصدر، ویتحتم اللازم لکل فعل دال علی شجیّة، وهی الطبیعة نحو: شرف و کژم وظرف و نهم، و کذا کل فعل علی وزن (افعَلُلُ) نحو: اقشعر واطمأن، أو علی وزن (افعَلُلُ) نحو: اقعنسس واحرنجم، أو دل علی نظافة که (طهُر الثوب ونظّف)، أو علی ذَنس که (دَنِس الثوب ورَسِّخ)، أو دل علی غرّض نحو: مرض زید واحترّه، أو کان مطاوعًا لما تعدی إلی مفعول واحد نحو: مددت الحدید فامند، و حرجت زیدًا فتدحرج.

واحترز بقوله (لواحد) مما طاوع المتعدي إلى اثنين، فإنه لا يكون لازمًا، بل يكون متعديًا إلى مفعول واحد نحر: فهمت زيدًا المسألة ففهمها، وعلَّمته النحو فتعلُّمه.

\* \* \*

٣٧٧ - وعد لازمًا بحرف جَرُ وإن خَذِفُ فالنصبُ للمنجَرُ ٣٧٣ - نقلاً وفي أنَّ وأنَ يطُرِدُ فعْ أَمْنٍ لَبْسٍ كعجبتُ أن يَدُوا تقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه، وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف جر نحو: مررت بزيد، وقد يحذف حرف الجر، فيصل إلى مفعوله بنفسه نحو: مررت زيدًا، قال الشاعر:

١٩٨- تمزون الدياز ولم تعوجوا كالأسكم على إذًا حسرامُ (١)

 <sup>(</sup>١) لم تموجوا: لم تقيموا. الديار: منصوب بنزع الخافض، أي: تمرون بالديار. كلامكم: مبتدأ مرفوع، وهو مضاف. علئ: تعلقان به (حرام). إذان حرف جواب. حرام: خبر مرفوع.

أي: تمرون بالديار. ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير (أنَّ، وأنَّ)، بل يَقْتَصَرُ فيه على السماع، وذهب أبو الحسن علي ابن سليمان البغدادي -وهو الأخفش الصغير - إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسًا بشرط تعين الحرف ومكان الحذف نحو: بريت القلم بالسكين، فيجوز عنده حذف الباء، فتقول: بريت القلم السكين، فيجوز عنده حذف الباء، فتقول: بريت القلم السكين، فإن لم يتعين الحرف لم يجز الحذف نحو: رغيت في زيد، فلا يجوز حذف (في)، لأنه لا يُدرى حينتذ عل التقدير: رغيت عن زيد، أو في زيد.

وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم يجز نحو: اخترت القوم من بني تميم، فلا يجوز الحذف، فلا تقول: اخترت القوم بني تميم، إذ لا يُدرى هل الأصل: اخترت القوم من بني تميم، أو اخترت من القوم بني تميم.

وأما (أنَّ، وأنَّ) فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسًا مُطَّرِدًا بشرط أمن اللبس كقولك: عجبت أن يُدُوا (١٠ والأصل: عجبت من أن يَدُوا، أي: من أن يعطوا الدية، ومثال ذلك مع (أنَّ بالتشديد: عجبت من أنك قائم، فيجوز حذف (من) فتقول: عجبت أنك قائم، فإن حصل لبس لم يجز الحذف نحو: رغبت في أن تقوم، أو رغبت في أنك قائم، فلا يجوز حذف (في) لاحتمال أن يكون المحذوف (عن)، فيحصل اللبس.

واختلف في محل (أنَّ، وأنَّ) عند حذف حرف الجر، فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر، وذهب الكسائي إلى أنهما في محل نصب، وذهب سيبويه إلى تجويز الوجهين.

وحاصله أن الفعل اللازم يصل إلى المفعول بحرف الجر، ثم إن كان المجرور غير رأنً، وأنَّ) لم يجز حذف حرف الجر إلا سماعًا، وإن كان رأنً، وأنَّ) جاز ذلك قياسًا عند أمن اللبس، وهذا هو الصحيح.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) أن يدوا: المصدر المؤول في محل نصب بنزع الخافض.

4 ٧٠٠ والأصل تبين فاعل معنى كفن بن ألبسن من زاركم نسبج البفن المن المن والأصل تقديم ما هو إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرًا في الأصل فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى نحو: أعطيت زيدًا درهمًا، فالأصل تقديم (زيد) على (درهم)، لأنه فاعل في المعنى، لأنه الآخذ للدرهم، وكذا (كسوت زيدًا جبة، وألبسن من زاركم نشج اليمن)، ف من: مفعول أول، ونسج: مفعول ثان، والأصل تقديم (من) على (نسج اليمن)، لأنه اللابس، ويجوز تقديم ما ليس فاعلاً معنى، لكنه خلاف الأصل.

\* \* \*

٣٧٥ - ويلزم الأصل لموجب غزى وترك ذاك الأصل حتمًا قد يُرى أي: يلزم الأصل - وهو تقديم الفاعل في المعنى - إذا طرأ ما يوجب ذلك، وهو خوف اللبس نحو: أعطيت زيدًا عمرًا، فيجب تقديم الآخذ منهما، ولا يجوز تقديم غيره لأجل اللبس، إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل.

وقد يجب تقديم ما ليس فاعلًا في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى نحو: أعطيت الدرهم صاحبه، فلا يجوز تقديم (صاحبه) وإن كان فاعلًا في المعنى، فلا تقول (أعطيت صاحبه الدرهم) لئلا يعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة، وهو ممتنع، والله أعلم.

\* \* \*

٣٧٦ وحذف فضلة أجِز إن لم يعنز كعدف ما سيق جوابًا أو خصر الفضلة: خلاف العمدة، والعمدة: ما لا يُستغنى عنه كالفاعل، والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر كقولك في (ضربت) يحذف المفعول به، وكقولك في (أعطيت زيدًا درهمًا): (أعطيت)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ وَمَنْ يَعْلُنَ وَالْقَنِ وَالْتَيْ فَانَ وَاعْلِيت زيدًا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْلِلُكُ فَي رَاعُطيت درهمًا، قيل: ومنه قوله تعالى: ﴿ وَشَعْ يُعْلُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

ئغديُّ الفعلِ ولَرْومُه \_\_\_\_\_\_\_٣

ٱلْجِزْيَةَ﴾ (١٠)، التقدير والله أعلم: حتى يعطوكم الجزية.

فإن ضرَّ حذفُ الفضلة لم يجز حذفها كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال نحو أن يقال: مَنْ ضربت؟ فتقول: ضربت زيدًا، أو وقع محصورًا نحو: ما ضربت إلا زيدًا، فلا يجوز حذف (زيدًا) في الموضعين، إذ لا يحصل في الأول الجواب، ويبقى الكلام في الثاني دالاً على نفي الضرب مطلقًا، والمقصود نفيه عن غير (زيد)، فلا يفهم المقصود عند حذفه.

#### \* \* \*

٣٧٧ ويُحذَّفُ الناصبُها إن غلما وقد يكونُ حدَّفه مُلَــَـزَما يجوز حدَّف مُلــَـزَما يجوز حدَف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل نحو أن يقال: من ضربت؟ فتقول: زيدًا، انتقدير: ضربت زيدًا، فحدَف (ضربت) لدلالة ما قبله عليه، وهذا الحدَف جائز، وقد يكون واجبًا كما تقدم في باب الاشتغال نحو: زيدًا ضربته التقدير: ضربت زيدًا ضربته، فحدَف (ضربت) وجوبًا كما تقدم، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) التوبة/ ٢٩.

## التنازع في العمل

٢٧٨ - إنْ عاملان اقتضيا في اسم غفل قبلُ فللواحد منهما الغمَل - ٢٧٨ - والثانِ أولى عد أهل المِرة واختار عكشا غيرهم ذا أُشرَة

التنازع: عبارة عن تَوَجُّهِ عاملين إلى معمول واحد نحو: ضربت وأكرمت زيدًا، فكل واحد من (ضربت، وأكرمت) يطلب (زيدًا) بالمفعولية، وهذا معنى قوله (إن عاملان... إلى آخره).

وقوله (قَبْلُ) معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثَّلنا، ومقتضاه أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع.

وقوله (فللواحد منهما العمل) معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر، والآخر يُهْمَل عنه ويعمل في ضميره كما سيذكره.

ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر، ولكن اختلفوا في الأولى منهما.

فذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به لقربه منه.

وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لتقدمه.

\* \* \*

٣٨٠- وأغول المهمل في ضمير ما تنازعاه والشرِم سا الشرِما ٢٨٠- كيحبنان ويُسيء ابناكا وقعد بغي واعتمديا عبداكا أي: إذا أعملت أحد العاملين في الظاهر وأهملت الآخر عنه فأعمل المهمل في ضمير الظاهر، والتَرِم الإضماز إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه كالفاعل، وذلك كقولك: يُحبن ويسيء ابناك، فكل واحد من (يحسن، ويسيء) يطلب (ابناك) بالفاعلية، فإن أعملت الثاني وجب أن تضمر في الأول فاعله، فتقول: يحسنان ويسيء ابناك، وكذلك إن أعملت الأول وجب الإضمار في الثاني، فتقول:

يحسن ويسيئان ابناك، ومثله: بغى واعتديا عَبْداك، وإن أعملت الثاني في هذا المثال قلت: بغيا واعتدى عبداك، ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول: يحسن ويسيء ابناك، ولا بغى واعتدى عبداك، لأن تركه يؤدي إلى حذف الفاعل، والفاعل مُلْتَزَّم الذكر.

وأجاز الكسائي ذلك على الحذف بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل، وأجازه الفراء على توجه العاملين مما إلى الاسم الظاهر، وهذا بناء منهما على منع الإضمار في الأول عند إعمال الثاني، فلا تقول: يحسنان ويسيء ابناك، وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة.

\* \* \*

٣٨٧ - ولا تجئى صع أؤل قد أهيلا بشضني لغيب رفع أوهلا ١٩٨٠ - بل حذقه الزم إن يكن غيز غيز وأشرنه إن يكن هو المخبير تقدم أنه إذا أعمل أحد العاملين في الظاهر وأهمل الآخر عنه أعمل في ضميره، ويلزم الإضمار إن كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره كالفاعل أو نائيه، ولا فرق في وجوب الإضمار حيثتذ بين أن يكون المهمل الأول أو الثاني، فتقول: يحسنان ويسيء ابناك، ويحسن ويسيئان ابناك.

وذكر هنا أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع فلا يخلو إما أن يكون غُنْدُةً في الأصل -وهو مفعول (ظن) وأخواتها، لأنه مبتداً في الأصل أو خبر، وهو المراد بقوله (إن يكن هو الخبر) - أولا، فإن لم يكن كذلك فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني، فإن كان الأول لم يجز الإضمار، فتقول: ضربت وضربني زيد، ومررت ومرجي زيد، ولا تضمر، فلا تقول: ضربته وضربني زيد، ولا مررت به ومر بي زيد، وقد جاء في الشعر كقوله:

١٦٩- إذا كنتَ ترضيه ويرضيك صاحبٌ جِهارًا فكن في الغيب أحفظَ للمهدِ والسّعِ أحدادِ ذي رُدُ ١٠٠ والسّعِ أحدادِيثَ الموشاةِ فـقَـلُـما يحاولُ واشِّ غيرَ هِجرانِ ذي رُدُ ١٠٠

<sup>(</sup>١) الشاهد في قوله (ترضيه ويرضيك صاحب). أعمل الثاني، وأضمر في الأول، وكان عليه ألا يضمر.

وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار، فتقول: ضربني وضربته زيد، ومر بي ومررت به زيد، ولا يجوز الحذف، فلا تقول: ضربني وضربت زيد، ولا مر بي ومررت زيد، وقد جاء في الشعر كقوله:

١٧٠- بعكاظَ يُغشِي الناظريـ بن إذا همُ لمحوا شعاعُـهْ ١٠٠

والأصل: لمحوه، فحذف الضمير ضرورة، وهو شاذ كما شذ عمل المهمل الأول في المفعول المضمر الذي ليس بعمدة في الأصل.

هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل، فإن كان عمدة في الأصل فلا يحلو إما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني، فإن كان الطالب له هو الأول وجب إضماره مؤخرًا، فتقول: ظنني وظننت زيدًا قائمًا إياه، وإن كان الطالب له هو الاابني أضمرته متصلًا كان أو منفصلًا، فتقول: ظننت وظننيه زيدًا قائمًا، وظننت وظنني إياه زيدًا قائمًا.

ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول لم تأت معه بضمير غير مرفوع -وهو المنصوب والمجرور- فلا تقول: ضربته وضربني زيد، ولا مررت به ومر بي زيد، بل يلزم الحذف، فتقول (ضربت وضربني زيد، ومررت ومر بي زيد) إلا إذا كان المفعول خبرًا في الأصل، فإنه لا يجوز حذفه، بل يجب الإتيان به مؤخرًا، فتقول: ظنني وظننت زيدًا قائمًا إياه.

ومفهومه أن الثاني يؤتي معه بالضمير مطلقًا مرفوعًا كان أو مجرورًا أو منصوبًا عمدة في الأصل أو غير عمدة.

\* \* \*

٣٨٤- وأظهر ان يكن ضمير خبرا لغير ما يطابِقُ المفسّرا ١٨٥- نحوُ أظنُ ويظناني أخا زيدًا وعمرًا أخوين في الرّحا

<sup>(</sup>١) بمكافلًا: "متلقان بفعل قبل هذا البيت. إذا هم لمحوا: أي: إذا لهوا هم لمحوا... هم: توكيد لفظي لفاعل (لجوا) المحذوف. والشاهد في قوله (بعشمي... لمحوا شعائمه). أعمل الأول، وأضمر في الثاني، ثم حذف الضمير للضرورة، والأصل: محوه.

أي: يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرًا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره لكونه خبرًا في الأصل عما لا يطابق المفسِّر كما إذا كان في الأصل خبرًا عن مفرد ومفسَّره مثني نحو: أظن ويظناني زيدًا وعَمْرًا أخوين، فـ زيدًا: مفعول أول لـ (أظن)، وعمرًا: معطوف عليه، وأخوين: مفعول ثان لـ (أظن)، والياء: مفعول أول لـ (يظنان)، فيحتاج إلى مفعول ثان، فلو أتيت به ضميرًا فقلت (أظن ويظناني إياه زيدًا أخوين) لكان (إياه) مطابقًا للياء في أنهما مفردان، ولكن لا يطابق ما يعود عليه -وهو (أخوين) - لأنه مفرد و(أخوين) مثني، فتفوت مطابقة المفسِّر للمفسِّر، وذلك لا يجوز، وإن قلت (أظن ويظناني إياهما زيدًا وعمرًا أخوين) حصلت مطابقة المفسّر للمفسَّر، وذلك لكون إياهما مثنى و(أخوين) كذلك، ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل لكون المفعول الأول مفردًا -وهو الياء- والمفعول الثاني غير مفرد، وهو (إياهما)، ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ، فلما تعذُّرت المطابقة مع الإضمار وجب الإظهار، فتقول: أظن ويظناني أخًا زيدًا وعمرًا أخوين، فـ زيدًا وعمرًا أخوين: مفعولا (أظن)، والياء: مفعول (يظنان) الأول، وأخّا: مفعوله الثاني، ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع، لأن كلًا من العاملين عمل في ظاهر، وهذا مذهب البصريين.

وأجاز الكوفيون الإضمار مُراعَى به جانبُ المخبر عنه، فتقول: أظن ويظناني إباه زيدًا وعمرًا أخوين، وأجازوا أيضًا الحذف، فتقول: أظن ويظناني زيدًا وعمرًا أخوين.

### المفعول المطلق

٣٨٦- المصدر اسمّ ما سوى الزمان مِن مدلولي الفعل كأمن من أبن الفعل يدل على شيئين: الحدّث والزمان، فرقام: يدل على قيام في زمن ماض، ويقوم: يدل على قيام في زمن ماض، ويقوم: يدل على قيام في الاستقبال، والقيام هو الحدث -وهو أحد مدلولي الفعل- وهو المصدر، وهذا معنى قوله (ما سوى الزمان من

مدلولي الفعل)، فكأنه قال: المصدر اسم الحدث كـ (أمْن)، فإنه أحد مدلولي (أين). والهفعول المطلق: هو المصدر المنتصب توكيدًا لعامله أو بيانًا لنوعه أو عدده نحو: ضربت ضربًا، وسرت سيز زيد، وضربت ضربتين.

وسمي مفعولًا مطلقًا لصدق (المفعول) عليه غير مقيَّد بحرف جر ونحوه بخلاف غيره من المفعولات، فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدًا كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له.

#### \* \*

٣٨٧ - بعثله أو فعلي أو وصفي ثبيث وكوئ أصلًا لهاذين انشخب ينتصب المصدر بعثله، أي: بالمصدر نحو: عجبت من ضربك زيدًا ضربًا شديدًا، أو بالفعل نحو: ضربت زيدًا ضربًا، أو بالوصف نحو: أنا ضارب زيدًا ضربًا.

ومذهب البصريين أن المصدر أصل، والفعل والوصف مشتقان منه، وهذا معنى قوله (وكونه أصلاً لهذين انتخب)، أي: المختار أن المصدر أصل لهذين، أي: الفعل والوصف.

ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل، والمصدر مشتق منه.

وذهب قوم إلى أن المصدر أصل، والفعل مشتق منه، والوصف مشتق من الفعل.

وذهب ابن طلحة إلى أن كلًا من المصدر والفعل أصل برأسه، وليس أحدهما مشتقًا من الآخر. المفعول المطلق \_\_\_\_\_\_\_ا

والصحيح المذهب الأول، لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة، والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، لأن كلًا منهما يدل على المصدر وزيادة، فالفعل يدل على المصدر والزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل.

\* \* \*

٢٨٨- توكيدًا او نوعًا يُبِئ أو عَدَد كبرتُ سَيْرَتين سير ذي رَشَد المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم:

أحدها: أن يكون مؤكِّدًا نحو: ضربت ضربًا.

الثاني: أن يكون مبيئًا للنوع نحو: سرت سيرَ ذي رَشَد، وسرت سيرًا حسنًا. الثالث: أن يكون مبيئًا للعدد نحو: ضربت ضربة، وضربتين، وضَربتين،

\* \* \*

٣٨٩- وقد ينوبُ عنه ما عليه دَلْ كَجِدُ كُلُّ الْجِدُ وافرح الْجَذَلْ

قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه كـ (كل، وبعض) مضافين إلى المصدر نحو: جِدُّ كلُّ الجِدِّ، وكقوله تعالى: ﴿ وَلَلا تَعِيلُوا كُلُّ ٱلْنَيِّـلِ ﴾ (١٠، وضربته بعضَ الضرب.

و كالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور نحو: قعدت جلوسًا، وافْرِحِ الجَذْلَ، فالجلوس: نائب مناب القعود لمرادفته له، والجذل: نائب مناب الفرح لمرادفته له.

وكذلك ينوب مناب المصدر اسم الإشارة نحو: ضربته ذلك الضرب، وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا، وفيه نظر، فمن أمثلة سيبويه: ظننت ذاك، أي: ظننت ذاك الظن، فذاك: إشارة إلى الظن، ولم يوصف به.

وينوب عن المصدر أيضًا ضميره نحو: ضربته زيدًا، أي: ضربت الضرب، ومنه قوله تعالى: ﴿لَا أَعَذِبُهُۥ أَحَدًا مِنَ ٱلْمُلْكِينَ﴾ (")، أي: لا أعذب العذاب.

(٢) المائدة/ ١١٥.

١) النساء/ ١٢٩.

وعده نحو: ضربته عشرين ضربة، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَجَلِدُ وَكُرْ مُنْيَنِ جَلَدَهُ ﴾ (١).

والآلة نحو: ضربته سَوْطًا، والأصل: ضربته ضربَ سوط، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، والله تعالى أعلم.

\* \* \*

٣٩٠- وما لتوكيد فوحَّدُ أبدا وثن ً واجسمع غيسرَه وأفسرِدا

لا يجوز تثنية المصدر المؤكّد لعامله ولا جمعه، بل يجب إفراده، فتقول: ضربت ضربًا، وذلك لأنه بمثابة تكرر الفعل، والفعل لا يثني ولا يجمع.

وأما غير المؤكد -وهو المبين للعدد والنوع- فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته جمعه.

فأما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه نحو: ضربت ضربتين، وضربات.

وأما المبين للنوع فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه نحو: سرت سيري زيد الحسن والقبيخ.

وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسًا، بل يُقتصر فيه على السماع، وهذا اختيار الشلوبين.

\* \* \*

٣٩١- وحذف عاملِ المؤكّدِ امتنَع وفي مسواه لمدليسل مُشَمّعة المصدر المؤكّد لا يجوز حذف عامله، لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته، والحذف منافِ لذلك.

وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه جوازًا ووجوبًا.

فالمحذوف جوازًا كقولك (سَيْرُ زيلِ) لمن قال: أيُّ سير سرت؟ و(ضربتين)، لمن قال: كم ضربت زيدًا؟ والتقدير: سرت سير زيد، وضربته ضربتين.

(١) النور/ ٤.

وقول ابن الهصنف: إن قوله (وحذف عامل المؤكد امتنع) سهو منه، لأن قولك (ضربًا زيدًا) مصدر مؤكد، وعامله محذوف وجوبًا كما سيأتي ليس بصحيح، وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه، وذلك لأن (ضربًا زيدًا) ليس من التأكيد في شيء، بل هو أمر خال من التأكيد بمثابة (اضرب زيدًا)، لأنه واقع موقعه فكما أن (اضرب زيدًا) لا تأكيد فيه كذلك (ضربًا زيدًا)، وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء، لأن المصدر فيها نائب مناب العامل، دال على ما يدل عليه، وهو عوض منه، ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما، ولا شيء من المؤكّدات يعتنع الجمع بينها وبين المؤكّد.

ومما يدل أيضًا على أن (ضربًا زيدًا) ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله أن المصدر الواقع موقع الفعل المصدر الواقع موقع الفعل المصدر الواقع موقع الفعل هل يعمل أولا؟ والصحيح أنه يعمل، فرزيدًا) في قولك (ضربًا زيدًا) منصوب به (ضربًا) على الأصح، وقيل: إنه منصوب بالفعل المحذوف، وهو (اضربً)، فعلى القول الأول ناب (ضربًا) عن (اضرب) في الدلالة على معناه وفي العمل، وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون العمل.

\* \* \*

٢٩٢- والحذفُ حَثْمَ مع آتِ بَدَلا من فعله كَنْدُلا اللَّذْ كَانْدُلا يحدُف عامل المصدر وجوبًا في مواضع:

منها: إذا وقع المصدر بدلًا من فعله، وهو مقيس في الأمر والنهي نحو: قيامًا لا قعودًا، أي: قم قيامًا، ولا تقعد قعودًا، والدعاء نحو: سقيًا لك، أي: سقاك الله.

و كذلك يحذف عامل المصدر وجوبًا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ نحو: أتوانيًا وقد علاك المشيب؟ أي: أتنواني وقد علاك.

ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه في الفعل المقصود به الخبر نحو: أفعلُ وكرامةً، أي: وأكرمك. فالمصدر في هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوبًا، والمصدر نائب منابه في الدلالة على معناه.

وأشار بقوله (كندلًا) إلى ما أنشده سيبويه، وهو قول الشاعر:

1۷۱- يمرون بالدهنا خِفافا عِائهم ويرجعن من دارين بُجْرَ الحقائبِ
 على حين ألهى الناس جُلُ أمرِرهم فندلاً زُرْئِقُ المالَ ندلَ الثعالب (١٠)

قد (ندلاً) نائب مناب فعل الأمر، وهو (اتلاًل)، والندل: خطف الشيء بسرعة، وزريق: منادى، والتقدير: ندلاً يا زريق المال، وزريق: اسم رجل، وأجاز المصنف أن يكون مرفوعًا به (ندلاً)، وفيه نظر، لأنه إن جعل (ندلاً) نائبًا مناب فعل الأمر للمخاطب، والتقدير (اندلُ) لم يصح أن يكون مرفوعًا به، لأن فعل الأمر إذا كان للمخاطب لا يرفع ظاهرًا، فكذلك ما ناب منابه، وإن جعل نائبًا مناب فعل الأبر للغائب، والتقدير (ليندل) صح أن يكون مرفوعًا به، لكن المنقول أن المصدر لا ينوب مناب فعل الأمر للمخاطب نحو: ضربًا زيدًا، أي: اضربُ زيدًا، والله أعلم.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) الدهنا: أسم موضع، العياب: جمع مفرده: عبية، وهو وعاء النياب. دارين: اسم قرية بالبحرين. بجر: جمع مفرده: بجراء، وهي المثلثة. خفافًا: حال منصوب. عيابهم: فاعل له (خفافًا) مرفوع، وهو مضاف. بجر الحقائب: حال منصوب، وهو مضاف. ندلًا: مفعول مظلق منصوب. جملة (زريق) معرضة. زريق: منادى بأداة نداء محذوقة مني على الضم في محل نصب. ندل الثعالب: مفعول مطلق منصوب، وهو مضاف.
(۲) محداد ) 3.

وهذا معنى قوله (وما لتفصيل... إلى آخره)، أي: يحذف عامل المصدر المسوق للنفصيل حيث عَنَّ، أي: عَرْض.

\* \* \*

٢٩٤- كذا مكرِّرٌ وذو حَصْرِ وَرَدُ نائبَ فعلِ لاسم عينِ استَنَادُ

أي: كذلك يحذف عامل المصدر وجوبًا إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين -أي: أُخيِر به عنه و كان المصدر مكررًا أو محصورًا، فعثال المكرر: زيد سيرًا سيرًا ١٠٠ والتقدير: زيد يسير سيرًا، فحذف (يسير) وجوبًا لقيام التكرير مقامه، ومثال المحصور: ما زيد إلا سيرًا، وإنما زيد سيرًا، والتقدير: إلا يسير سيرًا، فحذف (يسير) وجوبًا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير ١٠٠.

فإن لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف نحو: زيد سيرًا، التقدير: زيد يسير سيرًا، فإن شئت حذفت (يسير)، وإن شئت صرحت به، والله أعلم.

\* \* \*

790- ومنعه ما يدعونه مؤكّدًا لنفسه أو غيسره فالمبشدا 797- نحسو له علي ألف غزفا والثان كابني أنت حقًا صِرَفا أي: من المصدر المحذوف عامله وجوبًا ما يسمى المؤكّد لنفسه، والمؤكّد لغيره. فالمؤكد لنفسه: الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره نحو: له علي ألف عُرفًا، أي: اعترافًا، فد اعترافًا: مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبًا، والتقدير: أعترف اعترافًا، ويسمى مؤكدًا لنفسه، لأنه مؤكد للجملة قبله، وهي نفس المصدر بمعنى أنها لا تحتمل سواه، وهذا هو المراد بقوله (فالمبتدا)، أي: فالأول من القسمين المذكورين في البيت الأول.

 <sup>(</sup>١) زيد: مبتدأ مرفوع. سيرًا: مفعول مطلق لفعل محذوف، تقديره: يسير. جملة (يسير) المحذوفة في محل
 رفع خبر.

<sup>(</sup>٢) وُيدًا: مبتدأ مرفوع. إلا: أداة حصر. جملة (يسير) المحذوفة في محل رفع خبر. سيرًا: مفعول مطلق منصدب.

والمؤكد لغيره: هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره، فتصير بذكره نصّا فيه نحو: أنت ابني حقّا، فد حقّا: مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبًا، والتقدير: أخَقُه حقّا، وسمي مؤكدًا لغيره لأن الجملة قبله تصلح له ولغيره، لأن قولك (أنت ابني) يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون مجازًا على معنى أنت عندي في الخُنُّو بمنزلة ابني، فلما قال (حقّا) صارت الجملة نصّا في أن المراد البُنُوَّةُ حقيقةً، فتأثرت الجملة بالمصدر، لأنها صارت به نصّا، فكان مؤكدًا لغيره لوجوب مغايرة العوثر للمؤثّر فيه.

\* \* \*

٣٩٧ - كذاك ذو التشبيه بعد مُجللة كلي بكما بكماء ذات مُحسَلة أي: كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى نحو: لزيد صوت صوت حمار، وله بكاءً بكاءً اللَّكلى ١٠٠، فه (صوت حمار) مصدر تشبيهي، وهو منصوب بفعل محذوف وجوبًا، والتقدير: يصوت صوت حمار، وقبله جملة، وهي (لزيد صوت)، وهي مشتملة على الفاعل في المعنى، وهو (زيد)، و كذلك (بكاءً التكلي) منصوب بفعل محذوف وجوبًا، والتقدير: يبكي بكاء التكلي.

فلو لم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب الرفع نحو: صوته صوتُ حمار، وبكاؤه بكاءً الثكلي، وكذا لو كان قبله جملة وليست مشتملة على الفاعل في المعنى نحو: هذا بكاءً بكاءً الثكلي، وهذا صوتٌ صوتُ حمار.

ولم يتعرض المصنف لهذا الشرط، ولكنه مفهوم من تمثيله.



<sup>(</sup>١) الثكلي: مَنْ فقدت ابنها.

## المفعول له

٢٩٨ ينصب مفعولًا له المصدرُ إنْ أبان تعليلًا كنجندُ شكرًا ودِنْ
 ٢٩٩ وهو بما يعملُ فيه مُتُجدُ وقشًا وفاعلًا وإنْ شرطً فُقِندُ
 ٣٠٠ فاجزَرُه بالحرف وليس يعتبغ صغ الشروط كملزهيدِ ذا قَنِيغ

٣٠٠ العقول له: هو المصدر، المُقْهِمُ عِلَّةُ، المشارك لعامله في الوقت والفاعل نحو: جُذْ مُكرًا، فد (شكرًا) مصدر، وهو مفهم للتعليل، لأن المعنى جد لأجل الشكر، ومشارك لعامله –وهو (جد) – في الوقت، لأن زمن الشكر هو زمن الجود، وفي الفاعل، لأن فاط الجود هو المخاطب، وهو فاعل الشكر.

و كذلك (ضربتُ ابني تأديبًا)، فـ (تأديبًا) مصدر، وهو مفهم للتعليل، إذ يصح أن يقع في جواب (لم فعلت الضرب؟)، وهو مشارك لـ (ضربت) في الوقت والفاعل.

وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة -أُعني المصدريةَ، وإبانة التعليل، واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل- فإن فقد شرط من هذه الشروط تعيَّن جرَّه بحرف التعليل، وهو اللام، أو من، أو في، أو الباء.

فمثال ما عدمت فيه المصدرية قولك: جئتك للسمن.

ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت: جئتك اليوم للإكرام غدًا.

ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل: جاء زيد لإكرام عمرو له.

ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط نحو: هذا قَنِعَ لرُهْدٍ.

وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرًا، ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا في الفاعل، فجوزوا نصب (إكرام) في المثالين السابقين، والله أعلم.

\* \* \*

٣٠١- وقلُ أن يصحبَها المجرَّة والعكنَ في مصحوب أل وأنشلوا ٣٠٢- لا أقعدُ الجبنَ عن الهيجاءِ ولــو تــوالــت زُمــرُ الأعــداءِ المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون مجردًا عن الألف واللام والإضافة.

والثاني: أن يكون محلى بالألف واللام.

والثالث: أن يكون مضافاً، وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل، لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام والإضافة النصب نحو: ضربت ابني تأديبًا، ويجوز جره، فتقول: ضربت ابني لتأديب، وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره، وهو خلاف ما صرح به النحويون، وما صحب الألف واللام بعكس المجرد، فالأكثر جره، ويجوز النصب، فه (ضربت ابني للتأديب) أكثر من (ضربت ابني التأديب)، ومما جاء فيه منصوبًا ما أنشده المصنف:

١٧٢- لا أَفْعُدُ الجُبْنَ عن الهيجاءِ ١٠٠

البيت، فـ (الجبن) مفعول له، أي: لا أقعد لأجل الجبن، ومثله قوله:

1۷۳ فليت لي بهم قومًا إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانًا وركبانا (٢)

وأما المصناف فيجوز فيه الأمران: النصب والجرعلى السواء، فتقول: ضربت ابني تأدينه، ولتأديبه، وهذا قد يفهم من كلام المصنف، لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للألف واللام عُلِمَ أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما، بل يكثر فيه الأمران، ومما جاء منصوبًا قوله تعالى: ﴿ يَعَمَّلُونَ أَسَيْمَكُمْ فِي مَاذَائِهِم فِنَ الشَرَعِيْ حَذَرَ الْمَرْتِ عَلَى (٣)، ومنه قوله:

١٧٤- وأَغْفِرُ عَوْراءَ الكريم ادِّخارَه وأُعرِضُ عن شتم اللئيم تكرُّما (١)

# ON ON ONE

<sup>(</sup>١) عجزه (ولو توالت زمر الأعداء). الواو: واو الحال. جملة (لو توالت زمر الأعداء) في محل نصب حال. لو: وصلية.

 <sup>(</sup>٢) شنوا الإغارة: فزقوا أنفسهم لأجل الإغارة. الإغارة: مفعول لأجله منصوب.

<sup>(</sup>٣) البقرة/ ١٩.

 <sup>(</sup>٤) العوراء: الكلمة القبيحة. ادخاره: استبقاء لمودته. ادخاره: مفعول لأجله منصوب، وهو مضاف.
 تكرتما: مفعول لأجله منصوب.

## المفعول فيه، وهو المسمى ظرفًا

٣٠٣- الظرف وقت أو مكان صُمَننا في باطراد كهننا المُحَثُ أزمُننا عرَّف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان صُمَّنَ معنى (في) باطراد نحو: امكث هنا أزُمْنًا، فـ هنا: ظرف مكان، وأزمنًا: ظرف زمان، وكل منهما تضمن معنى (في)، لأن المعنى امكث في هذا الموضع، وفي أزمن.

واحترز بقوله (ضمن معنى في) معالم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى (في) كما إذا بُحِيل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرًا نحو: يومُ الجمعة يومُ مبارك، ويومُ عَرَفةَ يومُ مبارك، والدارُ لزيد، فإنه لا يسمى ظرفًا والحالة هذه، وكذلك ما وقع منهما مجرورًا نحو: سرت في يوم الجمعة، وجلست في الدار، على أن في هذا ونحوه خلافًا في تسميته ظرفًا في الاصطلاح، وكذلك ما نُصِبَ منهما مفعولًا به نحو: بنيت الدار، وشهدت يومَ الجمل.

واحترز بقوله (باطراد) من نعو: دخلت البيت، وسكنت الداز، وذهبت الشام، فإن كل واحد من (البيت والدار والشأم) متضمن معنى (في)، ولكن تضمنه معنى (في) ليس مطردًا، لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف (في) معها، فليس (البيت، والدار، والشأم) ("، في المثل منصوبة على الظرفية، وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به، لأن الظرف هو ما تضمن معنى (في) باطراد، وهذه متضمنة معنى (في) لا باطراد.

هذا تقرير كلام المصنف، وفيه نظر، لأنه إذا جملت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى (في)، لأن المفعول به غير متضمن معنى (في)، فكذلك ما شبه به، فلا يحتاج إلى قوله (باطراد) ليخرجها، فإنها خرجت بقوله (ما ضمن معنى في)، والله تعالى أعلم.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) منصوبة بنزع الخافض.

المفعول فيه، وهو السمى ظرفًا

٣٠٤- فانصِبه بالواقع فيه مُظهَرا كسان وإلا فسانسوه مسقَسدُرا حكم ما تضمن معنى (في) من أسماء الزمان والمكان النصب، والناصب له ما وقع فيه، وهو المصدر نحو: عجبت من ضَوْبِكَ زيدًا يوم الجمعة عند الأمير، أو الفعل نحو: ضربت زيدًا يوم الجمعة أمام الأمير، أو الوصف نحو: أنا ضارب زيدًا اليوم عندك.

وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط، وهو المصدر وليس كذلك، بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف. والناصب له إما مذكور كما مثل، أو محذوف جوازًا نحو أن يقال: متى جئت؟ فتقول: يومَ الجمعة، وكم سرت؟ فتقول: فرسخين، والتقدير: جثت يوم الجمعة، وسرت فرسخين.

أو وجوبًا كما إذا وقع الظرف صفة نحو: مررت برجل عندك، أو صلة نحو: جاء الذي عندك، أو حالًا نحو: مررت بزيد عندك، أو خبرًا في الحال أو في الأصل نحو: زيد عندك، وظننت زيدًا عندك.

فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبًا في هذه المواضع كلها، والتقدير في غير الصلة: استقر أو مستقر، وفي الصلة: استقر، لأن الصلة لا تكون إلا جملة، والفعل مع فاعله جملة، واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، والله أعلم.

٣٠٥- وكلُّ وقتِ قابلٌ ذاك وما يقبلُه المكانُ إلا مُنهَما ٣٠٦- نحو الجهاب والمقادير وما صيغ من الفعل كمَرْمي من رَمَي يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهمًا كان نحو: سرت لحظة وساعة، أو مختصًا: إما بإضافة نحو: سرت يوم الجمعة، أو بوصف نحو: سرت يومًا طويلًا، أو بعدد نحو: سرت يومين.

وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان: أحدهما: المبهم. والثاني: ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره، والمبهم كالجهات الست نحو (فوق، وتحت، ويمين، وشمال، وأمام، وخلف) ونحو هذا كالمقادير نحو (غَلْوَةٍ، وميل، وفَرْسَخِ، وبريد)، تقول: جلست فوق الدار، وسرت غلوة، فتنصبهما على الظرفية.

وأما ما صيغ من المصدر نحو (مجلس زيد، ومقعده) فشرط نصبه قياسًا أن يكون عامله من لفظه نحو: قعدت مقعدً زيد، وجلست مجلس عمرو، فلو كان عامله من غير لفظه تمين جره به (في) نحو: جلست في مرمى زيد، فلا تقول (جلست مرمى زيد) إلا شذوذًا.

ومما ورد من ذلك قولهم: هو مني مقعدُ القابلة، ومزجرُ الكلب، ومناطَ الثريا، أي: كائنِ مقعد القابلة، ومزجر الكلب، ومناط الثريا، والقياس: هو مني في مقعد القابلة، وفي مزجر الكلب، وفي مناط الثريا، ولكن نصب شذوذًا، ولا يقاس عليه خلافًا للكسائي، وإلى هذا أشار بقوله:

٣٠٧- وشرط كون ذا مقينا أن يقغ ظرفًا لما في أصله مَغهُ اجتَمَغ أي: وشرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقينا أن يقع ظرفًا لما اجتمع معه في أصله، أي: أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد كمجامعة (جلست) بد (مجلس) في الاشتقاق من (الجلوس).

وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر ميهمان، أما المقادير فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة، لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة.

وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة، لأنها معلومة المقدار، وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهمًا نحو: جلست مجلسًا، ومختصًا نحو: جلست مجلسً زيدٍ.

وظاهر كلامه أيضًا أن (مرمى) مشتق من (رمى)، وليس هذا على مذهب البصريين، فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من القعل.

وإذا تقرر أن المكان المختص ـ وهو ما له أقطار تحويه ـ لا ينتصب ظرفًا فاعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع (دخل، وسكن)، ونصب (الشأم) مع (ذهب) نحو: دخلت البيت، وسكنت الداز، وذهبت الشأم، واختلف الناس في ذلك، فقيل: هي منصوبة على الظرفية شذوذًا، وقيل: منصوبة على إسقاط حرف الجر، والأصل: دخلت في الدار، فحذف حرف الجر، فانتصب (الدار) نحو: مررت زيدًا، وقيل: منصوبة على التشبيه بالمفعول به.

#### \* \* \*

٣٠٨- وما يُرى ظرفًا وغيرَ ظرفِ فـذاك ذو تـصــرُفِ فــي الــــُـــرُفِ ٣٠٩- وغيرُ ذي التصرف الذي لَزِمْ ظرفيــةً أو شبـهَـها مـن الـــُكـِلـــمْ

ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى: متصرف وغير متصرف، فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان: ما استعمل ظرفًا وغير ظرف كه (يوم، ومكان)، فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفًا نحو: سرت يومًا، وجلست مكانًا، ويستعمل مبتدأ نحو: يومً الجمعة يومً مبارك، ومكانًك حسن، وفاعلًا نحو: جاء يوم الجمعة، وارتفع مكانك.

وغير المتصوف: هو ما لا يستعمل إلا ظرفًا أو شبهه نحو (سُحَرَ) إذا أردته من يوم بعينه، فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف كقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَالَ لُولِّ عَجَيْنَكُمُ يِسَكُرِ ﴾ (١) وفوق نحو: جلست فوق الدار، فكل واحد من (سحر، وفوق) لا يكون إلا ظرفًا.

والذي لزم الظرفية أو شبهها (عند، ولدن)، والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورًا بمن نحو: خرجت من عند زيد، ولا تُجُرُّ (عند) إلا بـ (من)، فلا يقال: خرجت إلى عنده، وقول العامة (خرجت إلى عنده) خطأ.

\* \* \*

٣١٠- وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف النرمان يحكُّرُ ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلًا كقولك: جلست قُرْبَ زيدٍ، أي: مكانً قربٍ زيد، فحذف المضاف. وهو (مكان). وأقيم المضاف إليه مقام، فأعرب

(١) القمر/٣٤.

سون برون سون من الله فقد الأستاد والفريقلا تقدار لأتراء حادث الانتاد

بإعرابه، وهو النصب على الظرفية، ولا ينقاس ذلك، فلا تقول (آتيك جلوس زيد) تريد (مكان جلوسه).

ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان نحو: آتيك طلوع الشمس، وقدوم الحاج، وخروج زيد، والأصل: وقتَ طلوع الشمس، ووقتَ قدوم الحاج، ووقتَ خروج زيد، فحذف المضاف، وأعرب المضاف إليه بإعرابه، وهو مقيس في كل مصدر.



#### المفعول معه

٣١١- يُنصَبُ تالي الواو مفعولًا معة في نحو ببيري والطريقَ مسرعة ٣١٧- بما من الفعل وشبهه سَبَقُ ذا النصبُ لا بالواو في القول الأخقُ المفعول معه: هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع.

والناصب له ما تقدَّمه من الفعل أو شبهه.

فمثال الفعل: سِيري والطريق مسرعة، أي: سيري مع الطريق، فـ الطريق: منصوب بـ (سيري) (١٠).

ومثال شبه الفعل: زيد سائر والطريقَ، وأعجبني سيرك والطريقَ، فـ الطريق: منصوب بـ (سائر، وسيرك).

وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو، وهو غير صحيح، لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر كحروف الجر، وإنما قيل (ولم يكن كالجزء منه) احترازًا من الألف واللام، فإنها اختصت بالاسم، ولم تعمل فيه شيئًا لكونها كالجزء منه بدليل تخطي العامل لها نحو: مررت بالغلام.

ويستفاد من قول المصنف (في نحو سيري والطريق مسرعه) أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك، وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع، وتقدمه فعل أو شبهه، وهذا هو الصحيح من قول النحويين.

وكذلك يفهم من قوله (بما من الفعل وشبهه سبق) أن عامله لا بد أن يتقدم عليه، فلا تقول: والنيلَ سرتُ، وهذا باتفاق، أما تقدمه على مصاحبه نحو (سار والنيلَ ريد) ففيه خلاف، والصحيح منعه.

\* \*

٣١٣- وبعد ما استفهام او كيف نَصَبْ بفعل كونِ مُضْمَرِ بعضُ العربْ

<sup>(</sup>١) الواو: واو المعية. الطريق: مفعول معه منصوب.

المفعول معه

حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه كما تقدم تعثيله، وسمع من كلام العرب نصبه بعد (ما)، و(كيف) الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل نحو: ما أنت وزيدًا؟ (١٠ وكيف أنت وقصعةً من ثريد؟ (١٦ فخرّجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من (الكون)، والتقدير: ما تكون وزيدًا، وكيف تكون وقصعةً من ثريد، فه (زيدًا، وقيصعةً) منصوبان بر تكون المضمرة.

\* \* \*

٣١٤ والعطف إن يمكن بلاضعف أخق والنصب مختار لدى ضعف الشنق ٢٥٥ والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقيذ إضمار عامل تبصب الاسم الواقع بعد هذه الواو: إما أن يمكن عطفه على ما قبله أولا، فإن أمكن عطفه: فإما أن يكون بضعف أو بلا ضعف.

فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب نحو: كنت أنا وزيدٌ كالأخوين، فرفع (زيد) عطفًا على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولًا معه، لأن العطف ممكن للفصل، والتشريك أولى من عدم التشريك، ومثله: سار زيد وعمرو، فرفع (عمرو) أولى من نصبه.

وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك لسلامته من الضعف نحو: سرت وزيدًا، فنصب (زيد) أولى من رفعه لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل.

وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية، أو على إضمار فعل يليق به كقوله: ١٧٥- علفتُها تِبناً وماءً باردًا (")

<sup>(</sup>١) ما : اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب خبر (تكون) المحذوفة. أنت: ضمير منفصل في محل رفع اسمها. الولار: واو المعية. زيدًا: نفعول معه منصوب.

<sup>(</sup>٢) كيف: أسم استقهام مبنى على الفتح في محل نصب خبر (تكون) المحذوفة. أنت: ضمير منفصل في محل رفع اسمها. الواو: واو المعية. قصمة: مفعول معه منصوب.

<sup>(</sup>٣) تمامه (حتى شَتَتْ همّالةً عيناها).

ف ماه: منصوب على المعية، أو على إضمار فعل يليق به، والتقدير: وسقيتها ماء باردًا، وكقوله تعالى: ﴿ وَالْجَيْمُوا أَشَرُكُمْ وَشُرُكَا لَكُمْ هُ فَالله وشركاءكم، لا يجوز عطفه على (أمركم)، لأن العطف على نية تكرار العامل، إذ لا يصح أن يقال: أجمعت شركائي، وإنما يقال: أجمعت أمري، وجمعت شركائي، ف (شركائي) منصوب على المعية، والتقدير والله أعلم: فأجمعوا أمركم مع شركائكم، أو منصوب بفعل يليق به، والتقدير: فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم.



#### الاستثناء

٣١٦- ما استثنتِ الا مع تمامٍ يَتَصِبْ وبعدَ نفي أو كنفي انشُخِبْ ٣١٠- با عالم وانصِبْ ما انقطَع وعن تسميسم فيمه إبدالُ وَقَمْ

حكم المستثنى بـ (إلا) النصب إن وقع بعد تمام الكلام الموجّب سواء كان متصلًا أو منقطقا نحو: قام القوم إلا زيدًا، وضربت القوم إلا زيدًا، ومررت بالقوم إلا زيدًا، وقام القوم إلا حمارًا، وضربت القوم إلا حمارًا.

ومررت بالقوم إلا حمارًا، فـ (زيدًا) في هذه المثل منصوب على الاستثناء، وكذلك (حمارًا).

والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة (إلا)، واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له (إلا)، وزعم أنه مذهب سيبويه، وهذا معنى قوله (ما استثنت الا مع تمام ينتصب)، أي: أنه ينتصب الذي استثنته (إلا) مع تمام الكلام إذا كان موجيًا.

فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بعوجب. وهو المشتمل على النفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي: النهي، والاستفهام. فإما أن يكون الاستثناء متصلاً أو منقطمًا، والمراد بالمتصل: أن يكون المستثنى بعضًا مما قبله، وبالمنقطع ألا يكون بعضًا مما قبله.

فإن كان متصلاً جاز نصبه على الاستثناء، وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب، وهو المختار، والمشهور أنه بدل من متبوعه، وذلك نحو: ما قام أحد إلا زيدً، وإلا زيدًا، ولا زيدًا، ولا زيدًا، ولا يقم أحد إلا زيدًا، والا زيدًا، وما ضربت أحدًا إلا زيدًا، وما ضربت أحدًا إلا زيدًا، فيجوز في (زيدًا) أن يكون منصوبًا على الاستثناء، وأن يكون منصوبًا على البدلية من (أحد)، وهذا هو المختار، وتقول: ما مررت بأحدٍ إلا زيدًا، ولا تعرر بأحد إلا زيدًا، ولا ربدًا، وهل وهذا معنى قوله (وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل)، أي: اختير إتباع الاستثناء المتصل إن وقع بعد نفي أو شبه نفي.

وإن كان الاستثناء منقطعًا تعين النصب عند جمهور العرب، فتقول: ما قام القوم إلا حمارًا، ولا يجوز الإتباع، وأجازه بنو تميم، فتقول: ما قام القوم إلا حمارً، وما ضربت القوم إلا حمارًا، وما مررت بالقوم إلا حمارٍ.

وهذا هو المراد بقوله (وانصب ما انقطع)، أي: انصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد نفي أو شبهه عند غير بني تميم، وأما بنو تميم فيجيزون إتباعه.

فمعنى البيتين أن الذي استثني بـ (إلا) ينتصب إن كان الكلام موجبًا ووقع بعد تمامه، وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النفي بعد ذلك، وإطلاق كلامه يدل على أنه ينتصب سواء كان متصلًا أو منقطعًا.

وإن كان غير موجب. وهو الذي فيه نفي أو شبه نفي . انْتُخِب، أي: اختير إتباع ما اتصل، ووجب نصب ما انقطع عند غير بني تميم، وأما بنو تميم فيجيزون إتباع المنقطم.

\* \* \*

٣١٨ - وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختز إن ؤزة
 إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكلام موجبًا أو غير موجب.

فإن كان موجبًا وجب نصب المستثنى نحو: قام إلا زيدًا القومُ. وإن كان غير موجب فالمختار نصبه، فتقول: ما قام إلا زيدًا القومُ، ومنه قوله:

١٧٦- فما لي إلا آلَ أحمدَ شيعةً وما ليَ إلا مذهبَ الحقّ مذهبُ (١)

وقد روي رفعه، فتقول: ما قام إلا زيدٌ القومُ، قال سيبويه: حدثني يونس أن قومًا يوثق بعربيتهم يقولون: مالي إلا أخوك ناصر، وأعربوا الثاني بدلًا من الأول على القلب لهذا

<sup>(</sup>١) ما : حَرَفَ نفي. لي: متعلقان بخبر مقدم محذوف. إلا: أداة استثناء. آل أحمد: مستثنى منصوب، وهو مضاف. شيمة: مبتدأ مؤخر مرفوع.

السبب، ومنه قوله:

1۷۷ - فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافغ (۱) فمعنى البيت أنه قد ورد في المستثنى السابق غير النصب -وهو الرفع- وذلك إذا كان الكلام غير موجب نحو: ما قام إلا زيد القوم، ولكن المختار نصبه.

وعلم من تخصيصه ورودَ غير النصب بالنفي أن الموجب يتعين فيه النصب نحو: قام إلا زيدًا القوم.

\* \* \*

٣١٩ وإن يُفَرَخُ سابق إلا لما بعد يكن كما لو الا غيما إذا تفرَخُ سابق (إلا) لما بعدها أي: لم يشتغل بما يطلبه ـ كان الاسم الواقع بعد (إلا) معربًا بإعراب ما يقتضيه ما قبل (إلا) قبل دخولها، وذلك نحو: ما قام إلا زيدٌ، وما ضربت إلا زيدٌ، ف (زيد) فاعل مرفوع به (قام)، و(زيدًا) منصوب به (ضربت)، و(بزيد) متعلق به (مررت) كما لو لم تذكر (إلا) (").

وهذا هو الاستثناء المفرَّغ، ولا يقع في كلام موجب، فلا تقول: ضربت إلا زيدًا.

\* \*

٣٦٠ وألغ إلا ذات توكيد كلا تموز بهم إلا الفتى إلا الفلا إذا كررت (إلا) لقصد التوكيد لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئًا، ولم تفد غير توكيد الأولى، وهذا معنى إلغائها، وذلك في البدل والعطف نحو: ما مررت بأحد إلا زيد إلا أحيك، ف أخيك: بدل من (زيد)، ولم تؤثر فيه (إلا) شيئًا، أي: لم تفد فيه استئناء مستقلًا، وكأنك قلت: ما مررت بأحد إلا زيد أخيك.

ومثله: لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا، والأصل: لا تمرر بهم إلا الفتى العلا، ف العلا: بدل من (الفتى)، وكررت (إلا) توكيدًا، ومثال العطف: قام القوم إلا زيدًا وإلا عمرًا،

<sup>(</sup>۱) إلا: أداة حصر. البيون: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. شافع: بدل من (البيون) مرفوع. (۲) إلا: أداة حصر.

۲۰۸ \_\_\_\_\_الاستثناء

والأصل: إلا زيدًا وعمرًا، ثم كررت (إلا) توكيدًا.

# ومنه قوله:

١٧٨ هل الدهرُ إلا ليلةً ونهارها وإلا طلوعُ الشمس ثم غيارُها (١٠) والأصل: وطلوع الشمس، وكررت (إلا) توكيدًا.

وقد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قوله:

۱۷۹- ما لك من شيخك إلا عملة إلا رسيست وإلا رَمسلة (\*) والأمسلة (\*) والأصل: إلا عمله رسيمه ورمله: معطوف على (رسيمه)، وكررت (إلا) فيهما توكيدًا.

\* \* \*

٣٢١ وإن تُكُور لا لتوكيد فنغ تفريغ التأثير بالعامل ذغ
 ٣٢٧ في واحد مما بإلا استثنى وليس عن نصب سواه مغني
 إذا كررت (إلا) لغير التوكيد -وهي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من

إذا كررت (إلا) لغير التوكيد -وهي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من الاستثناء، ولو أسقطت لما قُهِمَ ذلك- فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء مفرَّغًا أو غير مفرغ.

فإن كان مفرغًا شغلتَ العاملَ بواحد ونصبت الباقي، فنقول: ما قام إلا زيد إلا عمرًا إلا بكرًا، ولا يتعين واحد منها لشغل العامل، بل أبها شفت شغلت العامل به، ونصبت الباقي، وهذا معنى قوله (فمع تفريغ... إلى آخره)، أي: مع الاستثناء المفرغ اجعل العامل في واحد معا استثنيته بـ (إلا)، وانصب الباقي.

(١) أي: ما الدهر إلا ليلة. غيارها: غيابها. الواو: حرف عطف. إلا: حرف زائد للتوكيد. طلوع الشمس:
 معطوف على (ليلة)، وهو مضاف.

<sup>(</sup>٢) ما: حرف نفي. لك: معلقان بخير مقدم محفوف. من شيخك: معلقان بالاستقرار القدر في (لك). إلا: أداة حصر. عمله: مبتدأ مؤخر مرفوع، وهو مضاف. إلا: حرف زائد للتوكيد. رسيمه: بدل من (عمله) مرفوع، وهو مضاف. الواو: حرف عطف. إلا: حرف زائد للتوكيد. رمله: معطوف على (رسيمه) مرفوع، وهو مضاف.

وإن كان الاستثناء غير مفرّغ، وهذا هو المراد بقوله:

٣٧٣- ودون تفريخ مع النقدم نصب الجميع احكم به والتزم ٣٧٤- وانصبُ لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دونُ زائدٍ ٣٧٥- كلم يقُوا إلا امرؤ إلا علي وحكمها في القصدِ حكمُ الأولِ فلا يخلو إما أن تقدم المستثنيات على المستثنى منه أو تتأخر.

فإن تقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع سواء كان الكلام موجبًا أو غير موجب نحو: قام إلا زيدًا إلا عمرًا إلا بكرًا القومُ، وما قام إلا زيدًا إلا عمرًا إلا بكرًا القومُ، وهذا معنى قوله (ودون تفريغ... البيت). وإن تأخرت فلا يخلو إما أن يكون الكلام موجبًا أو غير موجب، فإن كان موجبًا وجب نصب الجميع، فتقول: قام القوم إلا زيدًا إلا عمرًا إلا بكرًا، وإن كان غير موجب عومل واحد منها بما كان يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء، فيبدل مما قبله، وهو المختار، أو ينصب -وهو قليل- كما تقدم، وأما باقيها فيجب نصبه، وذلك نحو: ما قام أحد إلا زيد إلا عمرًا إلا بكرًا، فـ زيد: بدل من (أحد)، وإن شئت أبدلت غيره من الباقين، ومثله قول المصنف (لم يفوا إلا امرؤ إلا على)، فه امرؤ: بدل من الواو في (يفوا)، وهذا معنى قوله (وانصب لتأخير... إلى آخره) أي: وانصب المستثنيات كلها إذا تأخرت عن المستثنى منه إن كان الكلام موجبًا، وإن كان غير موجب فجئ بواحد منها معربًا بما كان يعرب به لو لم يتكرر المستثني، وانصب الباقي. ومعنى قوله (وحكمها في القصد حكم الأول) أن ما يتكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم المستثنى الأول، فيثبت له ما يثبت للأول من الدخول والخروج، ففي قولك (قام القوم إلا زيدًا إلا عمرًا إلا بكرًا) الجميع مخرجون، وفي قولك (ما قام القوم إلا زيدًا إلا عمرًا إلا بكرًا) الجميع داخلون، وكذا في قولك (ما قام أحدٌ إلا زيدٌ إلا عمرًا إلا بكرًا) الجميع داخلون.

\* \* \*

استعمل بمعنى (إلا) في الدلالة على الاستثناء ألفاظ: منها ما هو اسم، وهو (غير، وشوى، وسوى، وسواء)، ومنها ما هو فعل، وهو (ليس، ولا يكون)، ومنها ما يكون فعلًا وحرفًا، وهو (عدا، وخلا، وحاشا)، وقد ذكرها المصنف كلها.

فأما (غير، وبيوى، وشوى، وسواء) فحكم المستثنى بها الجر الإضافتها إليه، وتعرب (غير) بما كان يعرب به المستثنى مع (إلا)، فتقول (قام القوم غير زيد) بنصب (غير) كما تقول (قام القوم إلا زيدًا) بنصب (زيد)، وتقول (ما قام أحد غير زيد، وغير زيد) بالإتباع والنصب، والمختار الإتباع كما تقول: ما قام أحد إلا زيد، والا زيدًا، وتقول: ما قام غير زيد، فترفع (غير) وجوبًا كما تقول (ما قام إلا زيد) برفعه وجوبًا، وتقول (ما قام أحد غير حمار) بنصب (غير) عند غير بني تميم، وبالإتباع عند بني تميم كما تفعل في قولك: ما قام أحد إلا حمارًا، وإلا حمارًا.

وأما (سوى) فالمشهور فيها كسر السين والقصر، ومن العرب من يفتح سينها ويمد، ومنهم من يضم سينها ويقصر، ومنهم من يكسر سينها ويمد، وهذه اللغة لم يذكرها المصنف، وقلَّ من ذكرها، وممن ذكرها الفاسيُّ في شرحه للشاطبية.

ومذهب سيبويه والفراء وغيرهما أنها لا تكون إلا ظرفًا، فإذا قلت رقام القوم سوى زيد) فـ (سوى) عندهم منصوبة على الظرفية، وهي مشعرة بالاستثناء، ولا تخرج عندهم عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر. واختار المصنف أنها كـ (غير)، فتعامل بما تعامل به (غير) من الرفع والنصب والجر، وإلى هذا أشار بقوله:

٣٢٧ - ولبوتى شوى سواء اجعلا على الأصبح ما لغير جبلا فمن استعمالها مجرورة قوله ﷺ: ودعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوًا من سوى الفيهاه، وقوله ﷺ: مما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض»، وقول الشاعر:

١٨٠- ولا ينطِقُ الفحشاءَ من كان منهمُ إذا جلسوا منا ولا من سَوائنا (١)

<sup>(</sup>١) القحشاء: منصوب بنزع الخافض. منا: من: بمعنى مع.

ومن استعمالها مرفوعة قوله:

١٨١ - وإذا تباغ كريمة أو تُشْترى فسواك باتفها وأنت المشتري
 وقوله:

ف (سواك) مرفوع بالابتداء، و(سوى العدوان) مرفوع بالفاعلية. ومن استعمالها منصوبة على غير الظرفية قوله:

۱۸۳ لدیك كفیل بالمنی لمؤمل وان سواك مسن یؤمله یشقی (۱)
 د (سواك) اسم (إن)، هذا تقریر كلام المصنف.

ومذهب سيبويه والجمهور أنها لا تخرج عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر، وما استشهد به على خلاف ذلك يحتمل التأويل.

#### \* \*

٣٧٨- واستثن ناصبًا بليس وخلا وبسفىدا وبسيسكسونُ بسعسد لا أي: استثن بـ (ليس) وما بعدها ناصبًا المستثنى، فتقول: قام القوم ليس زيدًا، وخلا زيدًا، وحمدا زيدًا، ولا يكون زيدًا، في قولك (ليس زيدًا، ولا يكون زيدًا) منصوب على أنه خبر (ليس، ولا يكون)، واسمهما ضمير مستتر، والمشهور أنه عائد على البعض المفهوم من القوم، والتقدير: ليس بعضهم زيدًا، ولا يكون بعضهم زيدًا، وهو مستتر وجوبًا.

وفي قولك (خلا زيدًا، وعدا زيدًا) منصوب على المفعولية، و(خلا، وعدا) فعلان، فاعلهما في المشهور ضمير عائد على البعض المفهوم من القوم كما تقدم، وهو مستتر وجوبًا، والتقدير: خلا بعضهم زيدًا، وعدا بعضهم زيدًا.

<sup>(</sup>١) **دناه**م: جازيناهم. كما دانوا: الكاف: نائب مفعول مطلق، وهو مضاف. المصدر المؤول في محل جر مضاف إليه، أي: دناهم دينًا مثل دينهم. ما: حرف مصدري.

<sup>(</sup>٢) جملة (من يؤملُ يشقى) في محلَّ رفع لمجر (إن). من يؤمله: مبتدأ، ومن موصولة. جملة (يشقى) في محا رفع خد.

١١٢ \_\_\_\_\_\_الاستذ

ونبَّه بقوله (وبيكون بعد لا) وهو قيد في (يكون) فقط على أنه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون غير (يكون)، وأنها لا تستعمل فيه إلا بعد (لا)، فلا تستعمل فيه بعد غيرها من أدوات النفي نحو: لم، وإن، ولن، ولما، وما.

\* \*

٣٢٩- واجرز بسابقي يكون إن تُوذ وبعد ما انهبت وانجرار قد يَرِد أي: إذا لم تتقدم (ما) على (خلا، وعدا) فاجرر بهما إن شئت، فتقول: قام القرم خلا زبد، وعدا زبد، ف (خلا، وعدا) حرفا جر، ولم يحفظ سيبويه الجر بهما، وإنما حكاه الأخفش.

فمن الجر بـ (خلا) قوله:

١٨٤- خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعدُ عيالي شعبةُ من عيالكا

## ومن الجر بـ (عدا) قوله:

1۸۵- تركنا في الحضيض بنات عُرج عواكفَ قد خضغن إلى النسورِ أب حال الشورِ أب حال الشورِ أب حال الشورِ أب حال الشوطاء والطفل الصغير () فإن تقدمت عليهما (ما) وجب النصب بهما، فتقول: قام القوم ما خلازيدًا، وما عدا زيدًا، فرما) مصدرية، و(خلا، وعدا) صلتها، وفاعلهما ضمير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقريره، و(زيدًا) مفعول، وهذا معنى قوله (وبعدما انصب) هذا هو المشهور.

وأجاز الكسائي الجر بهما بعد (ما) على جعل (ما) زائدة، وجعل (خلا، وعدا) حرفي جر، فتقول: قام القوم ما خلا زيد، وما عدا زيد، وهذا معنى قوله (وانجرار قد يرد) وقد حكى الجربي في الشرح الجر بعد (ما) عن بعض العرب.

k \* \*

 <sup>(</sup>١) بنات عوج: خيل مسوية إلى فرس مشهور يسبونه (أعرج). الشيطاء: العجوز. عواكف: حال من
 (بنات عوج) منصوبة. جبلة (قلد خضعن...) في محل نصب نمت لـ (عواكف). قلأ: قميز منصوب.

٣٣٠- وحيث جُرًا فهما حرفان كما هما إن نَصَب فعلان أي: إن جررت بـ (خلا، وعدا) فهما حرفا جر، وإن نصبت بهما فهما فعلان، وهذا مما لا خلاف فيه.

#### \* \*

٣٣١- وكغلا حاشا ولا تصحبُ ما وقيل حاشَ وحشا فاحفظهما المشهور أن (حاشا) لا تكون إلا حرف جر، فتقول (قام القوم حاشا زيد) بجر (زيد).

وذهب الأخفش والجرمي والمازني والمبرد وجماعة -منهم المصنف- إلى أنها مثل (خلا) تستعمل فعلًا، فتنصب ما بعدها، وحرفًا فتجر ما بعدها، فتقول: قام القرم حاشا زيدًا، وحاشا زيد، وحكى جماعة -منهم الفراء وأبو زيد الأنصاري والشيباني-النصب بها، ومنه: (اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطانُ وأبا الإصبع)، وقوله:

١٨٦- حاشا قريشًا فإن الله فضَّلهم على البرية بالإسلام والدينِ (١)

وقول المصنف (ولا تصحب ما) معناه أن (حاشا) مثل (خلا) في أنها تنصب ما بعدها أو تجره، ولكن لا تنقدم عليها (ما) كما تنقدم على (خلا)، فلا تقول: قام القوم ما حاشا زيدًا. وهذا الذي ذكره هو الكثير، وقد صحبتها (ما) قليلًا، ففي مسند أي أمية الطرسوسي عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: وأسامةً أحبُّ الناس إلي ما حاشا فاطمةً، "".

وقوله

الله الناس ما حاشا قريشًا فإنسا نحسن أفضلُهم فَقسالا (\*\*)
 ويقال في (حاشا): حاش، وحشا.

<sup>(</sup>١) **حاشا :** فعل ماض مبني على الفتح المقدر. القاعل ضمير مستتر وجوبًا، تقديره: هو، يعود إلى البعض المفهوم من الكل السابق. قريشًا: مفعول به منصوب.

<sup>(</sup>٢)(ما حاشا فاطمة) من كلام الراوي. أي: لم يستثن النبي ( فاطمة. فحاشا فعل متعد متصرف. ما: حرف نفي. حاشا: فعل ماض مبني على الفتح المقدر. الفاعل ضمير مستتر، تقديره: هو، يعود إلى النبي ﷺ فاطمة: مفعول به منصوب.

<sup>(</sup>٣) الناس: مفعول به أول متصوب. والمفعول الثاني محدوف، أي: رأيت الناس أقل منا. ما: حرف مصد، ي.

#### الحال

٣٣٧- العالُ وصفٌ فضلةً منصبٌ مفهم في حالٍ كفردًا أذهبُ عرَّف الحال بأنه الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة نحو: فردًا أذهب، فـ (فردًا) حال لوجود القيود المذكورة فيه.

وخرج بقوله (فضلة) الوصف الواقع عمدة نحو: زيد قائم.

وبقوله (للدلالة على الهيئة) التمييز المشتق نحو: لله ذُرُه فارسًا! فإنه تمييز لا حال على الصحيح، إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة، بل التعجب من فروسيته، فهو لبيان المتعجّب منه لا لبيان هيئته.

وكذلك (رأيت رجلًا راكبًا)، فإن (راكبًا) لم يسق للدلالة على الهيئة، بل لتخصيص الرجل (١٠).

وقول المصنف (مفهم في حال) هو معنى قولنا (للدلالة على الهيئة).

\* \*

٣٣٣- وكونُه منتقالًا مشتقا يغلِبُ لكن ليس مستخقًا الأكثر في الحال أن تكون: منتقة، مثتقة.

ومعنى الانتقال: ألا تكون ملازمة للمتصف بها نحو: جاء زيد راكبًا، فـ (راكبًا) وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد بأن يجيء ماشيًا.

وقد تجيء الحال غير منتقلة، أي: وصفًا لازمًا نحو: دعوت الله سميمًا، وخلق الله الزرافة يديها أطولُ من رجليها.

وقوله

1۸۸- فجاءت به سبط العظام كأنما عمامتُ بيسن الرجال لواء (۱)
 فراسميقا، وأطول، وسبط) أحوال، وهي أوصاف لازمة.

(۱) راکبًا: نعت لـ (رجلًا) منصوب.

(٢) سبط العظام: سويّ الحلق، حسن القامة. اللواء: هو ما دون العلم.

وقد تأتي الحال جامدة، ويكثر ذلك في مواضع ذكر المصنف بعضها بقوله:

يكثر مجيى الحال جامدة إن دلت على سعر نحو: يِغةُ مُدًّا بدرهم، فـ (مدًا) حال جامدة، وهي في معنى المشتق، إذ المعنى بعه مُسَعُّرًا كل مُدَّ بدرهم، ويكثر جمودها أيضًا فيما دل على تفاعل نحو: بعته يدًا بيد، أي: مناجزة (١٠) أو على تشبيه نحو: كرَّ زيد أسدًا، أي: مشبهًا الأسد، ف (يد، وأسد) جامدان، وصح وقوعهما حالًا لظهور تأولهما بمشتق كما تقدم، وإلى هذا أشار بقوله (وفي مبدي تأول)، أي: يكثر مجيء الحال جامدة حيث ظهر تأولها بمشتق.

وعلم بهذا وما قبله أن قول النحويين (إن الحال يجب أن تكون منتقلة مشتقة) معناه أن ذلك هو الغالب لا أنه لازم، وهذا معني قوله فيما تقدم (لكن ليس مستحقا).

#### \* \* \*

٣٣٦- والحالُ إنْ عُوْفَ لفظًا فاعقِد تنكيزه معشى كوحدَك اجتهد مند مذهب جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة، وأن ما ورد منها معرَّفًا لفظًا فهو منكَّر معنى كقولهم: جاءوا الجماء الغفير، وأرسلها اليراك (١٠) واجتَهِدْ وحدَك، وكلَّمته فاه إلى في، فر (الجماء، والعراك، ووحدك، وفاه) أحوال، وهي معرفة، لكنها مؤولة بنكرة، والتقدير: جاءوا جميمًا، وأرسلها معتركة، واجتهد منفردًا، وكلمته

وزعم البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقًا بلا تأويل، فأجازوا (جاء زيد الراكبّ).

مشافهة.

<sup>(</sup>١) مناجزة: بيع شيء حاضر بعاجل.

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة من بيت هو :

 <sup>(</sup>١) هذه اجمله من بيت هو.
 فأرسلها العراك ولم يَذُدها ولم يشفق على نقص الدُخال

العراك: ازدحام الإبل أو غيرُما حين ورود الماء ، لم يذدها : لم يطودها . نقص الدخال: حرمان البعير التي لم نشرب بدخول أنته التي شربت. العراك : حال منصوب .

وفصل الكوفيون، فقالوا: إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها وإلا فلا، فمثال ما تضمن معنى الشرط: زيد الراكب أحسنُ منه الماشي، فه (الراكب، والماشي) حالان، وصح تعريفهما لتأولهما بالشرط، إذ التقدير: زيد إذا ركب أحسنُ منه إذا مشى، فإن لم تتقدر بالشرط لم يصح تعريفها، فلا تقول: جاء زيد الراكب، إذ لا يصح (جاء زيد إن ركب).

\* \* \*

٣٣٧- ومصدر منكُر حالاً يقغ بمكثرة كسفتة زيد طَلَع لمحتروة كسبفتة زيد طَلَع حق الحال أن يكون وصفًا . وهو ما دل على معنى وصاحبه كقائم، وحسن، ومضروب . فوقوعها مصدرًا على خلاف الأصل، إذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى. وقد كثر مجيء الحال مصدرًا نكرة، ولكنه ليس بمقيس لمجيئه على خلاف الأصل، ومنه (زيدٌ طلع بَفَتَهُ)، فـ (بغته) مصدر نكرة، وهو منصوب على الحال، والتقدير: زيد طلع باغنًا، هذا مذهب سيبويه والجمهور.

وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية (١٠)، والعامل فيه محذوف، والقدير: طلع زيد يبغَتُ بغتَّ، فـ (يبغت) عندهما هو الحال لا (بغته).

وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذهبا إليه، ولكن الناصب له عندهم الفعل المذكور ـ وهو (طلع) ـ لتأويله بفعل من لفظ المصدر، والتقدير في قولك (زيد طلع بغتة): زيد بغت بغتة، فيؤولون (طلع) بـ (بغت)، وينصبون به (بغتة).

\* \* \*

٣٣٨- ولم ينكّر غالبًا ذو العال إن لم يشاخّر أو يُخَصَّصَ أو يَهِنَ ٣٣٨- من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغِ امرزً على امرىء مستشهلا حقُ صاحب الحال أن يكون معرفة، ولا ينكر في الغالب إلا عند وجود مسوغ، وهو أحد أمور:

<sup>(</sup>١) أي: مفعول مطلق.

منها: أن يتقدم الحال على النكرة نحو: فيها قائمًا رجل (١٠)، وكقول الشاعر، وأنشده سيبويه:

 ١٨٩ - وبالجسم منى بيُّنًا لو علمتِهِ شحوبٌ وإن تستشهدي العينَ تشهدِ (١) وكقوله:

 ١٩٠ وما لام نفسي مثلَها لي لائم ولا سَــد فقــري مثلُ ما ملكت يدي (°) فه (قائمًا) حال من (رجل)، و(بيُّنًا) حال من (شحوب)، و(مثلها) حال من (لائم). ومنها: أن تخصص النكرة بوصف أو بإضافة، فمثال ما تخصص بوصف قوله تعالى ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِنْ عِندِناً ﴾ ''.

## وكقول الشاعر:

١٩١- نجيتَ يا رب نوحًا واستجبتَ له ۖ في فُلُــك ماخـــرِ في اليــمُ مشحونا وعاش يندعو بأيسات مُبَيِّنَةٍ في قومه ألفَ عام غيرَ خمسينا (٠٠ ومثال ما تخصص بالإضافة قوله تعالى: ﴿ فِي آرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآةَ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ (١).

ومنها: أن تقع النكرة بعد نفي أو شبهه، وشبه النفي هو: الاستفهام، والنهي، وهو المراد بقوله (أو يين من بعد نفي أو مضاهيه)، فمثال ما وقع بعد النفي قوله:

۱۹۲- ما حُمَّ من موت جمَّى واقيا ولا تسرى مسن أحسدِ باقبا (٧)

- (١) الأصل: فيها رجلٌ قائمٌ. تقدمت الصفة على الموصوف فأعربت حالًا.
- (٢) بالجسم: متعلقان بخبر مقدم محذوف. مني: متعلقان بحال محذوفة من (الجسم). بينًا: حال من (شحوب ) منصوب. شحوب: مبتدأ مؤخر مرفوع.
- (٣) مثلها: حال من (لائم) منصوب، وهو مضاف. لي: متعلقان بحال محذوفة من (لائم). لائم: فاعل
  - (٤) الدخان/ ٤، ٥. أمرًا: حال من (أمر) منصوب.
- (٥) الفلك: السفينة. ماخر: جارية. اليم: الماء. مشحون: ممتلئ. جملة (يا رب) معترضة. مشحونًا: حال من (فلك) منصوب.
  - (٦) فصلت/ ١٠. سواءً: حال من (أربعة) منصوب.
- (٧) ما: حرف نفي. حم: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح الظاهر. من موت: متعلقان باسم الفاعل (واقيًا). حمى: نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. واقيًا: حال من (حمى) منصوب. من: حرف جر زائد. أحد: مفعول به مجرور لفظًا منصوب محلًا. باقيًا: حال من (أحد) منصوب.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَهِ إِلَّا وَهُمَّا كِنَابٌ مَّعَلُومٌ ﴾ (١٠، فـ (لها كتاب) جملة في موضع الحال من (قرية)، وصع مجيء الحال من النكرة لتقدم النفي عليها.

ولا يصح كون الجملة صفة لـ (قرية) خلافًا للزمخشري، لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف، وأيضًا وجود (إلا) مانع من ذلك، إذ لا يُغتَرَضُ بـ (إلا) بين الصفة والموصوف.

وممن صرح بمنع ذلك أبو الحسن الأخفش في المسائل وأبو علي الفارسي في التذكرة.

ومثال ما وقع بعد الاستفهام قوله:

ر ١٩٣٠ يا صاح هل حُمَّ عِيشٌ باقيًا فترى لنفسك العـــذر في إبعــادها الأملا (١٠)

. ومثال ما وقع بعد النهي قول المصنف (لا يبغِ امرؤ على امرئ مستسهلا) وقول قَطَريٌ بن الفُجاءَة:

191- لا يركنَنْ أحدٌ إلى الإحجام يسوم الوغسى متخوَّفًا لجِمامٍ (")

واحترز بقوله (غالبًا) مما قل مجيء الحال فيه من النكرة بلا مسوغ من المسوغات المذكورة، ومنه قولهم (مررت بماء تُقدةً رجل) (١٠)، وقولهم: عليه مئة يبضًا، وأجاز سبيويه (فيها رجل قائمًا)، وفي الحديث (صلى رسول الله ﷺ قاعدًا، وصلى وراءه رجالً قيامًا).

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) الحجر/ ٤.

 <sup>(</sup>٢) صاح: منادى مرخم. والأصل: يا صاحبي. هل حم عيش بانتيا: أي: ما قدّر الله عيشًا بافتًا. بافتًا: حال
 من (عيش) منصوب. لنفسك: متعلقان بمفعول به ثان مقدم. العذر: مفعول به أول مؤخر منصوب.
 (٣) لا يركن: لا يمل. الإحجام: التأخر والكول عن لقاء العدو. متخوفًا: حال من (أحد) منصوب.

<sup>(</sup>٤) أي مقدار فعدته.

فلا تقول في (مررت بهند جالسة): مررت جالسةً بهند.

وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان إلى جواز ذلك، وتابعهم المصنف لورود السماع بذلك، ومنه قوله:

١٩٥ - ان كان بَرْدُ الماءِ هيمانَ صاديًا إلى حبيبًا إنسها لحبيبُ (١)
 فـ (هيمان، وصاديًا) حالان من الضمير المجرور بـ (إلى)، وهو الباء، وقوله:

197 - فإن تك أذواذ أُصِئِن ونسوة فلن يذهبسوا فَزَغًا بقسل جبسال \*\*

ذ (فرغًا) حال من (قتل).

وأما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز نحو: جاء ضاحكًا زيد، وضربت مجردةً هندًا.

### \* \* \*

٣٤١- ولا تُجِزُ حالًا من المضافِ لة إلا إذا اقتضى المضافُ عَمَلَة ٣٤٢- أو كان جزءَ ما له أُضِفا أو مشلَ جزئه فـلا تـحـيـفا

لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى الفعل، فتقول: هذا ضارب هند مجردة، وأعجبني قيام زيد مسرعًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِعًا ﴾ (٣)، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِعًا ﴾ (٣)،

١٩٧- تقول ابني إن انطلاقك واحدًا إلى الروع يومًا تاركي لا أبا ليا (١٠) وكذلك يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءًا من المضاف إليه، أو مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه، فمثال ما هو جزء من

(٢) **أدواد**ًا: جمع مفرده: ذود، وهُو من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر. فرغًا: هدرًا. حبال: ابن الشاعر. (٢) بيونس/ ٤.

(٤) الروع: الخوف، والمراد به الحرب.واحدًا: حال من الضمير المتصل في (انطلاقك) منصوب.

 <sup>(</sup>١) هيمان، صاديًا: عطشان. كن: اللام: موطقة القسم. إن: حرف شرط جازم. هيمان: حال من الضمير
 في (إلي، خصوبة. صاديًا: حال ثانية منصوبة. جملة (إنها لحبيب) جواب القسم. وجواب الشرط
 محلوف لدلالة جواب القسم عليه.

11

المضاف إليه قوله تعالى: ﴿ وَرَنَّعَنَا مَا فِي صَدُوهِم مِنْ غِلِّ إِخْوَنَاكُ (''، فد (إحوانًا) حال من الضمير العضاف إليه (صدور)، والصدور: جزء من العضاف إليه، ومثال ما هو مثل جزء المعضاف إليه عنه قوله تعالى: ﴿ مُمَّمَّ أَوَحَيْنَا الله عنه قوله تعالى: ﴿ مُمَّمَّ أَوَحَيْنَا الله عنه قوله تعالى: ﴿ مُمَّا اللهُ كَاللهِ وَاللهُ كَاللهِ وَمَا اللهُ عَلَلهُ وَللهُ عَلَلَهُ إِللهُ عَلَى اللهُ عَلَلهُ عَلَلهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال ولا هو جزء من المضاف إليه ولا مثل جزئه لم يجز أن يجيء الحال منه، فلا تقول (جاء غلام هند ضاحكةً) خلافًا للفارسي، وقولُ ابن المصنف -رحمه الله تعالى- (إن هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف) ليس بجيد، فإن مذهب الفارسي جوازها كما تقدم، وممن نقله عنه الشريف أبو السعادات ابن الشجري في أماليه.

### \* \* \*

٣٤٣- والحالُ إِنْ يُنْصَبُ بَعْلِ صُوْفًا أَو صَفَةٍ أَشْبَهِتِ النَّمَ صَوْفًا - ٣٤٣- فَجَالُزُ تَقَدِيمُتُ كَمُسَرِعًا ذَا رَاحَلٌ وَمَخْلَصًا زِيدٌ دَعًا

يجوز تقديم الحال على ناصبها إن كان فعلاً متصرفًا أو صفة تشبه الفعل المتصرف والمراد بها ما تضمن معنى الفعل وحروفه، وقبل التأنيث، والتثنية والجمع كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، فمثال تقديمها على الفعل المتصرف: مخلصًا زيد دعا، فر (دعا) فعل متصرف، وتقدمت عليه الحال، ومثال تقديمها على الصفية المشبهة له (مسرعًا ذا راحل).

فإن كان الناصب لها فعلًا غير متصرف لم يجز تقديمها عليه، فتقول: ما أحسن زيدًا ضاحكًا! ولا تقول: ضاحكًا ما أحسن زيدًا، لأن فعل التعجب غير متصرف في نفسه، فلا يُتَمَرُّفُ في معموله.

<sup>(</sup>١) الحجر/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) النحل/ ١٢٣.

لحال \_\_\_\_\_\_لحال

وكذلك إن كان الناصب لها صفة لا تشبه الفعل المتصرف كر (أفعل) النفضيل لم يجز تقديمها عليه، وذلك لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، فلم يتصرف في نفسه، فلا يتصرف في معموله، فلا تقول: زيدٌ ضاحكًا أحسنُ من عمرو، بل يجب تأخير الحال، فتقول: زيدٌ أحسنُ من عمرو ضاحكًا.

\* \* \*

٣٤٥- وعاملٌ شُمَّنَ معنى الفعل لا حبروفَه مـؤخَّـرًا لـن يـعـمـلا ٣٦٦- كتلك ليت وكأنُّ ونَدُوْ نحوُ سعيدٌ مستقرًا في هَجَرْ

لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه كأسماء الإشارة وحروف التعني والتشبيه والظرف والجار والمجرور ـ نحو: تلك هند مجردة، وليت زيدًا أميرًا أخوك، وكأن زيدًا راكبًا أسد، وزيد في الدار أو عندك قائمًا، فلا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي في هذه المثل ونحوها، فلا تقول: مجردةً تلك هند، ولا أميرًا لبت زيدًا أخوك، ولا راكبًا كأن زيدًا أسد.

وقد ندر تقديمها على عاملها الظرف نحو: زيد قائمًا عندك، والجار والمجرور نحو: سعيد مستقرًا في هَجَر، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَّالسَّكَوْتُ مَطْوِيَكَتُ ۚ بِيَمِينِهِۥ ﴾ ‹‹› في قراءة من كسر الناء '›، وأجازه الأخفش قباسًا.

\* \* \*

٣٤٧-ونحو زيد مفردًا أنفغ من عمرو معانًا مستجاز لن يَهِن تقدم أن رأفعل) التفضيل لا يعمل في الحال متقدمة، واستثني من ذلك هذه المسألة، وهي ما إذا فُضًل شيء في حال على نفسه أو غيره في حال أخرى، فإنه يعمل في حالين: إحداهما متقدمة عليه، والأخرى متأخرة عنه، وذلك نحو: زيد قائمًا أحسن منه قاعدًا، وزيد مفردًا أنفع من عمرو مُعانًا، فرقائمًا، ومفردًا، منصوبان بـ (أحسن، وأنفح)، وهما حالان، وكذا رقاعدًا، ومعانًا»، وهذا مذهب الجمهور.

(٢) أي في (مطويات).

<sup>(</sup>١) الزمر/ ٦٧.

وزعم السيرافي أنهما خبران منصوبان بـ (كان) المحذوفة، والتقدير: زيد إذا كان قائمًا أحسن منه إذا كان قاعدًا، وزيد إذا كان مفردًا أنفع من عمرو إذا كان معانًا.

ولا يجوز تقديم هذين الحالين على (أفعل) التفضيل ولا تأخيرهما عنه، فلا تقول: زيد قائمًا قاعدًا أحسن منه، ولا تقول: زيد أحسن منه قائمًا قاعدًا.

\* \* \*

٣٤٨- والحالُ قد يجيءُ ذا تعدُّدِ لـمـفـردِ فـاعـلـم وغيـرِ مـفـردِ يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد.

فمثال الأول: جاء زيد راكبًا ضاحكًا، فـ (راكبًا، وضاحكًا) حالان من (زيد)، والعامل فيهما (جاء).

ومثال الثاني: لقيت هندًا مُصْعِدًا مُتْحَدِرَةً، فـ (مصعدًا) حال من التاء، و(منحدرة) حال من (هند)، والعامل فيهما (لقيت)، ومنه قوله:

١٩٨٠ لقي ابني أخرزه خائفًا مُنجِدْهِ فاصابوا مَفْهُما فرخائفًا على العالم فيهما (لقي).

فعند ظهور المعنى تُرَدُّ كل حال إلى ما تليق به، وعند عدم ظهوره يجعل أول الحالين لثاني الاسمين وثانيهما لأول الاسمين، ففي قولك (لقيت زيدًا مصعدًا منحدرًا) يكون (مصعدًا) حالاً من (زيد)، و(منحدرًا) حالاً من الناء.

\* \* \*

٣٤٩ - وعاملُ الحالِ بها قد أُكّدا في نحو لا تعتَ في الأرض مفيدا تنقسم الحال إلى مؤكدة وغير مؤكدة، فالمؤكدة على قسمين، وغير المؤكدة ما سوى القسمين.

فالقسم الأول من المؤكدة: ما أكدت عاملها، وهي المراد بهذا البيت، وهي كل وصف دل على معنى عامله، وخالفه لفظًا، وهو الأكثر، أو وافقه لفظًا، وهو دون الأول في الكثرة.

فمثال الأول: لا تعثَ في الأرض مفسدًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدْرِدِيكَ ﴿ "، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعَوَّا إِنِي ٱلْأَيْنِ مُفْسِدِينَ ﴾ ".

ومن الشاني: قوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ "، وقوله تعالى: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلۡذِلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْفَمْرِ ۚ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَكُ ۚ إِثَّمْرِيَّ ﴾ (").

\* \* \*

٣٥٠- وإنْ تؤكُّذُ جملةً فمُشْمَرُ عاملُها ولفظُها يُؤخَّرُ

هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكدة، وهي ما أكدت مضمون الجملة، وشرط الجملة أن تكون اسمية، وجزآها معرفتان جامدان نحو: زيد أخوك عطوفًا، وأنا زيد معروفًا، ومنه قوله:

ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة، فلا تقول: عطوفًا زيد أخوك، ولا معروفًا أنا زيد، ولا توسطها بين المبتدأ والخبر، فلا تقول: زيد عطوفًا أخوك.

\* \* \*

٣٥١ - وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهمو ناو رحلة الأصل في الحال والخبر والصفة الإفراد، وتقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخبر والصفة، ولا بد فيها من رابط، وهو في الحالية: إما ضمير نحو: جاء زيد يله .

<sup>(</sup>١) التوبة/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة/ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) النساء/ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) النحل/ ١٢. المراد قراءة (والنجوم مسخراتٍ).

<sup>(</sup>٥) دارة: أم الشاعر. معروفًا: حال مؤكد لمضمون الجملة السابقة منصوب. جملة (يا للناس) معترضة. يا: أداة نداء واستغاثة. للناس: متعلقان بأداة النداء.

على رأسه، أو واو وتسمى واو الحال، وواو الابتداء، وعلامتها صحة وقوع (إذ) موقعها- نحو: جاء زيد وعمرو قائم، التقدير: إذ عمرو قائم، أو الضمير والواو معًا نحو: جاء زيد وهو ناو رخلةً.

\* \* \*

٣٥٣- وذاتُ بدءِ بمضارع قَبتُ حوت ضميرًا ومن الواو خَلَتُ ٣٥٣- وذاتُ واو بعدها انو مبتدا له المضارع اجعلَنُ مُسَندا المهارع اجعلَنُ مُسندا الجملة الواقعة حالاً إن صدرت بمضارع مثبت لم يجز أن تقترن بالواو، بل لا تربط إلا بالضمير نحو: جاء زيد يضحك، وجاء عمرو تُقاد الجنائِبُ ١٠٠ بين يديه، ولا يجوز دخول الواو، فلا تقول: جاء زيد ويضحك.

فإن جاء من لسان العرب ما ظاهره ذلك أوّلَ على إضمار مبتدأ بعد الواو، ويكون المضارع خبرًا عن ذلك المبتدأ، وذلك نحو قولهم: قمت وأصّكُ عينه، وقوله:

٢٠٠- فلما خشيث أظافيرهم نجرت وأزفشهم مالكا (١٠ فراصله) وأزفشهم خبران لمبتدأ محذوف، والتقدير: وأنا أصك، وأنا أرهنهم.

\* \* \*

٣٥٤ وجملة الحالِ سوى ما قُدُما بواوِ او بمهضم أو بسهما الجملة الحالِ أو بههما الجملة الحالية إما أن تكون اسمية أو فعلية، والفعل إما مضارع أو ماض، وكل واحدة من الاسمية والفعلية: إما مثبتة أو منفية، وقد تقدم أنه إذا صُدُرت الجملة بعضارع مثبت لا تصحبها الواو، بل لا تربط إلا بالضمير فقط، وذكر في هذا البيت أن عدا ذلك يجوز فيه أن يربط بالواو وحدها، أو بالضمير وحده، أو بهما، فيدخل في المنافي. والماضي: المثبت والمنفي.

 (١) أي: هو رجل عظيم. والحتائب: جمع مفرده: جنية، وهي العِذْل إلى جنب البعير ونحوه، وهما جنيتان.

راح) **باراد بأطافيرهم**: أسلحتهم. جملة (أرهنهم...) خبر لبندأ محذوف، أي: وأنا أرهنهم... جملة وأنا أرهنهم...) في محل تصب حال. مالكا: مقعول به ثان متصوب. فتقول: جاء زيد وعمرو قائم، وجاء زيد يده على رأسه، وجاء زيد ويده على رأسه، وكذلك المنفي، وتقول: جاء زيد لم يضحك، أو ولم يضحك، أو ولم يقم عمرو، وجاء زيد وقد قام عمرو، وجاء زيد قد قام أبوه، وجاء زيد وقد قام أبوه، وكذلك المنفي، ونحو: جاء زيد وما قام عمرو، وجاء زيد ما قام أبوه، أو وما قام أبوه، ويدخل تحت هذا أيضًا المضارع المنفى بلا، فعلى هذا تقول (جاء زيد ولا يضرب عمرًا) بالواو.

وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترائه بالواو كالمضارع المثبت، وأن ما ورد مما ظاهره ذلك يؤول على إضمار مبتدأ كقراءة ابن ذكوان ﴿ فَأَسْتَقِيماً وَلا نَتِيعانَ، فد (لا تتبعان، فد (لا تتبعان، فد (لا تتبعان)، خير لمبتدأ محذوف.

### \* \* \*

٣٥٠- والحالُ قد يُخذُفُ ما فيها عَيلَ وبعضُ ما يُخذُفُ ذكرَه خَيلَلَ يحدُفُ ذكرَه خَيلَلَ يحدُف عَلَلَ يحدُف عامل الحال جوازًا أو وجوبًا، فعثال ما حذف جوازًا أن يقال: كيف جئت؟ فنقول: راكبًا، تقديره: جئت راكبًا، وكقولك (بلى مسرعًا) لمن قال لك: لم تسر، والنقدير: بلى سرتُ مسرعًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَيْسَبُ الْإِندُنُ أَلَنْ يَحْمَعُ عِلَامَمُ ۞ يَلَ تَجُوعَ عِلَامَمُ ۞ يَلَ تَجْمِعُها قادرين.

ومثال ما حذف وجوبًا قولك (زيد أخوك عطوفًا) ونحوه من الحال المؤكدة لمضمون الجملة، وقد تقدم ذلك، وكالحال النائبة مناب الخبر نحو: ضربي زيدًا قائمًا، التقدير: إذا كان قائمًا، وقد سبق تقرير ذلك في باب المبتدأ والخبر.

ومما حذف فيه عامل الحال وجوبًا قولهم: اشتريته بدرهم فصاعدًا، وتصدقت بدينار فسافلًا، فـ (صاعدًا، وسافلًا) حالان عاملهما محذوف وجوبًا، والتقدير: فذهب الثمن صاعدًا، وذهب المُتَصَدَّقُ به سافلًا. هذا معنى قوله (وبعض ما يحذف ذكره حُظِلً، أي: بعض ما يحذف من عامل الحال مُيْع ذكره.

<sup>(</sup>۱) يونس/ ۸۹.

### التمييز

٣٥٦- اسمَ بمعنى من مُبِينَ نكرَة يُنصَبُ تمييزًا بما قد فَسُرَة ٣٥٧- كشبرِ ارضًا وقفيزِ بُرًا ومَسَسَوَقِينِ عسسلًا وتسمسرا

تقدم من الفضلات: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول له، والمفعول فيه، والمفعول معه، والمستثنى، والحال، وبقي التمييز . وهو المذكور في هذا الباب. ويسمى مفترا وتفسيرًا ومُثبيًّتًا وتبينًا ومميرًّا وتميرًّا.

وهو كل اسم نكرة متضمن معنى (من) لبيان ما قبله من إجمال نحو: طاب زيدٌ نفشا، وعندي شبرٌ أرضًا.

واحترز بقوله (متضمن معني من) من الحال، فإنها متضمنة معني (في).

وقوله (لبيان ما قبله) احتراز مما تضمن معنى (من)، وليس فيه بيان لما قبله كاسم (لا) التي لنفي الجنس نحو: لا رجلَ قائمٌ، فإن التقدير: لا من رجلِ قائم.

وقوله (لبيان ما قبله من إجمال) يشمل نوعي التمييز، وهما المبين إجمال ذات، والمبين إجمال نسبة.

فالعبين إجمال الذات: هو الواقع بعد المقادير وهي الممسوحات نحو: له شيرٌ أرضًا، والمكيلات نحو: له قَفيزٌ بُرُّا، والموزونات نحو: له مَتَوانِ عسلاً وتمرّا. والأعداد نحو: عندي عشرون درهمًا.

وهو منصوب بما فسوه، وهو: شبر، وقفيز، ومنوان، وعشرون.

والعبين إجمال النسبة: هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول نحو: طاب زيد نفشا، ومثله: ﴿ وَرَاشَتَكُلُ الرَّأْسُ سَكِيبًا﴾ (١٠)، وغرست الأرضَ شجرًا، ومثله: ﴿ وَهَجَّزًا الزَّضَ عَبُونًا﴾ (١٠)، فه (نفشا) تمييز منقول من الفاعل، والأصل: طابت نفش زيدٍ، و(شجرًا) منقول من المفعول، والأصل: غرست شجرً الأرض، فبيَّن (نفشا)

<sup>(</sup>۱) مريم/ ٤. (۲) القمر/ ۱۲.

الفاعل الذي تعلق به الفعل، وبين (شجرًا) المفعول الذي تعلق به الفعل.

والناصب له في هذا النوع هو العامل الذي قبله.

\* \*

٣٥٨- وبعد ذي وهبهها اجرزة إذا أَضَفْتها كهد بُد عِنْطَة غِذا ٣٥٩- والنصبُ بعد ما أضيف وَجَها إن كان مشلَ ملهُ الأرض فُقبا أشار بـ (ذي) إلى ما تقدم ذكره في البيت من المُقَدَّرات . وهو ما دل على مساحة أو كيل أو وزن . فيجوز جر التمييز بعد هذه بالإضافة إن لم يضف إلى غيره نحو: عندي شيرً أرض، وفَفيزُ يُرُّ، ومَتَوا عسل وتمر.

فإن أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز وجب نصب التمييز نحو: ما في السماء قَدْرُ راحة سحابًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَن يُقُبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلَ اللَّرْضِ ... . (كُمِّا) (١٠).

وأما تمييز العدد فسيأتي حكمه في باب العدد.

\* \*

٣٦٠ والفاعل المعنى انهيئل بأفقلا مفيضًا كانت أعلى منزلا التمييز الواقع بعد (أفعل) التفضيل إن كان فاعلًا في المعنى وجب نصبه، وإن لم يكن كذلك وجب جره بالإضافة.

وعلامة ما هو فاعل في المعنى أن يصلح جعله فاعلًا بعد جعل (أفعل) التفضيل فعلًا نحو: أنت أعلى منزلًا، وأكثرُ مالًا، فـ (منزلًا، ومالًا) يجب نصبهما، إذ يصح جعلهما فاعلين بعد جعل (أفعل) التفضيل فعلًا، فتقول: أنت علا منزلُك، وكثر مالُك.

ومثال ما ليس بفاعل في المعنى: زيد أفضل رجل، وهند أفضل امرأق، فيجب جره بالإضافة إلا إذا أضيف (أفعل) إلى غيره، فإنه ينصب حينقذ نحو: أنت أفضلُ الناسِ رجلًا.

<sup>(</sup>١) أل عمران/ ٩١.

٨١٨ \_\_\_\_\_الله

٣٦٩- وبعدَ كلُّ ما اقتضى تَفجُبا مَـيُــزَ كـاكــرِمْ بــأيــي بـكــر أبــا يقع التمييز بعد كل ما دل على تعجب نحو: ما أحسن زيدًا رجلًا! وأكرم بأبي بكر أبًا! ولله درك عالمًا! وحسبك بزيد رجلًا! وكفى به عالمًا! و:

### ۲۰۱- يـا جـارتـا مـا أنــت جــازة (۱) \* \* \*

٣٦٧- واجزَرُ بعن إن شتّ غيرَ ذي القدّة والفاعلِ المعنى كطِبْ نفسًا تُقَد يجوز جر التمييز بـ (من) إن لم يكن فاعلًا في المعنى ولا مميزًا لعدد، فتقول: عندي شبرٌ من أرض (٣)، وقفيزٌ من بُرُ، ومَنَوَانِ من عسل وتمر، وغرست الأرضَ من شجر، ولا تقول: طاب زيد من نفس، ولا عندي عشرون من درهم.

\* \* \*

٣٦٣- وعاملَ التمييزِ قَدَّمُ مطلقاً والفعلُ ذو التصويف نَزْرًا شَبِقاً مذهب سيبويه -رحمه الله- أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفًا أو غير متصرف، فلا تقول: نفشًا طاب زيد، ولا عندي درهمًا عشرون.

وأجاز الكسائي والمازني والمبرد تقديمه على عامله المتصرف، فتقول: نفسًا طاب زيد، وشيبًا اشتعل رأسي، ومنه قوله:

۲۰۲ أنهجر ليلي بالفراق حبيتها وما كان نفشا بالفراق تطيبُ (\*\*)
 وقوله:

# ٢٠٣ ضيّفتُ حزمي في إبعادي الأملا وما ارعويتُ وشيبًا رأسيَ اشتعلا<sup>(1)</sup>

- (١) صدره (بانت لتحرَّثنا غفارة). عفارة: اسم امرأة. يا جارتا: أي: يا جارتي. قلبت الياء ألفًا. ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أنت: ضمير منفصل في محل رفع خبر. جارة: تمييز منصوب.
- (۲) من أرض: متعلقان بنعت محذوف لـ (شبر).
   (۳) جملة (ما كان نفشًا بالفراق تطيب) في محل نصب حال. كان: اسمها ضمير الشأن محذوف. جملة
  - (نفشا بالفراق تطيب) في محل نفس خبرها. نفشا: تمييز منصوب. والأصل: تطيب نفشاً. (٤) الأملا: مفعول به للمصدر (إبعادي) منصوب. شيئا: تمييز منصوب. والأصل: اشتعل رأسي شيئا.

ووافقهم المصنف في غير هذا الكتاب على ذلك، وجعله في هذا الكتاب قليلًا. فإن كان العامل غير متصرف فقد منعوا التقديم سواء كان فعلًا نحو: ما أحسن زيدًا

رجلًا! أو غيره نحو: عندي عشرون درهمًا.

وقد يكون العامل متصرفًا، ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع، وذلك نحو: كفي بزيد رجلًا! فلا يجوز تقديم (رجلًا) على (كفي)، وإن كان فعلًا متصرفًا، لأنه بمعنى فعل غير متصرف، وهو فعل التعجب، فمعنى قولك (كفي بزيد رجلًا): ما أكفاه رجلًا!



## حروف الجر

٣٦٤- هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على ٣٦٥- مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والسباء ولـعــل ومــــى هذه الحروف العشرون كلها مختصة بالأسماء، وهي تعمل فيها الجر، وتقدُّم الكلام على اخلا، وحاشا، وعداء في الاستثناء، وقلَّ من ذكر اكي، ولعل، ومتى، في

فأما «كي، فتكون حرف جر في موضعين:

أحدهما: إذا دخلت على هماه الاستفهامية نحو: كَيْمَهُ ؟ أي: لمَهُ؟ فـ هماه استفهامية مجرورة بـ دكي، و كَيْفَتُ أَلفُها لدخول حرف الجر عليها، وجيء بالهاء للسكت.

الثاني: قولك هجئت كي أكرم زيدًا، ف أكرم: فعل مضارع منصوب بـ «أن، بعد دكي، و«أن، والفعل مقدران بمصدر مجرور بـ «كي، والتقدير: جئت كي إكرام زيد، أي: لإكرام زيد.

وأما العلُّه فالجر بها لغة عُقَيْل، ومنه قوله:

# ٢٠٤ – لعل أبي المغوارِ منكَ قريبُ (١)

وقوله:

حروف الجر.

- ۲۰۵ لعل الله فشلكم علينا بستسيء أن أشكم شريم (") فأبي المغوار، والاسم الكريم: مبتدآن، وقريب، وفضلكم: خبران، ولعل: حرف جرزائد (") دخل على المبتدأ، فهو كالباء في وبحبيك درهم".
- () صدره: و**فقلت ادغ أ**شوى واو**لع الصوت جهرةً،** جهرةً: مفعول مطلق منصوب. لعل: حرف جر شبيه بالزائد. أبي المفوار: مبتدأ مجرور لفظًا مرفوع محلًا، وهو مضاف. قريب: خبر مرفوع.
- (٣) شريم: هي الرأة المفضاة التي اتحد مسلكاها. لملّ: حرف جر شبيه بالزائد .الله: لفظ الجلالة مبتدأ
  مجرور لفظا مرفوع محلًا. جملة (فضلكم...) في محل وفع خبر. أن أمكم شريم: المصدر المؤول في
  محل جر بدل من وهيءه.
  - (٣) الصواب: لعل حرف جر شبيه بالزائد.

وقد روي على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسر والفتح، وروي أيضًا حذف اللام الأولى، فتقول دعلُ، بفتح اللام وكسرها.

وأما دمتى، فالجر بها لغة هُذَيْل، ومن كلامهم الْخَرَجَها متى كُمَّه، يريدون: من كمه، ومنه قوله:

۲۰۱ - شرين بعاء البحر ثم ترفّعت متى لُجَحٍ خُطْسِ لهن نشيخ (۱) وسيأتى الكلام على بقية العشرين عند كلام المصنف عليها.

. ولم يعدُّ المصنف في هذا الكتاب «لولا» من حروف الجر، وذكرها في غيره.

ومذهب سيبويه أنها من حروف الجر، لكن لا تجر إلا المضمر، فتقول: لولاي، ولولاك، ولولاه، فـ «الياء، والكاف، والهاه، عند سيبويه مجرورات بـ «لولاه.

وزعم الأخفش أنها في موضع رفع بالابتداء، ووُضِعَ ضميرُ الجر موضع ضمير الرفع، فلم تعمل **دلولا؛ ف**يها شيئًا كما لا تعمل في الظاهر، نحو: لولا زيدٌ لأتيتك.

وزعم المبرد أن هذا التركيب - أعني ا**لولاك**؛ ونحوه - لم يرد من لسان العرب، وهو محجوج بثبوت ذلك عنهم كقوله:

٣٠٧- أتطبغ فينا مَنْ أَرَاق دماءنا ولولاكَ لم يَغْرِضْ لأحسابنا حَسَنْ (1)
 وقوله:

٢٠٨ - وكم موطن لولاي طِختَ كما هوى بأجرامه من قُثلة النّيقِ مُنْهَوي (٦٠)
 على على على الله على الله الله على ال

<sup>(</sup>۱) **ترفعت**: تصاعدت وتباعدت. لجبج: جمع مفرده: لحة، وهي معظم الماء. نتيج: صوت مرتفع. متى لجبح: متعلقان بالفعل **اترفعت.** 

<sup>(</sup>٢) أراق: أسال. يعرض: يتعرض لها بالنيل منها الأحساب: جمع مفرده: حسب، وهو كل ما يعده المرء من مفاخر قومه حسن: هو الحسن بن علي رضي الله عنهما. لولاك: لولا: حرف شرط غير جازم. الكاف: ضمير متصل في محل رفع مبتدأ والخير محذوف وجورًا، أي: لولا أنت موجود.

<sup>(</sup>٣) فقة النيق: رأس الجبل. منهوي: ساقط. كم: خبرية كناية عن عدد في محل رفع مبتداً، وهو مضاف. موطن: مضاف إليه مجرور والخبر محذوف، تقديره: كثير من المواطن لك. جملة (لولاي طحت...) في محل جر نعت له و**موطن**. كما هوى: الكاف: نائب مفعول مطلق، وهو مضاف. والمصدر المؤول في محل جر مضاف إليه. والتقدير: طحت طبكا مثل طبح منهو.

٣٦٦- بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والسوار ورُبُّ والسا ٣٦٧- واخصص بعد ومنذ وقتا ويزب مستكرا والسساء لسلسه ورُبُ ٣٦٨- وما روّوا من نحو ربُّه فتى نَـرْزُ كَـذا كها ونسعوه أنسى من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهر، وهي هذه السبعة المذكورة في البيت الأول، فلا تقول: منذه ولا مذه، وكذا الباتي.

ولا تجر «منذ، ومذ» من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان، فإن كان الزمان حاضرًا كانت بمعنى هفي، نحو: ما رأيته منذ يومِنا، أي: في يومنا.

وإن كان الزمان ماضيًا كانت بمعنى قمن، نحو: ما رأيته مذ يومٍ الجمعة، أي: من يوم الجمعة.

وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب، وهذا معنى قوله اواخصص بمذ ومنذ وقتًا".

وأما دحني، فسيأتي الكلام على مجرورها عند ذكر المصنف له، وقد شذَّ جرها للضمير كقوله:

۲۰۹ - فلا والله لا يُلفي أناس فشى حشّاك يا ابـن أبــي زبـاو (۱) ولا يقاس على ذلك خلافًا لبعضهم، ولغة هذيل إبدال حائها عينًا، وقرأ ابن مسعود ﴿ فَكَرَبُصُواْ بِدِ حَتَى عِينُهِ (۱).

وأما الواو فمختصة بالقسم، وكذلك التاء، ولا يجوز ذكر فعل القسم معهما، فلا تقول: أقسم والله، ولا أقسم تاللهِ.

ولا تجر التاء إلا لفظ «الله»، فتقول: تاللهِ لأفعلنَّ، وقد سمع جرها لـ «رب» مضافًا إلى الكمية، قالوا: تربُّ الكعية، وهذا معنى قوله «والتاء لله ورب»، وسمع أيضًا «الرحمني»، وذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا: تُحياتِكُ، وهذا غريب.

ولا تجر دربه إلا نكرة نحو: ربَّ رجلٍ عالم لقيتُ، وهذا معنى قوله دوبرب (١) لا: حرف زائد فني: مفعول به أول منصوب. والمفعول به التاني محذوف، تقديره: لا يلفي أناس فني مقصودًا لآمالهم إلى بلوغك.

(٢) المؤمنون / ٢٥.

منكرًا،، أي: واخصص بـ درب، النكرة، وقد شذ جرها ضميرَ الغيبة كقوله:

٢١٠ - واو رأتُتُ وشيكًا صَدْعَ أعظُيه ورُبُهُ عَطِبًا أنقذت من عَطَبِهُ (١٠)
 كما شذ جر الكاف له كقوله:

٢١١ - خَلَى الذَّناباتِ شَمالًا كَثَبًا وأَمْ أوعـالِ كــهـا أو أقــوبـا (\*)
 وقوله:

۲۱۷ – ولا ترى بعلاً ولا حلاللا كه ولا كسهـن إلا حـــاظـــلا (\*) وهذا معنى قوله دوما رووا . . . البيت، أي: والذي رُوي من جردرب، المضمر نحو دربه فتى، قليل، وكذلك جر الكاف المضمز نحو: كها.

\* \* \*

٣٦٩ - بَعْضُ ويَيِّنُ وابنِهِى فَي الأمكنة بسمن وقد تأتي لبدء الأزمنه ٣٧٠ - وزيد في نفي وشبهه فجز نكرة كسما لبباغ من نسفز تجيء «من المتبعض، ولبيان الجنس، ولابتداء الغاية في غير الزمان كثيرًا وفي الزمان قليدًا، وزائدة.

فمثالها للتبعيض قولك: أخذت من الدراهم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُقُولُ وَامَدًا بِأَلَقِهِ﴾ (١٠).

ومثالها لبيان الجنس قوله تعالى: ﴿فَأَجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّبْمَكِ مِنَ ٱلْأَوْتُكِينِ﴾ (\*).

(١) أي: رب واو. رأيت: أصلحت. وشيكًا: سريقًا. عطيًا: هالكًا. واه: مبنداً في محل رفع. جملة
 (رأيت...) في محل رفع خبر. وشيكًا: نائب مفعول مطلق منصوب، أي: رأيت رأة وشيكًا. ربه: رب: حرف جر شيه بالرائد. الهاء: ضمير منصل في محل رفع مبتدأ. عطيًا: تميز منصوب. جملة
 (أنفذت...) في محل رفع خبر.

(۲) الذنابات: جمع مفرده: ذنابة، وهي آخر الوادي الذي يتهي إليه السيل كثبًا: فريًا. أم أوعال: هضبة
 في ديار بني تميم. الذنابات: مفعول به أول منصوب. شمالًا: مفعول به ثان منصوب كئبًا: نعت لـ
 دشمالًا، منصوب. كها: متعلقان بحال محذونة من دأم أوعال».

(٤) البقرة / ٨. (٥) الحج / ٣٠.

ومثالها لابتداء الغاية في المكان قوله تعالى: ﴿شَبْحَنَ ٱلَّذِى ٱمْرَىٰ بِعَبْدِهِ. لَبُلَا مِرَ> ٱلمَسْجِدِ ٱلْحَكَرُمِ إِلَى ٱلْمُسْجِدِ ٱلْأَقْصَامُ \*''.

ومثالها لابتداء الغاية في الزمان قوله تعالى: ﴿لَمَسْجِدُ أَسِسَ عَلَ النَّقَوَىٰ مِنْ أَلِو يَوْمٍ أَمَّقُ أَن نَـُوْمَ فِحِيْجُ \* ''. وقول الشاعر:

٣١٣ - تُخْتِزنَ من أزمانِ يومِ حليمةِ إلى اليوم قد نجزئن كل الشجاربِ (٣) ومثال الزائدة: ما جاءني من أحد، ولا تزاد عند جمهور البصريين إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون المجرور بها نكرة.

الثاني: أن يسبقها نفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي: النهي نحو: لا تضرِبُ من أحدٍ، والاستفهام نحو: هل جاءك من أحدٍ ؟

ولا تزاد في الإيجاب، ولا يؤتى بها جارّةً لمعرفة، فلا تقول هجامني من زيده خلافًا للأخفش، وجَمَل منه قوله تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾ (١).

وأجاز الكوفيون زيادتها في الإيجاب بشرط تنكير مجرورها، ومنه عندهم اقد كان من مطرٍ»، أي: قد كان مطرٌ.

\* \* \*

٣٧١ - للانتها حتى ولام وإلى ومن وساة يُــفـــهـــان بـــلا يدل على انتهاء الغاية وإلى، وحتى، واللام، والأصل من هذه الثلاثة وإلى، فلذلك تجر الآخِرَ وغيره نحو: سرت البارحة إلى آخر الليل، أو إلى نصفه، ولا تجر وحتى، إلا ماكان آخِرًا أو متصلًا بالآخِر كقوله تعالى: ﴿مَلَدُ هِنَ خَرِّ مَلْكُم النَّمْرِ ﴾ (٥٠) ولا تجر

<sup>(</sup>١) الإسراء / ١.

<sup>(</sup>١) التوبة / ١٠٨. أي: من تأسيس أول يوم.

<sup>(</sup>٣) أي: من مضىع أزمان يوم حليمة. يوم حليمة: من أيام العرب. جملة (قد جربن...) في محل نصب حال. كل التجارب: نائب مفعول مطلق منصوب، وهو مضاف. (٤) الأحقاف / ٣١.

<sup>(</sup>٥) القدر / ٥.

غيرهما، فلا تقول: سرت البارحة حتى نصف الليل.

واستعمال اللام للانتهاء قليل، ومنه قوله تعالى ﴿ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ (١٠.

ويستعمل دمن، والباء، بمعنى ديدل، فمن استعمال دمن، بمعنى "بدل" قوله عز وجل: ﴿أَرَضِيتُم إِلَّاحَكِنُواَ ٱلدُّنِيَّا مِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ ("، أي: بَدَلَ الآخرةِ.

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاتُهُ لِمُتَلَنّا مِنكُمْ مَلَتَهِكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلَفُونَ﴾ ''، أي: بَذَلَكم، وقول الشاعر:

٣١٤ – جارية لم تأكل المُؤقَف ولم تذق من البقول الفُتشُقا<sup>(1)</sup> أي: بدل البقول. ومن استعمال الباء بمعنى «بدل» ما ورد في الحديث: «ما يسوني بها خمر النُمْم»، أي: بَدَلُها، وقول الشاعر:

٣١٥ – فليت لي بهم قومًا إذا ركبوا ششُوا الإغارة فرسانًا ورُخبانا (٠٠)
 \* \* \*

٣٧٣- واللامُ للمِلْك وشبهه وفي تعديمةِ أيضًا وتعليلٍ قُفي ٣٧٣- وزِيدَ والطَّرفيةَ استبِنَ ببا وفي وقد يبيَّنان السببا

تقدم أن اللام تكون للانتهاء، وذكر هنا أنها تكون لليلك نحو ﴿ لِنَهُ مَا فِي التَكَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ (٢٠، والعال لزيد، ولشبه العلك نحو: الحُلُّ (٣٠ للفرس، والباب للدار، وللتعدية نحو: وهبت لزيد مالاً، ومنه قوله تعالى:﴿ وَهَهَبْ لِي مِن لَذَنكَ وَلِيَّا ﴾ بَرُثْنِي وَرَثُ مِنْ عَالِ يَعْقُوبُ ﴾ (٣٠) وللتعليل نحو: جتنك لإكرامك، وقوله:

٢١٦ – وإني لتَعْرُوني لذكراك هَرُّةٌ كما انتفض العصفورُ بلُّله القَطْرُ (١)

<sup>(</sup>۱) الرعد / ۲. أي: إلى أجل. (۲) التوبة / ۳۸ (۳) الزخرف / ۲۰

<sup>(</sup>٢) الزخرف / ٦٠ (٤) جارية: أمة. المرقق: الرغيف الرقيق الواسع. جارية: خبر مرفوع، والمبتدأ محذوف، أي: هي جارية.

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم / ١٧٣. (٦) البقرة / ٢٨٤

<sup>(</sup>٧) الجل: كالثوب للإنسان.

<sup>(</sup>٨) مريم / ٥ - ٢.

<sup>(</sup>٩) القطر: المطر. جملة (بلله القطر) في محل نصب حال من والعصفورة.

وزائدة قباشا نحو: لِزيدِ ضربت ١١٠، ومنه قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُرٌ لِلرُّهُولِ تَمْرُونَ﴾ ١٦، وسماعًا نحو: ضربت لزيد.

وأشار بقوله الطفرفية استبن . . . إلى آخره إلى معنى االباه ، وفي ، فذكر أنهما اشتركا في إذا أنهما اشتركا في إفادة الطرفية والسببية ، فمثال الباء للظرفية قوله تعالى: ﴿ وَإِنْكُمْ النَّرُونَ عَلَيْهِمْ مَنْ اللَّهِمُ عَلَيْهِمْ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلِيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَهُمْ عَلَهُمْ عَلَهُمْ عَلَهُمْ عَلَهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَهُمْ عَلَهُمْ عَلَهُمْ عَلِهُمْ عَلَهُمْ عَلَهُمْ عَلَهُمْ عَلَهُمْ عَلَهُمْ عَلَهُمُ عَلَهُمُ عَلَهُمُ عَلَهُمُ عَلِهُمُ عَلَهُمُ عَلَهُمُ عَلَهُمُ عَلْه

ومثال دفي، للظرفية قولك دزيد في المسجد،، وهو الكثير فيها، ومثالها للسببية قوله ﷺ: دخلت امرأة الناز في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، (٠٠).

### \* \* \*

٣٧٤- باليا استين وعَد عَرْض أَلْصِق ومشل مع ومن وعن بعها انبطق تقدم أن الباء تكون للظرفية وللسببية، وذكر هنا أنها تكون للاستعانة نحو: كتبت بالقلم، وقطعت بالسكين، وللتعدية نحو: ذهبت بزيد، ومنه قوله تعالى: ﴿ هَمَبَ اللّهُ يَشْرِهِمْ ﴾ (١٠)، وللتعويض نحو: اشتريت القرس بألف درهم، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَوْلَيْهَ لَهُ اللّهَ يَشْرُهُمْ أَلَهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلِيلًا عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

## ۲۱۷ - شربسن بـمـاء الـبـحـر 🗥

أي: من ماء البحر، وبمعنى اهن! نحو ﴿مَالُ مَآيِلٌ مِِنَارِ﴾ (١٠)، أي: عن عذاب، وتكون الباء أيضًا للمصاحبة نحو ﴿مُمَّيِّع بِحَمْدِ رَبِّكِ﴾ (١٠٠، أي: مصاحبًا حَمْدُ ربك.

 <sup>(</sup>١) لام التقوية: حرف جر زائد. زيد: مفعول به مقدم مجرور لفظًا منصوب محلًا.
 (٢) يوسف / ٤٣.

(٣) الصافات / ١٣٧ - ١٣٨.

 <sup>(</sup>٤) النساء / ١٦٠. (٥) خشاش الأرض: هوامها وحشراتها.

<sup>(</sup>A) تقدم برقم / ۲۰۶. (۹) المعارج / ۱. (۱۰) الحجر / ۹۸.

٣٧٥- على للاستعلا ومعنى في وعن بعن تجاوزًا عني مَنْ قد فَطِنْ ٣٧٦- وقد تجي موضع بعدٍ وعلى كما على موضعُ منْ قد جُعِلا تستعمل اعلى؛ للاستعلاء كثيرًا نحو: زيد على السطح، وبمعنى افي، نحو قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْـلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ (١)، أي: في حين غفلة.

وتستعمل دعن، للمجاوزة كثيرًا نحو: رميت السهم عن القوس، وبمعنى «بعد، نحو قوله تعالى: ﴿ لَرَكُنُنَّ طُبُقًا عَن طَبَقٍ ﴾ (٢)، أي: بعد طبق، وبمعنى اعلى، نحو قوله:

 ٢١٨-لاهِ ابنُ عمَّكَ لا أَفْضَلْتَ في حسب عنى ولا أنت ديّانى فتخزونى (\*\*) أي: لا أفضلت في حسب عليَّ، كما استعملت اعلى، بمعنى اعن، في قوله:

٢١٩ - إذا رضيت على بنو قُشَيْر لعَمْرُ اللهِ أعجبني رضاها (١) أي: إذا رضيت عني.

٣٧٧- شبَّه بكاف وبها التعليلُ قذ يُسعنني وزائسدًا لستوكسيد وَرَدُ تأتى الكاف للتشبيه كثيرًا كقولك: زيد كالأسد، وقد تأتي للتعليل كقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوهُ كُمَّا هَدَىٰكُمْ ﴾ (٥)، أي: لهدايته إياكم، وتأتى زائدة للتوكيد، وجُعِلَ منه قولُه تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيْءٌ ﴾ ﴿١)، أي: مثلَه شيء، ومما زيدت فيه قول رُؤُبَّة: ٢٢٠ - لواحقُ الأقرابِ فيها كالمَقَقُ (<sup>٧</sup>)

<sup>(</sup>٢) الانشقاق / ١٩. (١) القصص / ١٥.

<sup>(</sup>٣) لاه: أصله الحلمه. أقضلت: زدت. دياني: مالك أمري. تخزوني: تسومني الذل وتقهرني. لاه: متعلقان بخبر مقدم محذوف. ابن عمك: مبتدأ مؤخر مرفوع، وهو مضاف. تقدير الكلام: لا أنت دياني، ولا أنت تخزوني.

<sup>(</sup>٤) لعمر الله: " اللام: لام الابتداء. عمر الله: مبتدأ مرفوع، وهو مضاف. والخبر محذوف وجوبًا، والتقدير: لعمر الله قسمي. (٦) الشوري / ١١.

<sup>(</sup>٥) البقرة / ١٩٨.

<sup>(</sup>٧) لواحق: جمع مفرده: لاحقة، وهي التي ضمرت وأصابها الهزال. الأقراب: جمع مفرده: قُرْب، وهي الخاصرة. لواحق: خبر مرفوع، والمبتدأ مُحذوف، أي: هي لواحق. فيها متعلقان بخبر مقدم محذوف. كالمقق: الكاف: حرف جر زائد. المقق: مبتدأ مؤخر مرفّوع محلًا.

۲۲۸ ------حروف

أي: فيها المقق، أي: الطول، وما حكاه الفراء أنه قيل لبعض العرب: كيف تصنعون الأقِط؟ فقال: كهَيِّن، أي: هيئاً.

\* \* \*

٣٧٨- واستُعبِلَ اسمًا وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما مِنْ دخلا استعمل الكاف اسمًا قليلًا كقوله:

٣٢٩ - أتنتهون ولن ينهى ذوي شَطَط كالطعن يَذْهَبُ فيه الزيت والفُتُلُ (١)
 فـ الكاف: اسم مرفوع على الفاعلية، والعامل فيه وينهى، والتقدير: ولن ينهى ذوي

د افات السعر الموج على المعالية والمعامل في المهني والمعالية. ومن يهي عاول المعالية المعالية المارة المعالية ا شطط مثلُ الطعن.

واستعملت اعلى، وعن؛ اسمين عند دخول امِنْ؛ عليهما، وتكون اعلى؛ بمعنى فوق، و(عن؛ بمعنى جانب.

ومنه قوله:

٣٢٧ – غَدَثُ من عليه بعد ما تَمْ ظِنْتُوها تَصِلُ وعن فَيْضِ بزيزاءَ مَجْهَلِ (\*)
أي: غدت من فوقه، وقولُه:

٣٢٣ – ولقد أَراني للرماح دريئةً من عن يميني تارةً وأمامي (") أي: من جانب يميني.

\* \*

<sup>(</sup>١) الشطط: الجور والظلم ومجاوزة الحد. الفتل: جمع مفرده: فتيلة، والمراد بها فتيلة الجراح.

<sup>(</sup>٢) هدت: صارت. ظموها: زمان صبرها عن الماء. تصلّ: يصل جوفها بيشا من العطش. فيض: قشر البيضة الأعلى. الزيزاء: الصحراء. المجهل: الذي ليس له أعلام يهندى بها. غدت: فعل ماض ناقص. الثاء: تاء التأثيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. اسمها ضمير مستر، تقديره: هي، يعود إلى وكدويةه في بيت سابق. من عله: متعلقان بخيرها المحذوف. والضمير يعود إلى فرخها. جملة (تصل) في محل نصب حال. عن قيض: الجار والمجرور معطوفان على الجار والمجرور ومن عليهه.

 <sup>(</sup>٣) أي: والله لقد أراني. أراني: الياء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. للرماح: متعلقان بحال
محذوفة من ودريقة دريقة: هفعول به ثان متصوب. من عن يميني: متعلقان بفعل محذوف، أي: تجيشي
من جهة يميني. ثارة: ظرف زمان متصوب متعلق بالفعل المحذوف.

٣٧٩- ومذ ومنذ اسمان حيث رَفَعا أو أُولِيا الفعلَ كجئتُ مذ دَعا ٣٨٠- وإن يَجْرَا في مُضِيِّ فكمِنْ هما وفي الحضور معنى في استَبِنْ تستعمل دمذ، ومنذ؛ اسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعًا، أو وقع بعدهما فعل.

فمثال الأول: ما رأيته مذيومُ الجمعة، أو مذ شهرُنا، ف مذ: اسم مبتدأ، خبره ما بعده، وكذلك «منذ»، وجوَّز بعضهم أن يكونا خبرين لما بعدهما.

ومثال الثاني: جئت مذ دعا، ف -مذ-: اسم منصوب المحل على الظرفية، والعامل فيه اجثته. وإن وقع ما بعدهما مجرورًا فهما حرفا جر بمعنى امن، إن كان المجرور ماضيًا نحو: ما رأيته مذيوم الجمعة، أي: من يوم الجمعة، وبمعنى دفي، إن كان حاضرًا نحو: ما رأيته مذ يومِنا، أي: في يومنا.

٣٨١- وبعد من وعن وباءٍ زِيد ما فلم يعُق عن عمل قد عُلِما تزاد «ما» بعد «من، وعن، والباء» فلا تكفها عن العمل كقوله تعالى: ﴿ يَمَّا خَطِيۡتَنِهِمۡ أُغۡرِفُواۡ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّبُصِّيحُنَّ نَدِينِنَ ﴾ (")، وقوله تعالى: ﴿ فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ﴾ (".

٣٨٧- وزيد بعد رب والكافِ فكُفْ وقد تليهما وجَرَّ لم يُكُفْ تزاد دما، بعد دالكاف، ورب، فتكفهما عن العمل كقوله:

٣٢٤ - فإنَّ الحُفرَ من شر المطايا كما الحَبِطاتُ شر بني تميم (١)

<sup>(</sup>۱) نوح / ۲۵. (٢) المؤمنون / ٤٠.

<sup>(</sup>٣) آل عمران / ١٥٩. (٤) الحمر: جمع مفرده: حمار. الحبطات: بنو الحارث بن عمرو بن تميم. كما: كافة ومكفوفة.

وقوله:

۳۲۵ – ربعا الجامل المؤيّلُ فيهم وعناجيخ بينهن المهار (۱) وقد تزاد بعدهما ولا تكفهما عن العمل، وهو قليل كقوله:

٢٢٦ - ماوِيُ يا رئشما خارة شعواة كاللَّذْخة بالمِيْسَمِ (١٠)
 وقوله:

۲۲۷ - وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناسِ مجرومٌ عليه وجارِمُ (\*\*)
 \* \*

٣٨٣- وخَذِفَتْ رب فَجُوتْ بعد بلُ والفا وبعد الواو شاع ذا العملُ لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في درب، بعد الواو وفيما سنذكره، وقد ورد حذفها بعد «الفاه، وبل، قليلًا، فمثاله بعد الواو قوله:

٢٢٨ – وقاتم الأعماق خاري المُخْتَرَقُنْ (١)

ومثاله بعد الفاء قوله:

٢٢٩ - فعثلكِ حبلى قد طرقتُ ومرضع فألهيتُها عن ذي تماثمَ مُحُولِ (٠٠)

الههار: جمع مفرده: مهر، وهو ولد الفرس. ربما: كافة ومكفوفة. عناجيج: مبتدأ مرفوع، والخبر محذوف، أي: وعناجيج فيهم.

اي: وعناجيج فيهم. (٢) شعواه: منتشرة متفرقة. اللذعة: الحرق. الميسم: ما يوسم به البعير بالنار، أي: يُعلَّم ليعرف. يا: حرف

(٣) مجروم عليه: مظلوم. جارم: ظالم. أنه كما الناس: المصدر المؤول سد مسد مفعولي وفعلمه، كما
الناس: متعلقان بخبر وأن المحذوف. مجروم: خبر ثان مرفوع. عليه: الجار والمجرور في محل رفع نائب
فاعل.

(١) تقدم برقم / ٣

(٥) طرقت: جنت ليلًا. تماثم: جمع مفرده: تميمة، وهي التعويذة تعلق على الصبي لتمنعه العين في زعمهم. محول: عمره سنة.

مثلك: مفعول به مقدم مجرور لفظًا بـ «ربء المحدّوفة منصوب عملًا، وهو مضاف. حبل: بدل من الكاف

<sup>(</sup>١) الجامل: القطيع من الإبل مع رعاتها. المؤبل: المعد للقنية. عناجيج: جمع مفرده: عنجوج، وهو من الحيل الطويل العنق.

ومثاله بعد دبل؛ قوله:

۲۳۰ - بل بلد ملة الفجاج فقفة لا يُشترى كَتَالُه وجَهَرَفَة (١) والشائع من ذلك حذفها بعد الواو، وقد شذ الجرب درب، محذوفة من غير أن يتقدمها شيء كقوله:

۳۸۴- وقد یُجُرُ بسوی رب لدی خَـذْفِ وبـعـطُــه یُـری مُـطُـرِدا الجر بغیر دربه محذوفاً علی قسـین: مطرد، وغیر مطرد.

فغير المطرد كقول رؤبة لمن قال له اكيف أصبحت؟ ٤: خيرٍ والحمد لله، التقدير: على خيرٍ، وقول الشاعر:

۲۳۲ - إذا قبل أيُّ الناسِ شرُّ قبلةِ أشارت كليبٍ بالأكف الأصابغ "' أي: أشارت إلى كليب، وقوله:

٣٣٣ - وكريمة من آل قبس ألفتُه حتى تَبَذُخَ فارتـقى الأعـلامِ (١) أي: فارتقى إلى الأعلام.

الأُعلام: جمع مفرده: علم، وهو الجبل. الواو: واو وربه.

كريمةً: مبتداً مجرور لفظًا مرفوع محلًا. جملة (ألفيته) في محل رفع خبر . حتى: حرف ابتدأ. جملة (تبدّخ) استثنافية لا محل لها من الإعراب.

 <sup>(</sup>١) الفجاح: جمع مفرده: فج، وهو الطريق الواسع. قتمه: أصله وقامع، وهو الغبار. الجهرم: البساط. بلد:
 مبتدأ مجرور لفظًا بـ ووب، المحذوفة مرفوع محلًا. جملة (مل، الفجاج قنمه) في محل رفع نعت لـ وبلده. وخبر المبتدأ في بيت أخر.

وبعده، وخبر البتدا هي بيت اخر. (٢) رسم المدار : ما لصق بالأرض من آثار الدار كالرماد ونحوه الطلل: ما شخص وارتفع من آثارها كالوتد • نحده.

من جلله: من أجله رسم دار: مبتدأ مجرور لفظًا بـ دوب، المحذوفة مرفوع عكّر، وهو مضاف. جملة (وقفت...) في محل جر نعت لـ دوسم داره. جملة (كلت أقضى...) في محل رفع خبر.

<sup>(</sup>٣) جملة (أي الناس شر قبيلة) في محل رفع نائب فاعل. أي الناس: استفهامية مبتدأ مرفوع، وهو مضاف. شر قبيلة: خبر مرفوع، وهو مضاف. بالأكف: متعلقان بحال عذوفة من «الأصابع».

 <sup>(</sup>٤) أي: ورجل كريمة، والتاء للمبالغة. ألفته: أعطيته ألفًا. تبذّخ: تكبر وعلا.

عليها حرف الجر.

والمطَّرد كقولك: بكم درهم اشتريتَ هذا ؟ فدرهم: مجرور بـ «من» محذوفة عند سببويه والخليل، وبالإضافة عند الزجاج، فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون الجار قد حذف وأبقي عمله، وهذا مطرد عندهما في مميَّر «كم» الاستفهامية إذا دخل



### الإضافة

٣٨٥- نونًا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور بسينا ٢٨٥- والثاني اجرز وانو من أو في إذا لم يصلح الا ذاك واللام نحذا ٢٨٧- لما سوى ذينك واخصص أؤلا أو أعطه التحريف بالذي تلا إذا أربد إضافة اسم إلى آخر حذف ما في المضاف من نون تلي الإعراب - وهي نون الثنية، أو نون الجمع، وكذا ما ألحق بهما - أو تنوين، وجُرُّ المضاف إليه، فتقول: هذان غلاما زيد، وهؤلاء بنوه، وهذا صاحبه.

واختُلِف في الجارُّ للمضاف إليه، فقيل: هو مجرور بحرف مقدر -وهو اللام، أو من، أو في- وقيل: هو مجرور بالمضاف، وهو الصحيح من هذه الأقوال.

ثم الإضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين، وزعم بعضهم أنها تكون أيضًا بمعنى «من، أو فيء» وهو اختيار المصنف، وإلى هذا أشار بقوله «واتو من أو في . . . إلى آخره».

وضابط ذلك أنه إن لم يصلح إلا تقدير امن، أو في، فالإضافة بمعنى ما تَعَيَّنَ تقديره، وإلا فالإضافة بمعنى اللام.

فيتعين تقدير ومن إن كان المضاف إليه جنسًا للمضاف نحو: هذا ثوب خُزُ، وخاتم من حديد، والتقدير: هذا ثوب من خز، وخاتم من حديد. ويتعين تقدير وفي ا إن كان المضاف إليه ظرفًا واقعًا فيه المضاف نحو: أعجبني ضربُ اليوم زيدًا، أي: ضرب زيد في اليوم، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ يَنْ يُولُونَ مِن يَسَلِّهُمْ وَبَشُ أَرْبَعَةِ أَشْهُمْ ﴾ (١٠)، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنَا اللَّهُ إِنِهُ اللَّهُ إِنِهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ إِنِهُ اللَّهُ إِنْهُ ١٠٠.

فإن لم يتعين تقدير دمن، أو في، فالإضافة بمعنى اللام نحو: هذا غلام زيد، وهذه يد عمرو، أي: غلام لزيد، ويد لعمرو.

<sup>(</sup>١) البقرة / ٢٢٦.

<sup>(</sup>۲) سبأ / ۳۳.

وأشار بقوله <mark>دواخصص أو لاً . . . إلى آخره</mark>ه إلى أن الإضافة على قسمين: محضة وغير محضة.

فالمحضة: هي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله.

وغير المحضة: هي إضافة الوصف المذكور كما سنذكره بعد، وهذه لا تفيد الاسم الأول تخصيصًا ولا تعريفًا على ما سنين.

والمحضة: ليست كذلك، وتغيد الاسم الأول تخصيصًا إن كان المضاف إليه نكرة نحو: هذا غلامُ امرأةٍ، وتعريفًا إن كان المضاف إليه معرفة نحو: هذا غلام زيدٍ.

\* \* \*

٨٨ وإن يشابه المضاف يفعل فعن تسكيره لا يُسفذلُ ٩٨ كربُ راجينا عظيم الأملِ رَوْع القلبِ قليلِ الحبلِ ٩٠ وذي الإضافة اسفها لفظيه لك محضة وصعدويه هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة، وهو غير المحضة، وضَبَطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفاً يشبه فيفعل، أي: الفعل المضارع، وهو كل اسم فاعل أو مفعل بعنى الحال أو الاستقبال، أو صفة مشبهة، ولا تكون إلا بمعنى الحال أو.

فمثال اسم الفاعل: هذا ضاربُ زيدِ الآن، أو غدًا، وهذا راجينا.

ومثال اسم المفعول: هذا مضروبُ الأبِ، وهذا مروَّعُ القلبِ.

ومثال الصفة المشبهة: هذا حسنُ الوجهِ، وقليل الحِيل، وعظيم الأمل.

فإن كان المضاف غير وصف أو وصفًا غير عامل فالإضافة محضة كالمصدر نحو: عجبت من ضرب زيد، واسم الفاعل بمعنى الماضي نحو: هذا ضاربُ زيدٍ أمسٍ.

وأشار بقوله وفعن تنكيره لا يُعذَل، إلى أن هذا القسم من الإضافة - أعني غيرَ المحضة - لا يفيد تخصيصًا ولا تعريفًا، ولذلك تدخل ورب، عليه وإن كان مضافًا لمعرفة نحو: رُبُّ راجينا، وتوصف به النكرة نحو قوله تعالى: ﴿ هَدَيْ بِكُنِعُ ٱلْكَمْيَةِ ﴾ (١٠) وإنما يفيد التخفيف، وفائدته ترجع إلى اللفظ، فلذلك سميت الإضافة فيه لفظية .

وأما القسم الأول فيفيد تخصيصًا أو تعريفًا كما تقدم، فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية، وسميت محضة أيضًا، لأنها خالصة من نية الانفصال بخلاف غير المحضة، فإنها على تقدير الانفصال، تقول اهذا ضاربُ زيدِ الآن، على تقدير هذا ضاربُ زيدًا،، ومعناهما متحد، وإنما أضيف طلبًا للخفة.

\* \* \*

٣٩١ - ووصل أل بذا المضاف مغطّز إن وُصِلتُ بالثان كالجفد الشُغز ٣٩٧ - أو بالذي له أضيف الثاني كنزيـة السعسارتُ رأس السجساني لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة، فلا تقول: هذا الغلام ركب لأن الإضافة منافية للألف واللام، فلا يُجْمَع بينهما.

وأما ما كانت إضافته غير محضة، وهو المراد بقوله قبلاً المضاف، أي: بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت، فكان القياس أيضًا يقتضي أن لا تدخل الألف واللام على المضاف لما تقدم من أنهما متعاقبان.

ولكن لما كانت الإضافة فيه على نية الانفصال اغتفر ذلك بشرط أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه كـ «الجعدِ الشّغرِ، والضاربِ الرجلِ»، أو على ما أضيف إليه المضاف إليه كـ دريدُ الضاربُ رأس الجاني».

فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه ولا على ما أضيف إليه المضاف إليه امتنعت المسسألة، فلا تقول: هذا الضاربُ رجل، ولا هذا الضاربُ زيد، ولا هذا الضاربُ رأس جان، هذا إذا كان المضاف غير مثنى ولا مجموع جمع سلامة لمذكر، ويدخل في هذا المفرد كما مُثَّل، وجمع التكسير نحو: الضواربُ، أو الضُّرَاب الرجل، أو غلام الرجل، وجمع السلامة لمؤنث نحو: الضاربات الرجل، أو غلام الرجل.

فإن كان المضاف مثني أو مجموعًا جمع سلامة لمذكر كفي وجودها في العضاف، ولم يشترط وجودها في المضاف إليه، وهو المراد بقوله:

٣٩٣- وكونُها في الوصف كافي إنْ وَفَعْ مشنى أو جمعًا سبيلَه اتَّبَعْ

أي: وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعًا اتُبِع سبيل المثنى - أي: على حد المثنى، وهو جمع المذكر السالم - يُغني عن وجودها في المضاف إليه، فتقول: هذان الضاربا زيدٍ، وهؤلاء الضاربو زيد، وتحذف النون للإضافة.

\* \* \*

٣٩٤- ولا يُضافُ اسمُ لما به اتُّخذ صعـنــى وأوَّلْ مــوهــمُـــا إذا وَرَدْ

المضاف يتخصص بالمضاف إليه، أو يتعرف به، فلا بد من كونه غيره، إذ لا يتخصص الشيء أو يتعرف بنفسه، ولا يضاف اسم لما به اتحد في المعنى كالمترادفين يتخصص الشيء أو يتعرف بنفسه، ولا يضاف اسم لما به اتحد في المعنى كالمترادفين كقولهم: سعيدُ كُرْزِ، فظاهر هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه، لأن المراد به فسعيد، وكرزه فيه واحد، فيؤول الأول بالمستى والثاني بالاسم، فكأنه قال: جاءني مسمى كرز، أي: مسمى هذا الاسم، وعلى ذلك يؤول ما أشبه هذا من إضافة المترادفين كريوه الخميس».

وأما ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فمؤول على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفاة إليه الموصوف بتلك الصفة كقولهم: حَبَّةُ الحمقاءِ، وصلاةُ الأولى، والأصل: حبةُ البَقْلَةِ الحمقاء، وصلاةُ الأولى، والأصل: حبةُ البَقْلَةِ للماساعة الله للحبة، والأولى صفة للساعة لا للصلاة، ثم حذف المضاف إليه، وهو البقلة، والساعة، وأقيمت صفته مقامه، فصار: حبة الحمقاء، وصلاة الأولى، فلم يضف الموصوف إلى صفته، بل إلى صفقة، بل إلى

\* \* \*

٣٩٥- ورسما أكسب ثان أولا تأنيشًا إن كان لحذف موفلا
 قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث بشرط أن يكون

المضاف صالحًا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه، ويفهم منه ذلك المعنى نحو: تُطِئَتُ بعضُ أصابعِه، فصح تأنيث وبعض، لإضافته إلى «أصابع»، وهو مؤنث لصحة الاستغناء بـ «أصابع» عنه، فتقول: تُطِقتُ أصابعُه، ومنه قوله:

٣٣٤ - مَثَيْنَ كما اهترَّت رماحٌ تسفُّهَتْ أعاليها مرُّ الرياح النواسِم (١)

فأنث المَرَّ لإضافته إلى الرياح، وجاز ذلك لصحة الاستغناء عن المر بالرياح نحو: تسفهت الرياح.

وربما كان المضاف مؤنثًا فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه بالشرط الذي تقدم كقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحِّمَكَ أَلَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُعْمِنِينَ﴾ (١)، فـ (رحمة) مؤنث، واكتسبت التذكير بإضافتها إلى والله تعالى.

فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجز التأنيث، فلا تقول: خرجتُ غلامُ هندٍ، إذ لا يقال وخرجت هنده ويُقهم منه خروج الغلام.

\* \* \*

 ٣٩٦- وبعض الاسماء يُضافُ أبدا وبعض ذا قد يأت لفظًا مفردا من الأسماء ما يازم الإضافة، وهو قسمان:

أحدهما: ما يلزم الإضافة لفظًا ومعنى، فلا يستعمل مفردًا، أي: بلا إضافة، وهو المراد بشطر البيت، وذلك نحو: عند ولذى وسوى، وقُصارى الشيء، وحُمّاداه بمعنى اغايته.

والثاني: ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ نحو اكل، وبعض، وأي، ويجوز أن يستعمل مفردًا، أي: بلا إضافة، وهو المراد بقوله اويعض ذاء، أي: وبعض ما لزم الإضافة معنى قد يستعمل مفردًا لفظًا، وسيأتي كلِّ من القسمين.

<sup>(</sup>١) تسقهت: حؤكت. النواسم: جمع مفرده: ناسمة، وهي الرياح اللينة أول هيوبها. والمراد بالرماح الأفصاد. كما اهترت رماح: الكتاف: نائب مفعول مطلق، وهو مضاف. المصدر المؤول في محل جر مضاف إليه، أي: مشين مشيا مثل اهتراز رماح... ما: حرف مصدري.
(٢) الأعراف / ٥٦.

س معروم مه سعد من و يصف من و يصف من و المنطقة المنطقة و المنطقة و المنطقة و المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة و المنطقة المنطقة المنطقة و ا

وشذ إضافة البي، إلى الظاهر، أنشد سيبويه:

٢٣٦ - دعوتُ لِما نابني مِسْرَرا فلبني فلبُنيْ يبديْ مِسْرَرِ (''

كذا ذكر المصنف، ويفهم من كلام سيبويه أن ذلك غير شاذ في البي، وسعدي، .

ومذهب سيبويه أن البيك، وما ذُكِر بعده مثنى، وأنه متصوب على المصدرية بفعل محذوف (°)، وأن تثنيته المقصود بها التكثير، فهو على هذا ملحق بالمشنى كقوله تعالى محذوف (°)، وأن تثنيته المقصود بها التكثير، فهو على هذا ملحو به مرتين فقط لقوله في المَيْرَ كَرْبَيْنِهُ (°)، أي: كرات، فد اكرتين، ليس المراد به مرتين فقط لقوله تعالى: ﴿ يُنْفِيتُ إِلَيْكَ الْمَيْرُ عَلَيْكَ الْمَيْرُ عَلَيْكَ الْمَدُونُ المواد به اكرتين، التكثير ينقلب البصر مزدجرًا كليلًا من كرتين فقط، فتعين أن يكون المراد به اكرتين، التكثير لا اثنين فقط.

وكذلك البيك، معناه إقامة بعد إقامة كما تقدم، فليس المراد الاثنين فقط، وكذا باني أخواته على ما تقدم في تفسيرها.

ومذهب يونس أنه ليس بمثنى، وأن أصله دليّى»، وأنه مقصور قلبت ألفه ياء مع (١) زوراه: أرض بعدة الأطراف. مرع: مند. يون: بر بعدة النعر. جملة (لو دعوتي... لقلت) في محل رفع جر وإنه. جملة (دوني زوراء...) في محل نصب حال.

<sup>(</sup>٢) مسور: أسم رجل. ليي: أجابُ دعائي. ليي يدي مسور: مفعول مطلق منصوب، وهو مضاف. (٢) أي: مفعول مطلق.

<sup>(</sup>٥) اللك / ٤.

المضمر كما قلبت ألف الدى، وعلى؛ مع الضمير في الديه، وعليه؛.

ورَدُّ عليه سيبويه بأنه لو كان الأمر كما ذكر لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء كما لا تنقلب ألف «لدى، وعلى»، فكما تقول «على زيد، ولدى زيد» كذلك كان ينبغي أن يقال: لبَّى زيدٍ، لكنهم لما أضافوه إلى الظاهر قلبوا الألف ياء، فقالوا: فلبُّي بديً مِسْور (١٠).

فدل ذلك على أنه مثني، وليس بمقصور كما زعم يونس.

\* \* \*

٣٣٧ - أما ترى حيث سُهَيْلِ طالعا نجمًا يضيء كالشهاب الامعا " وأما وإنه فتضاف أيضًا إلى الجملة الاسمية نحو: جئتك إذ زيد قائم، وإلى الجملة الفعلية نحو: جئتك إذ قام زيد، ويجوز حذف الجملة المضاف إليها، ويؤتى بالتنوين عوضًا عنها كقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُدْ حِيْلِهُ نَظْرُونَ﴾ "، وهذا معنى قوله وإن ينون يحتمل إفراد إذه، أي: عدم إضافتها لفظًا لوقوع يحتمل إفراد إذه، أي: الجملة المضاف إليها.

<sup>(</sup>١) الجملة من بيت تقدم برقم / ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) سهيل: اسم نجم. الشهاب: شعلة النار. أما: حرف استفتاح للتبيه. حيث سهيل: مفعول به مني في محل نصب، وهو مضاف. طالقا: حال من وسهيل، منصوب. نجشًا: مفعول به منصوب بلعل محذوف، تقديره: أمدح. لامقًا: حال منصوب.

 <sup>(</sup>٣) الواقعة / ٨٤. أي: حين إذ بلغت الروع الحلقوم.

وأما «إذا» فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية نحو: آتيك إذا قام زيد، ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية فلا تقول «آتيك إذا زيدٌ قائمٌ» خلافًا لقوم، وسيذكرها المصنف.

وأشار بقوله قوما كإذ معنى كإذه إلى أن ما كان مثل اداؤه - في كونه ظرفًا ماضيًا غير محدود - يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه «إذه من الجملة، وهي الجمل الاسمية والفعلية، وذلك نحو «حين، ووقت، وزمان، ويوم»، فتقول: جئتك حين جاء زيد، ووقت جاء عمرو، وزمان قلم بكر، ويوم خرج خالد، وكذلك تقول: جئتك حين زيدً قائم، وكذلك الباقي.

وإنما قال المصنف الضف جوازًا، ليعلم أن هذا النوع - أي ما كان مثل اإذ، في المعنى - يضاف إلى ما يضاف إليه اإذ، وهو الجملة جوازًا لا وجوبًا.

فإن كان الظرف غير ماض أو محدودًا لم يجر مجرى اإذا، بل يعامل غير الماضي -وهو المستقبل- معاملة اإذا، فلا يضاف إلى الجملة الاسمية، بل إلى الفعلية، فتقول: أجيئك حين يجيء زيد، ولا يضاف المحدود إلى جملة، وذلك نحو اشهر، وحول، بل لا يضاف إلا إلى مفرد نحو: شهر كذا، وحول كذا.

. . .

4 · ٤ - وابِّنِ أو أعرِبُ ما كَإِذَ قَدَّ أَجِرِيا ﴿ وَاحْشَرْ بِنَا مَشْلُولُ فَحَالٍ بُنَيَا ﴿ وَهَا بُنَيَا \* • ٤ - وقبلُ فعلِ معرب أو مبتدا أعربُ ومَنْ بننى فلن يُفَشَّدا تقدم أن الأسماء المضافة إلى الجملة على قسمين:

أحدهما: ما يضاف إلى الجملة لزومًا.

والثاني: ما يضاف إليها جوازًا.

والثاني: ما يصاف إليها جوازا. وأشار في هذين البيتين إلى أن ما يضاف إلى الجملة جوازًا يجوز فيه الإعراب

واشار في هدين البيتين إلى ان ما يضاف إلى الجملة جوازا يجوز فيه الإعراب والبناء سواء أضيف إلى جملة فعلية صُدّرت بماض، أو جملة فعلية صدرت بمضارع، أو جملة اسمية نحو: هذا يوم جاء زيد، ويوم يقوم عموه، أو يوم بكرٌ قائمٌ .

وهذا مذهب الكوفيين، وتبعهم الغارسي والمصنف، لكن المختار فيما أضيف إلى

جملة فعلية صُدِّرت بماض البناء، وقد روي بالبناء والإعراب قوله:

## ٣٣٨-على حين عاتبتُ المشيبَ على لصُبا (١٠)

بفتح نون «حين، على البناء وكسرها على الإعراب .

وما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتدأ فالمختار فيه الإعراب، ويجوز البناء، وهذا معنى قوله دومن بنى فلن يفتدا، أي: فلن يُقلَّط، وقد قرئ في السبعة ﴿ فَلَا يَرَمُ يَنَكُمُ الشَّيْرِيِّنَ صِدَّقُهُمُ ﴾ (") بالرفع على الإعراب وبالفتح على البناء، هذا ما اختاره المصنف. ومذهب البصرين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بمضارع أو إلى جملة اسمية إلا الإعراب، ولا يجوز البناء إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض.

هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازًا، وأما ما يضاف إليها وجوبًا فلازم للبناء لشبهه بالحرف في الافتقار إلى الجملة كـ احيث، وإذ، وإذا؛ .

\* \* \*

٣٠٤- والنرموا إذا إضافة إلى جُمَلِ الافعال كهن إذا اعتلى أشار في هذا البيت إلى ما تقدم ذكره من أن وإذاه تلزم الإضافة إلى الجعلة الفعلية، ولا تضاف إلى الجعلة الاسمية خلافًا للأخفش والكوفيين، فلا تقول: أجيئك إذا زيد قائم، وأما واجيئك إذا زيد قائم، وزيد، مرفوع بفعل محذوف، وليس مرفوعًا على الابتداء، هذا مذهب سيبويه.

وخالفه الأخفش فجؤز كونه مبتدأ خبره الفعل الذي بعده.

وزعم السيرافي أنه لا خلاف بين سيبويه والأخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد «إذا»، وإنما الخلاف بينهما في خبره، فسيبويه يوجب أن يكون فعلًا، والأخفش يجؤز

 <sup>(</sup>١) عجزه وفقلت ألماً أصخ والشيئ والرغ، وازع: زاجر. على حين عانب: معلقان بالفعل وكففته في
 يبت سابق. الهمزة: حرف استفهام. لما: حرف جازم. جملة (الشيب وازع) في محل نصب حال.
 (٢) المائدة / ١١٩.

YOY \_\_\_\_\_\_YÓ

أن يكون اسمًا، فيجوز في الجيئك إذا زيد قام، جَعْلُ ازيد، مبتدأ عند سيبويه والأخفش، ويجوز الجيئك إذا زيد قائم، عند الأخفش فقط.

\* \* \*

٩٠٤- لمفهم النين معرّف بلا تمفرق أضيف كلتنا وكلاه ولا يضافان إلا إلى معرفة من الأسماء الملازمة للإضافة لفظًا ومعنى اكلتا، وكلاه، ولا يضافان إلا إلى معرفة مثنى لفظًا ومعنى نحو: جاءني كلا الرجلين، وكلتا المرأتين، أو معنى دون لفظ نحو: جاءني كلاهما، وكلتاهما، ومنه قوله:

٣٣٩ – إنَّ للخير وللشر مدئ وكسلا ذلك وَجَسة وَصَبَ لَا ``
وهذا هو المراد بقوله المفهم اثنين معرف، واحترز بقوله اللا تفرق، من معرف
أفهم الاثنين بتفرق، فإنه لا يضاف إليه اكلا، وكلتا، فلا تقول: كلا زيد وعمرو جاء،
وقد جاء شاذًا كقوله:

٢٤٠ - كلا أخي وخليلي واجدي عَشْدًا في النائبات والمعامِ المُلِمَاتِ (\*)
 \* \*

• ٤٠٥ - ولا تُضِفُ لمفرد معرّف أيا وإن كررتها فأضغب 1.5 - أو تنو الاجزا واخضض بالمعرفه موصولة أيا وبالعكس الصفه ٧٠٥ - وإن تكن شرطًا أو استفهاما فمطلقًا كَشَلُ بها الكلاما من الأسماء الملازمة للإضافة معنى واي، ولا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت، ومنه قوله:

(١) مدى: غاية ومنتهى. وجه: جهة. القبل: المحجة الواضحة.

<sup>(</sup>٢) عضدًا: معيناً وناصراً التاتات: جمع مقرده: نائية، وهي ما يبتاب الإنسان ويعرض له من نوازل الدهر. إلمام: نزول. الملمات: جمع مفرده: طمعة، وهي ما ينزل بالرء من المحن وللصائب. كلا أسمي: جيداً مرفوع وعمد ونعه الصنة المقدرة، وهو مضاف. واجدي: خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، وهو مضاف. الياء: ضعير متصل في محل جر مضاف إليه، وهو المفعول به الأول في المعنى. عضدًا: مفعول به ثان متصوب.

٣٤١ – ألا تسألون الناس ألي وأيكم غداة النقينا كان خيرًا وأكرما (١) أو قصدت الأجزاء كقولك: أي زيد أحسنُ ولذلك يجاب بالأجزاء، فيقال: عينه، أو أنفه، وهذا إنما يكون فيما إذا قصد بها الاستفهام. ووالى، تكون استفهامية، وصفة، وموصولة.

فأما الموصولة فذكر المصنف أنها لا تضاف إلا إلى معرفة، فتقول: يعجبني أيهم قائم، وذكر غيره أنها تضاف أيضًا إلى نكرة، ولكنه قليل نحو: يعجبني أيُّ رجلين قاما. وأما الصفة فالمراد بها ما كان صفة لنكرة، أو حالاً من معرفة، ولا تضاف إلا إلى نكرة نحو: مررت برجل أيُّ رجل، ومررت بزيد أيُّ فني، ومنه قوله:

٧٤٧ - فأومأت إيماة خفيًا لخبتر فلله عينا حبتر أيما فتى (") وأما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقًا، أي سواء كانا مثنيين أو مجموعين أو مفردين إلا العفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه إلا الاستفهامية، فإنها تضاف إليه كما تقدم ذكره.

واعلم أن «إيّاه إن كانت صفة أو حالاً فهي ملازمة للإضافة لفظًا ومعنى نحو: مررت برجل أيِّ رجل، ويزيد أيِّ فتى، وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظًا نحو: أيُّ رجلٍ عندك؟ وأيُّ عندك؟ وأيُّ رجلٍ تضرب أضرب، وأيَّا تضربُ أضربُ، ويعجبني أيهم عندك، وأيُّ عندك، ونحو: أيُّ الرجلين تضربُ أضربُ، وأيُّ رجلين تضربُ أضرب، وأيُّ الرجالِ تضربُ أضربُ، وأيُّ رجالِ تضربُ أضرب، وأيُّ الرجلين عندك؟ وأيُّ الرجالِ عندك؟ وأيُ رجلٍ، وأي رجلٍ، وأي رجلي،

<sup>\* \* \*</sup> 

 <sup>(</sup>١) جملة (أبي وأيكم غداة التقينا كان خيرًا...) في محل نصب مفعول به ثان. غداة التقينا: ظرف زمان منصوب متعلق باسم التقضيل وخيرًاه، وهو مضاف.

<sup>(</sup>٢) أيُّما فني : حال منْ «حبَتُو». وهو مضاف. ما: حرف زائد. فني: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسة المقدرة.

٨٠١ - والزموا إضافة لدن فَجَز ونصب غُدوة بها عنهم نَدَر ١٠١٠ - ومغ مغ فيها قليل وثقل فتخ وكسر لسكون يَشْصِلُ من الأسماء الملازمة للإضافة ولدن، ومع، فأما ولدن فلابتداء غاية زمان أو مكان، ومع مبنية عند أكثر العرب لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد - وهو الظرفية، وابتداء الغاية - وعدم جواز الإخبار بها، ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بدومن، وهو الكثير فيها، ولذلك لم ترد في القرآن إلا بدومن، كقوله تعالى: ﴿ وَمَلَمَنَهُ مِن لَذُنّا ﴾ (١٠) وقوله تعالى: ﴿ وَمَلَمَنَهُ مِن لَذُنّا أَي بكر عن عاصم ﴿ إِنْدُيزَر بَأْمَا شَدِيدًا مِن لَدُنّهُ ﴾ (١٠) وقيش تعربها، ومنه قراءة أي بكر عن عاصم ﴿ إِنْدُيزَر بَأَمَا شَدِيدًا مِن لَدُنّهُ ﴾ الكنه أسكن الدال، وأشقها الضم.

٣٤٣- تنتهضُ الرّغدةُ في ظُهَيري من لَدُن الظُهر إلى العُضير (٣)
 وبُجرُ ما زَلَى الدن، بالإضافة إلا العدوة، فإنهم نصبوها بعد (لدن، كقوله:

٢٤٤ وما زال مهري مَزْجَرَ الكلب منهمُ لدن غدوةً حتى ذَنَتْ لغروبِ (١)

وهي منصوبة على التمييز، وهو اختيار المصنف، ولهذا قال اونصب غدوة بها عنهم ندر، وقيل: هي خبر لـ اكان، المحذوفة، والتقدير: لدن كانت الساعةُ غدوةً.

ويجوز في اغدوة الجر، وهو القياس، ونصبها نادر في القياس، فلو عطفت على اغدوة المنصوبة بعد الدن، جاز النصب عطفًا على اللفظ، والجر مراعاة للأصل، فتغول: لدن غدوةً وعشيةً، وعشية، ذكر ذلك الأخفش.

وحكى الكوفيون الرفع في الخدوة؛ بعد الدن، وهو مرفوع بـ اكان، المحذوفة، والتقدير: لدن كانت غدوةً، واكان، تامة.

وأما <mark>دمع، فاسم لمكان الاصط</mark>حاب أو وقته نحو: جلس زيد مع عمرو، وجاء زيد (٢) الكهف/ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) تنتهض: تتحرك. الرعدة: الارتعاش، والمراد بها الحمى.

 <sup>(3)</sup> مؤجر الكلب: المراد به البعد. مزجر الكلب: ظرف مكان متعلق بخبر دما زال، المحذوف، وهو مضاف. منهم: الجار والمجرور متعلقان به ومزجره. لدن: ظرف زمان في محل نصب متعلق بخبر دما زال، المحذوف. غدرة: تميز منصوب. حتى: حرف ابتداء.

مع بكر، والمشهور فيها فتح العين، وهي معربة، وفتحتها فتحة إعراب، ومن العرب من يسكنها.

## ومنه قوله:

٢٤٥ - فريشي منكم وهواي مَغكُم وإن كانت زيارتكم لماما (۱)

وزعم سيبويه أن تسكينها ضرورة، وليس كذلك، بل هو لغة ربيعة، وهي عندهم مبنية على السكون، وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف، وادعى النحاس الإجماع على ذلك، وهو فاسد، فإن سيبويه زعم أن ساكنة العين اسم.

هذا حكمها إن وليها متحرك - أعني أنها تفتح، وهو المشهور، وتسكن، وهي لغة ربيعة - فإن وليها ساكن فالذي ينصبها على الظرفية يُبقي فتحها، فيقول: معَ ابنك، والذي يبنيها على السكون يكسر لالتقاء الساكنين، فيقول: مَع ابنِك.

### \* \* \*

١٠-واصنة بناءً غيرًا إِنْ عَدِمْتُ ما لـه أصيف ناويًا ما عُـدِما وعَـلُ - ١١عـ أصيف ناويًا ما عُـدِما وعَـلُ - ١١عـ قبلُ كغيرُ بعدُ حسبُ أوّلُ ودونُ والـجـهـاتُ أيـضـا وعَـلُ العَـدِهُ عَـدُ ذُكِرا - ١٤عـ أعربوا نصبًا إذا ما نُكُرا قبـلًا وما من بعده قـد ذُكِرا

هذه الأسماء المذكورة - وهي: غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون، والجهات الست، وهي: أمامك وخلفك وفوقك وتحتك ويمينك وشمالك، وعل - لها أربعة أحوال: تبني في حالة منها، وتعرب في بقيتها .

فتعرب إذا أضيفت لفظًا نحو: أصبت درهمًا لا غيره، وجمّت من قبلٍ زيد، أو حُذِف المضاف إليه ونُوِي اللفظ كقوله:

٧٤٦- ومن قبل نادى كلُّ مولَّى قرابةً فما عطفتْ مولَّى عليهِ العواطفُ (١)

 <sup>(</sup>١) ريشي: قوتي. لماما: متقطعة. الواو: واو الحال. إن: وصلية زائدة. جملة (إن كانت زيارتكم لماما) في
 محل نصب حال.

 <sup>(</sup>۲) من قبل: متعلقان بالفعل وقادى: قرابة: مفعول به منصوب. مولى: مفعول به منصوب وعلامة نصبه
 الفتحة المقدرة.

٢٥٦ -----الإضافة

وتبقى في هذه الحالة كالمضاف لفظًا، فلا تنون إلا إذا حذف ما تضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه، فتكون حينتذ نكرة، ومنه قراءة من قرأ ﴿ يَلُو ٱلْأَمْـرُ مِن مَّـِّلُ وَمِنْ بَمَـُكُ﴾ (" بجر اقبل، وبعده وتنوينهما، وكقوله:

٣٤٧ فـاغ لي الثرابُ وكنتُ قبلًا أكاد أغَـصُ بالـماء الـحميمِ (١)
 هذه الأحوال الثلاثة التي تعرب فيها.

أما الحالة الرابعة التي تبنى فيها فهي إذا حذف ما تضاف إليه ونوي معناه دون لفظه، فإنها تبنى حينئذ على الضم نحر ﴿ لِلَّهِ ۖ ٱلْأَمْـرُ مِن فَبَّلُ رَمِنْ بَشَدُّ ﴾ (٣)، وقوله:

٢٤٨ – أَفَبُ من تحتُ عريضٌ من عل (1)

وحكى أبو علي الفارسي «ابدأ بذا من أول» بضم اللام وفتحها وكسرها، فالضم على البناء لنية المضاف إليه معنى، والفتح على الإعراب لعدم نية المضاف إليه لفظًا ومعنى، وإعرابها إعراب ما لا ينصرف للصفة ووزن الفعل، والكسر على نية المضاف إليه لفظًا .

فقول المصنف (واضمم بناء . . . البيت؛ إشارة إلى الحالة الرابعة.

وقوله ا**ناويًا ما عدما**؛ مراده أنك تبنيها على الضم إذا حذفت ما تضاف إليه ونويته معنى لا لفظًا.

وأشار بقوله «وأعربوا نصبًا» إلى الحالة الثالثة، وهي ما إذا حذف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه، فإنها تكون حينئذ نكرة معربة.

وقوله انصبًا؛ معناه أنها تنصب إذا لم يدخل عليها جار، فإن دخل عليها جُوَّتُ نحو: من قبل، ومن بعدٍ.

<sup>(</sup>١) الروم / ٤. أي: من قبل هذا ومن بعده.

<sup>(</sup>٢) الحميم: البارد. جملة (كنت قبلًا أكاد أغص...) في محل نصب حال.

۳) الروم / ٤

<sup>(</sup>٤) من تحت: أي من تحت. أقب: دقيق الحصر، ضامر البطن. أقب: خير مرفوع، والمبتدأ محذوف. أي: هو أقب. والسير يعود إلى الفرس. من تحت: متعلقان به و**اقب.** عريض: خير ثان مرفوع. من عل: --انالان. وعدمة

الإضافة -----

ولم يتعرض المصنف للحالتين الباقيتين - أعني الأولى والثانية - لأن حكمهما ظاهر معلوم من أول الباب - وهو الإعراب وسقوط التنوين - كما تقدم في كل ما يفعل بكل مضاف مثلها.

### \* \* \*

٩١٣- وما يلي المعناف يأتي خَلْفا عنه في الإعراب إذا ما خَذِفا يحدّف المعراب إذا ما خَذِفا يحدّف المضاف اليه مقام، فبعرب بإعرابه كقوله تعالى: ﴿وَرَأْشَرِيُواْ فِي قُلُونِهِمُ ٱلْمِجْلِ، يَكُنْدِمْمُ ﴿(١٠) أَي: حَبُّ المجلِ، وكقوله تعالى: ﴿وَيَلَهُ رَبُّكُ ﴾ (١٠)، أي: أمر ربّك، فحذف المضاف، وهو هحب، وأمر، وأعرب المضاف إليه، وهو العجل، وربك، فعذه بإعرابه.

\* \* \*

\$14- وربعا جُرُوا الذي أبقَوا كما قد كان قبلَ حذفِ ما تقدما \$10- لكن بشرط أن يكون ما خَذِف مما الله لله عليه قد عُظِفْ قد يحذف المضاف، ويبقى المضاف إليه مجرورًا كما كان عند ذكر المضاف، لكن بشرط أن يكون المحذوف مماثلًا لما عليه قد عطف كقول الشاعر:

٧٤٩ - أكل اهرئ تحسبين اهراً ونار توقد بالليال ناوا (٣) والتقدير: وكل نارع عمد والتقدير: وكل نارع عمد والتقدير: وكل نارع عمد ذكرها، والشرط موجود، وهو العطف على مماثل المحذوف، وهو «كل» في قوله واكل المرئ».

وقد يحذف المضاف، ويبقى المضاف إليه على جره، والمحذوف ليس مماثلًا للملفوظ، بل مقابل له كقوله تعالى: ﴿ وَرِيدُوكَ عَرَضَ الدُّنِكَ وَاللَّهُ رُبِيدُ ٱلْآفِيرَةُ ﴾ (١٠

<sup>(</sup>١) البقرة / ٩٣.

 <sup>(</sup>٣) الهمزة: حرف استفهام. كل امرئ: مقمول به أول مقدم منصوب، وهو مضاف.
 (٤) الأنفال / ٦٧.

في قراءة من جر «الآخرة»، والتقدير: والله يريد باقيّ الآخرةِ، ومنهم من يقدره: والله يريد عَرْضَ الآخرةِ، فيكون المحذوف على هذا مماثلًا للملفوظ به، والأول أولى، وكذا قدره ابن أبي الربيع في شرحه للإيضاح.

٤١٦- ويُخذفُ الثاني فيبقى الأولُ كـحـالــه إذا بــه يــتُـــمِــــلُ ٤١٧- بشرط عطفِ وإضافةِ إلى مشل الذي له أضفتَ الأوُّلا يحذف المضاف إليه، ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافًا، فيحذف تنوينه،

وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول كقولهم: قطع الله يدّ ورجلَ مَنْ قالها، التقدير: قطع الله يدّ من قالها ورجل من قالها، فحذف ما أضيف إليه ديده وهو دمن قالها، لدلالة ما أضيف إليه ارجل، عليه، ومثله قوله:

# ٢٥٠ سقى الأرضينَ الغيثُ سهلَ وحَزْنَها (١)

التقدير: سهلها وحزنها، فحذف ما أضيف إليه اسهل؛ لدلالة ما أضيف إليه احزن،

هذا تقرير كلام المصنف، وقد يُفْعَلُ ذلك وإن لم يُعْطَفُ مضاف إلى مثل المحذوف من الأول كقوله:

٢٥١ - ومن قبل نادى كلُّ مولَّى قرابةً فما عطفت مولَّى عليه العواطف (١٠)

فحذف ما أضيف إليه وقبل، وأبقاه على حاله لو كان مضافًا، ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف، والتقدير: ومن قبل ذلك، ومثله قراءة من قرأ شذوذًا: ﴿فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ (٣)، أي: فلا خوف شيء عليهم.

وهذا الذي ذكره المصنف - من أن الحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف إلى

 <sup>(</sup>١) عجزه وفييطّت تحرى الأمال بالزرع والطّرع. سهل: بدل من والأوضين منصوب.
 (٢) البقرة / ٢٤٦.

المذكور - هو مذهب الميرد .

ومذهب سيبويه أن الأصل: قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذف ما أضيف إليه ورجل، فصار دقطع الله يد من قالها ورجل، ثم أقحم قوله وورجل، بين المضاف -وهو ديد، والمضاف إليه الذي هو دمن قالها، فصار: قطع الله يد ورجل من قالها.

فعلى هذا يكون الحذف من الثاني لا من الأول، وعلى مذهب المبرد بالعكس.

قال بعض شُرّاح الكتاب: وعند الفراء يكون الاسمان مضافين إلى «من قالها»، ولا حذف في الكلام: لا من الأول، ولا من الثاني.

\* \* \*

118- فصل مضاف خبر فعل ما تَصَب مفعولاً أو ظرفاً أجِز ولم يُحَب 118- فصل يعين واضطرارًا وُجدا بأجنبي أو بسنعت أو نسدا أجاز المصنف أن يفصل في الاختيار بين المضاف الذي هو شبه الفعل - والمراد به المصدر واسم الفاعل - والمضاف إليه بما نصبه المضاف من مفعول به أو ظرف أو شهه.

فمثال ما فصل فيه بينهما بمفعول المضاف قوله تعالى: ﴿ وَكَنَاكِ وَقَلَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلمُنْكِينَ قَتْلَ أَوْلَكِهِمْ مُنْكَازُهُمْ ﴾ (١) في قراءة ابن عامر بنصب الولاء وجر االشركاء.

ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرف نصبّه المضاف الذي هو مصدر ما حكي عن بعض من يوثق بعريبّه فتركُ بومًا نفيك وهواها سعيّ لها في رَدّاها،.

ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف الذي هو اسم فاعل قراءة بعض السَّلُف ﴿ فَلَا تَحْسَكَنَّ آلَلَهُ تُتَلِفُ وَتَقِيءٍ دُسُلُةً ﴾ (٢) بنصب ووهد، وجر درسل،

<sup>(</sup>١) الأنعام / ١٣٧.

ومثال الفصل بشبه الظرف قوله ﷺ في حديث أبي الدرداء -هل أنتم تاركو لي صاحبي ؟-، وهذا معنى قوله الفصلَ مضاف . . . إلى آخره،

وجاء الفصل أيضًا في الاختيار بالقسم، حكى الكسائي «هذا غلام - والله - زيدٍه، ولهذا قال المصنف هولم يعب فصل يمين، وأشار بقوله هواضطرارًا وجدا، إلى أنه قد جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الضرورة بأجنبي من المضاف، وبنعت المضاف، وبالنداء. فمثال الأجنبي قوله:

٢٥٢ - كما خُطُّ الكتابُ بكفٌ يومًا يسهسوديَّ يسقسارِبُ أو يُسزيسلُ (١٠ ففصل بـ ايومًا؛ بين اكف، ويهودي، وهو أجنبي من اكف، لأنه معمول لـ الحُطَّه. ومثال النعت قوله:

٢٥٣ - نجوتُ وقد بَلُ المراديُّ سيفَه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب (٢) الأصل: من ابن أبي طالبٍ شيخ الأباطح، وقوله:

٢٥٤ - ولتن حلفتُ على يديكَ لأحلفَنْ بيمينِ أصدقَ من يمينك مُقْسِم (٣) الأصل: بيمين مقسم أصدق من يمينك.

ومثال النداء قوله:

وه ٣ - وِفَاقُ كَعَبُ بُجَيْرٍ مِنْقَذُ لك من تعجيلِ تَهْلُكَةٍ وَالخُلْدِ في سَقَر (1)

٢٥٦ - كأنَّ بِرَذَوْنَ أَبَا عَصَامٍ زَبِيدٍ حَمَازٌ دُقُّ بِاللَّحِامِ (٠٠ الأصل: وفاقُ بجيرِ يا كعب، وكأن برذونَ زيدٍ يا أبا عصام.

(١) أي: رسم الدار كما خط الكتاب... يقارب: يضم. يزيل: يفرّق.

(۲) لمراديّ: قاتل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه شيخ الأياطح: أبر طالب بن عبد المطلب عم النبي ﷺ. الأباطح: مكة المكرمة. جملة زقد بل المرادي...) في محل نصب حال. شيخ الأباطح: بدل من وابن أبي طالب؛ مجرور، وهو مضاف.

(٣) لئن: اللام: موطئة للقسم. إن: حرف شرط جازم. جملة (لأحلفن ب) جواب القسم لا محل لها من الإعراب. وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه.

(٤) سقو: اسم من أسماء النار.

(٥) البرذون من الخيل: ما ليس بعربي. دق: زين.

### المضاف إلى ياء المتكلم

٣٠٠ آخِرَ ما أَضِفَ للا اكسر إذا لم يسكُ مستلاً كرام وقَسدَى
 ٤٢٠ أويكُ كابنين وزيدينَ فذي جميفها اليا بعدُ فتُحها احتُذي
 ٤٢٧ وتُذَخَمُ اليا فيه والواؤ وإنَّ ما قبلَ واو ضُمَّ فاكبرَه يَهَنَ
 ٤٣٣ واللهُ سَلْمُ وفي المقصور عن خَلَيْلِ النقلاَها ياءَ حَسَنَ

يُكْسَرُ آخِرُ المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورًا ولا منقوصًا ولا مثنى ولا مجموعًا جمع سلامة لمذكر كالمفرد وجمعي التكسير الصحيحين وجمع السلامة للمؤنث والمعتل الجاري مجرى الصحيح نحو: غلامي، وغلماني، وفتياني، وذلوٍي، وظبيي.

وإن كان معتلاً فإما أن يكون مقصوراً أو منقوضاً، فإن كان منقوضاً أدغمت ياؤه في ياء المتكلم، وفتحت ياء المتكلم، فنقول وقاضيًّ وفقا ونصبًا وجرًا، وكذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب، فتقول: رأيت غلاميًّ وزيديًّ، ومررت بغلاميًّ وزيديًّ، والأصل: بغلامين لي، وزيدينً لي، فحذفت النون واللام للإضافة، ثم أدغمت الياء في الياء، وفتحت ياء المتكلم.

وأما جمع المذكر السالم في حالة الرفع فتقول فيه أيضًا وجاء زيدي، كما تقول في حالة النصب والجر، والأصل: زيدي، اجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، ثم قلبت الضمة كسرة لتصح الياء، فصار اللفظ: زيدي.

وأما المثنى - في حالة الرفع - فتسلم ألفه، وتُفْتَحُ ياءُ المتكلم بعده، فتقول فزيداي، وغلاماي، عند جميع العرب.

وأما المقصور فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع، فتقول: عصايً، وفتاي، وهذيل تقلب ألفه ياء، وتُدغمها في ياء المتكلم، وتفتح ياء المتكلم، فتقول: عَمَني، ومنه قوله: لضاف إلى باء التكلم

٢٥٧ - سبقوا هَوَيُّ وأعنقوا لهواهمُ فتُخُرُموا ولكل جَنْبٍ مَصْرَعُ (١) فالحاصل أن ياء المتكلم تفتح مع المنقوص كـ درامئ، والمقصور كـ دعصاي، والمثنى كـ اغلاماي، رفعًا، و اغلامَي، نصبًا وجرًا، وجمع المذكر السالم كـ ازيدي، رفعًا ونصبًا وجرًا، وهذا معنى قوله فقلي جميعها اليا بعدُ فتحُها احتُذي، .

وأشار بقوله ووتدغم، إلى أن الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص وجمع المذكر السالم والمثنى تدغم في ياء المتكلم.

وأشار بقوله اوإن ما قبل واو ضُمَّه إلى أن ما قبل واو الجمع إن انضم عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها ياء لتسلم الياء، فإن لم ينضم بل انفتح بقي على فتحه نحو: مصطفَّون، فتقول: مصطفَّع.

وأشار بقوله دوالفًا سَلُّمُ الى أن ما كان آخره ألفًا كالمثنى والمقصور لا تقلب ألفه ياء، بل تَسْلُم نحو: غلاماي، وعصاي.

وأشار بقوله دوفي المقصور، إلى أن هُذَيْلًا تقلب ألف المقصور خاصة، فتقول: عَصَيَّ. وأما ما عدا هذه الأربعة فيجوز في الياء معه الفتح والتسكين، فتقول: غلامِيّ، وغلامين.



<sup>(</sup>١) هويُّ : أصله (هوايه، والهوى: ما تهواه النفس. أعنقوا: تبع بعضهم بعضًا في الموت. تخرموا: خرمتهم

### إعمال المصدر [واسمه]

373- بفعله المصدرَ ألجق في العمل مضافًا او مجردًا أو منعَ الَ 70هـ إنْ كان فعلَ معَ أنْ أو ما يَحُلُ منحَـلُـهُ ولاسمِ مصدرِ عَـمَـلُ يعمل المصدر عَمَلُ الفعل في موضعين:

أحدهما: أن يكون نائبًا مناب الفعل نحو: ضربًا زيدًا، فـ فزيدًا، منصوب بـ فضربًا، لنبابته مناب «اضربِ»، وفيه ضمير مستتر مرفوع به كما في «اضربِ»، وقد تقدم ذلك في باب المصدر.

والموضع الثاني: أن يكون المصدر مقدرًا به «أنّه والفعل، أو به «ما» والفعل، وهو المعال، وهو المعمل، وهو المعراد بهذا الفصل، فيقدر به «أن» إذا أريد المضي أو الاستقبال نحو: عجبت من ضربك زيدًا أمس، أو غدًا، والتقدير: من أنّ ضربت زيدًا أمس، أو من أن تضرب زيدًا غدًا، ويقدر به «ما» إذا أريد به الحال نحو: عجبت من ضربك زيدًا الآن، التقدير: مما تضرب زيدًا الآن،

وهذا المصدر المُقَدِّر يعمل في ثلاثة أحوال مضافًا نحو: عجبت من ضربك زيدًا، ومجردًا عن الإضافة وأل - وهو المنؤن - نحو: عجبت من ضربٍ زيدًا، ومحلى بالألف واللام نحو: عجبت من الضرب زيدًا.

وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنوَّن، وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى بـ «أل»، ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف، ثم المجرد، ثم المحلي.

ومن إعمال المنون قوله تعالى: ﴿أَوْ لِلْمُنَدُّ فِي يَوْمِ ذِي مَسْفَبُوُ ۞ يَنِيمًا ﴾ (١٠). فايتيمًا منصوب بالطعام (١٠).

وقول الشاعر:

٣٥٨- بضربِ بالسيوف رؤوسَ قومٍ أَزَلَنا هَامَهُنَّ عَنَ الْمَقِيلِ (٦٠

<sup>(</sup>۱) البلد / ۱۶ – ۱۰. (۲) أي: مفعول به.

<sup>(</sup>٣) هامهن: رؤوسهن. المقبل: العنق. بضرب: متعلقان بالفعل وأزلناه.

فـ(رؤوس) منصوب بـ(ضرب).

ومن إعماله وهو محلى بـ وأل، قوله:

٣٥٩ ضعيفُ النكايةِ أعداءَه يَخال الفراز يُراخي الأَجَلُ (١)
 وقوله:

٣٦٠- فإنكَ والتأبينَ عُزوَةَ بعد ما دعـاك وأيـديـنـا إلــه شـوارِعُ (١٠) وقوله:

۲۹۱ - لقد علمت أولى العفيرة أنني كَرَرْتُ فلم أنكُلْ عن الضربِ مِسْمَعا (۳) فـ دأهده اه منصوب بـ دالتكاية، واعروة، منصوب بـ دالتأبين، ودمسمعًا، منصوب بـ دالضرب،.

وأشار بقوله الاسم مصدر عمل؛ إلى أن اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل، والمراد باسم المصدر قد يعمل عمل الفعل، والمراد باسم المصدر: ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه، وخالفه بخلوه لفظًا وتقديرًا من بعض ما في فعله دون تعويض كـ العطاء، فإنه مساولد العطاء معنى، ومخالف له يخلوه من الهمزة الموجودة في فعله، وهو خال منها لفظًا وتقديرًا، ولم يُتُوض عنها شيء.

واحترز بذلك مما خلا من بعض ما في فعله لفظًا ولم يخل منه تقديرًا، فإنه لا يكون اسم مصدر، بل يكون مصدرًا، وذلك نحو: قتال، فإنه مصدر «قاتل»، وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل، ولكن خلا منها لفظًا، ولم يخل منها تقديرًا، ولذلك تُطِنَّ بها في بعض المواضع نحو: قاتل قبتالًا، وضارب ضيرابًا، لكن انقلبت الألف ياء

<sup>(</sup>١) **النكاية**: التأثير في العدو. يخال: يظن. براعي: يؤجل. ضعيف النكاية: خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو ضعيف..، وهو مضاف. جملة (براخي...) في محل نصب مفعول به ثان.

<sup>(</sup>٣) أي: وتأييك عروة، والتأبين: الثناء على الميت وذكر محاسه. شوارع: ممتدة مرتفعة. ما دعاك: المصدر المؤول في محل جر مضاف إليه. جملة رأيدينا إليه شوارع) في محل نصب حال. وخبر وإن، في بيت لاحق.

 <sup>(</sup>٣) أي: والله لقد علمت... أولى الفيرة: أي أولى الجباعة المفيرة. لم أنكل: لم أتأخر. مسمع: رئيسهم
 وسيدهم. أنني كررت: المصدر المؤول في محل نصب سد مسد مفعولي وعلمته.

إعمال المعدر واسمه \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

لكسر ما قبلها.

واحترز بقوله دوون تعويض، مما خلا من بعض ما في فعله لفظًا وتقديرًا، ولكن عُوْضَ عنه شيء، فإنه لا يكون اسم مصدر، بل هو مصدر، وذلك نحو: عِدَة، فإنه مصدر دوعده، وقد خلا من الواو التي في فعله لفظًا وتقديرًا، ولكن عُوْضَ عنها التاء.

وزعم ابن المصنف أن اعطاء، مصدر، وأن همزته حذفت تخفيفًا، وهو خلاف ما صَرِّح به غيره من النحويين.

ومن إعمال اسم المصدر قوله:

٣٦٧ - أ كفرًا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المشة الرتاعا() ف «المثة» منصوب به «عطائك»، ومنه حديث الموطأ من ثُبلة الرجل امراثه

الوضوءً، فـ «امرأته» منصوب بـ «قبلة».

وقوله:

٣٦٣ – إذا صبّح عونُ الخالقِ المرءَ لم يجد عسيرًا من الأمال إلا مينشرا (١٠) وقوله:

٢٦٤ - بعشرتِكَ الكرامَ تُعَدُّ منهم فلا تُريَـنُ لـغـيــرهــمُ أَلــوف (١٠)

وإعمال اسم المصدر قليل، ومن ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وَهِم، فإن الخلاف في ذلك مشهور، وقال الصيمري: إعماله شاذ، وأنشد «أكفرًا . . . البت، <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الواتاع: الإبل التي تركت كي ترعى، وهو جمع مفرده: رانعة. كفزا: مفعول مطلق منصوب، أي: أ أكفر كفزا.

<sup>(</sup>٢) إلا: أداة حصر. ميسرًا: مفعول به ثان منصوب.

<sup>(</sup>٣) ألوقًا: محبًا. بعشرتك: متعلقان بالفعل وقعله. لا: ناهية جازمة. ترين: فعل مضارع مبني للمجهول مبني على الفتح لاتصاله بدون التركيد الحقيقة في محل جزم. نون التركيد الحقيقة: هرف لا محل له من الإعراب. نائب الفاعل ضمير مستتر وجونًا، تقديره: أنت. وهو المفعول به الأول في الأصل. ألوقًا: مفعول به ثان متصوب.

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم / ٢٦٢.

وقال ضياء الدين بن العلج في البسيط: ولا يبعُد أن ما قام مقام المصدر يعمل عمله، ونقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك قياشًا.

إعمال الصدر واسمه

\* \* \*

۴۲۹ وبعد جرّه الذي أضيف له كشل بنصب أو برفع غشله يضاف المصدر إلى الفاعل، فيجره، ثم ينصب المفعول نحو: عجبت من شرب زيد العسل، وإلى المفعول، ثم يرفع الفاعل نحو: عجبت من شرب العسل زيد.

ومنه قوله:

٢٦٥ - تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تَنْقادُ الصياريفِ (١)

وليس هذا الثاني مخصوصًا بالضرورة خلافًا لبعضهم، وبحيل منه قوله تعالى: ﴿ وَيَقْرَ عَلَى اَلنَّاسِ جَبُّ اَلْبَيْتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيْ سَبِيلًا ﴾ (")، فأعرب «من، فاعلَّا بدحج»، ورُدُّ بأنه يصير المعنى: ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع، وليس كذلك، فد هنن، بدل من «الناس»، والتقدير: ولله على الناس مستطيعهم حجُّ البيت، وقيل «من» مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير: من استطاع منهم فعليه ذلك.

ويضاف المصدر أيضًا إلى الظرف، ثم يرفع الفاعل، وينصب المفعول نحو: عجبت من ضربِ اليوم زيدٌ عَثرًا.

\* \* \*

٧٧ - وجُرَّ ما يتبع ما جُرَّ ومَنْ راعى في الابياع الممكلُّ فحسن إذا أضيف المصدر إلى الفاعل ففاعله يكون مجرورًا لفظًا مرفوعًا محلًا، فيجوز في تابعه - من الصفة والعطف وغيرهما - مراعاة اللفظ فيجر، ومراعاة المحل فيرفع،

<sup>(</sup>١) تنفى: تبعد. الهاجرة: منتصف النهار عند اشتداد الحر.

الدراهيمية الدراهم. تتقاد: مصدر نقد إذا ميّز الردي، من الجيد، الصياريف: جم مفرده: صيرفي، وهو الخبير بالنقد. نفي الدراهيم: مفعول مطلق منصوب، وهو مضاف. تتقاد الصياريف: فاعل بالمصدر مرفوع، وهو مضاف.

<sup>(</sup>٢) آل عمران / ٩٧.

فتقول: عجبت من شربٍ زيدِ الظريفِ، والظريفُ، ومن إتباعه على المحل قوله:

٢٦٦ - حتى تهجر في الزواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوة (١٠ فرم والمظلوم) لكونه نعال والمعقب، على المحل.

-وإذا أضيف إلى المفعول فهو مجرور لفظًا منصوب محلًا، فيجوز أيضًا في تابعه مراعاة اللفظ والمحل، ومن مراعاة المحل قوله:

٣٩٧ - قد كنتُ دايتُ بها حتانا مخافةَ الإفلاس والـلـــانـا (١)
 فـ داللياناء معطوف على محل دالإفلاس).



<sup>(</sup>١) تهجر: سار في وقت الهاجرة. الرواح: من زوال الشمس إلى الليل. هاجها: أزعجها. طلب المعقب: مقمول مطلق منصوب، وهو مضاف.

 <sup>(</sup>٢) داينت بها: أخذتها بدلاً عن دين لي عنده. الليانا: المطل في الدين. مخافة الإفلاس: مفعول لأجله
 منصوب، وهو مضاف.

# إعمال اسم الفاعل [وصيغ المبالغة، واسم المفعول]

٤٣٨- كفعله اسمُ فاعلِ في العملِ إنْ كان عن مُسضِيّه بـمَـعْـزِلِ
لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرفًا بـ «أل»، أو مجردًا.

فإن كان مجردًا عَمِلَ عَمَل فعله من الرفع والنصب إن كان مستقبلًا أو حالًا نحو: هذا ضاربٌ زيدًا الآن، أو غدًا.

وإنما عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه، وهو المضارع، ومعنى جريانه عليه أنه موافق له في الحركات والسكنات لموافقة فضارب، له يضرب، فهو مشبه للفعل الذي هو بمعناه لفظًا ومعنى، وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه، فهو مشبه له معنى لا لفظًا، فلا تقول: هذا ضاربٌ زيدًا أمس، بل يجب إضافته، فتقول: هذا ضاربٌ زيدًا أمس، وأجاز الكسائي إعماله.

وجعل منه قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّهُمُ بَنِيطٌ ذِرَاعَتِهِ بِٱلْوَمِيدِّ ﴾ (١)، فـ اذراهيه، منصوب بـ اباسط، وهو ماض، وخرَّجه غيره على أنه حكاية حال ماضية (١).

### \* \* \*

٣٩٩ - وزلني استفهامًا او حرف بندا أو نفيًا أو جما صفةً او مسئدا أشار بهذا البيت إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شي قبله، كأن يقع بعد الاستفهام نحو: إضارك زيدٌ عثرًا ؟ أو حرف النداء نحو: يا طالعًا جبلاً، أو النفي نحو: ما ضارك زيدٌ عمرًا، أو يقع نعتًا نحو: مررت يرجل ضارك زيدًا، أو حالاً نحو: جاء زيدٌ راكيًا فرسًا، ويشمل هذين النوعين قولُه وأو جا صفة، وقوله وأو مسئدًا، معناه

<sup>(</sup>١) الكهف / ١٨.

 <sup>(</sup>٣) معنى حكاية الحال: أن يقدر التكلم نفسه مرجودًا في وقت حصول الحادثة فيتكلم على ما يقتضيه،
 والدليل على صحة ذلك في الآية الكرعة قوله سبحانه (وَتُقَلِّئُهُمْ)، ولا يخفى عليك أن المراد بالشكلم
 الذي يفرض نفسه غير الله تعالى.

إعمال اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول \_\_\_\_\_\_\_ ٢٦٩

أنه يعمل إذا وقع بحيرًا، وهذا يشمل خيرً العبتدأ نحو: زيد ضاربٌ عمرًا، وخبرَ ناسخه أو مفعولَه نحو: كان زيدٌ ضاربًا عمرًا، وإن زيدًا ضاربٌ عمرًا، وظننت زيدًا ضاربًا عمرًا، وأعلمت زيدًا عمرًا ضاربًا بكرًا.

\* \* \*

۴۳۰ وقد یکون نعت معلوف عُرِف فیستحق العمل الذي وُصِف قد یعتمد اسم الفاعل علی موصوف مقدر، فیعمل عمل فعله کما لو اعتمد علی مذکور، ومنه قوله:

٣٦٨ – وكم ماليّ عينه من شيء غيره إذا راح نحز الجمرة البيش كالدّمى (۱) فد هينيه، منصوب بد امالئ، (۱)، وامالئ، صفة لموصوف محذوف، وتقديره: وكم شخص مالئ.

ومثله قوله:

٣٦٩ – كناطح صخرة بومًا ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرئه الزعِلُ ٣٠ التقدير: كوعل ناطع صخرةً.

\* \* \*

٣٦١- وإن يكن صلة أل ففي المنهي وغيبره إعماله قد ارتبضي إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام عمل ماضيًا ومستقبلًا وحالًا لوقوعه حينتذ موقع الفعل، إذ حق الصلة أن تكون جملة، فتقول: هذا الضاربُ زيدًا الآن، أو غدًا، أو أمس.

(٢) أي: مفعول به. (٣) كناطح: أي هو كناطح... ليوهنها: ليضعفها. أوهى: أضعف. الوعل: ذكر الأروى.

<sup>(</sup>١) إلجيرة: مجتمع الحصى بحنى. البيض: أي النساء البيض الدى: جمع مفرده: دمية، وهي الصورة من العاج. كم: خبرية مبنية على السكون في محل رفع مبتلاً، وهو مضاف. مالئ: مضاف إليه مجرور والحبر محذوف، تقديره: لا يقيد من نظره شيئاً. عينه: مقمول به منصوب وعلامة نصبه الباء، وهو مضاف. من شيء غيره: متعلقان باسم الفاعل وعالي، نحو الجمرة: ظرف مكان منصوب متعلق بالفعل وراح، وهو مضاف. كالدمن: حتملقان بحال محذونة من والبيض.

هذا هو المشهور من قول النحويين، وزعم جماعة من النحويين منهم الرُقانِي أنه إذا وقع صلة لد دال، لا يعمل إلا ماضيًا، ولا يعمل مستقبلًا ولا حالًا، وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقًا، وأن المنصوب بعده منصوب بإضمار فعل، والعجب أن هذين المذهبين ذكرهما المصنف في التسهيل، وزعم ابنه بدر الدين في شرحه أن اسم الفاعل إذا وقع صلة للألف واللام عمل ماضيًا ومستقبلًا وحالًا باتفاق، وقال بعد هذا أيضًا: ارتضى جميع النحويين إعماله، يعنى إذا كان صلة له داله.

\* \* \*

٣٧٧- فَقَالٌ او مِفْعالٌ او فَعولُ في كشرة عن فاعل بديلُ ١٩٣٥- في حشرة عن فاعل بديلُ ١٩٣٥- فيستجعُقُ ما له من عمل وفي فَعيلٍ قسلٌ ذا وفَعِلِ يصاغ للكثرة افتال، ويفعال، وقعول، وقعل، وقبل؛ المعمل عمل الفعل على حد اسم الفاعل، وإعمال الثلاثة الأول أكثر من إعمال وفعيل، وقبل، وإعمال وفعيل، أكثر من إعمال وقبل، فمن إعمال وفقيل، ما سمعه سيبويه من قول بعضهم: أما العسلَ فأنا شرّاب، وقول الشاعر:

٢٧٠ - أمّا العرب البّاسًا إليها جِلالَها وليس بولاًج الخوالف أغفلا (1)
 فـ «العسل» منصوب بـ «شرّاب»، واجلالها» منصوب بـ «لباس».

ومن إعمال «مِفْعال» قول بعض العرب: إنه لمنحارٌ بواتكُها، فـ «**بوانكها»** منصوب بـ امتحار».

ومن إعمال وفَعُول، قول الشاعر:

٢٧١ - عثيةً سُعْدى لو تراءت لراهبِ بـدُومَـةَ تــجُــرٌ دونــه وحـجـيـجُ

<sup>(</sup>١) هذه صيغ مبالغة اسم الفاعل.

<sup>(</sup>٣) لباسًا إليها: أي لباسًا لها. جلالها: جمع مفرده: جل، وهو ما يلبس في الحرب من الدرع وغيرها. ولاج: كثير الولوج، وهو الدخول. الحوالف: جمع مفرده: خالفة، والمراد يها الحيمة. أعقل: من الفقل، وهو النواء الرجل من الفزع، أو اصطكال الركبتين. أخا الحرب: حال منصوب من الضمير المستثر في قوله وبأرفعه في بيت سابق، وهو مضاف.

قلى دينَه واهتاج للشوق إنها على الشوق إخوانَ العزاء هَيُوجُ (١) ق (إخوان) منصوب بـ (هيرج).

ومن إعمال (فَعِيل) قول بعض العرب: إن الله سميعٌ دعاءً من دعاه، فـ ادعاه، منصوب بـ اسميم).

ومن إعمال وفَعِل، ما أنشده سيبويه:

۲۷۷ – خَذِرُ أُمورًا لا تَضِيرُ وآمِنَ ما ليس مُنْجِيَه من الأقدارِ "" وقوله:

۲۷۳ - أتاني أنهم مَزِقون عِرْضي جِحاشُ الكِرْمِلَيْن لها فَديدُ (۱)
 فـ المورًا، منصوب بـ احذرا، واعرضي، منصوب بـ امزق،

\* \* \*

٤٣٤-وما سوى المفرد مثلة نجعل في الحكم والشروط حيثها غيل ما سوى المفرد هو المشنى والمجموع نحو «الضاربين» والضاربين» والضاربين» والضاربين» والضراب، والضوارب، والضاربات» فحكمها حكم المفرد في العمل وسائر ما تقدم ذكره من الشروط، فتقول: هذان الضاربان زيدًا، وهؤلاء الفاتلون بكرًا، وكذلك الباقي.

ومنه قوله:

# ¥٧٧ - أوالفًا مكةً من وُرْقِ الحَمِي<sup>(1)</sup>

 <sup>(</sup>١) ووهة: حصن بين المدينة المتورة والشام. تجر: اسم جمع لتاجر. حجيج: اسم جمع لحاج. قلى: كره.
 اهتاج: ثار. جملة (سعدى لو تراءت... قلى...) في محل جر مضاف إليه. جملة (لو تراءت... قلى...)
في محل رفع خبر. جملة رنجر دونه وحجيج) في محل جر نبت ثان لـ وراهب.

<sup>(</sup>٢) أي: هو حفر... جملة (لا تغيير) في محل نصب نعت لـ وأهوزا».
(٣) جيحاشي: جمع مفرده: جمعش، وهو ولد الأثنان، وهي أننى الحمار، الكرملين: تنبية كرمل، وهو ماء بجبل من جلي طبئ. فديد: صوت. أنهم مؤتون: المصد المؤول في محل رفع فاعل. جحاش الكرملين: أي هم جحائر... جملة (لها قديد) في محل نصب حال من وجحاش. الكرملين،

اي هم جعاس... جمله (لها لديد) في محل نصب خال من وجعاس الحرميل). (٤) **أوالمًا**: جمع مفرده: آلفة، وهي الحبة ورق: جمع مفرده: ورقاء، والمراد الحمام الأبيض الذي يضرب

أصله: الحَمَام، وقوله:

٢٧٥ - ثم زادوا أنهم في قومهم غَفْرَ ذنبَهُم غيرُ فُخُرَ (١)
 \* \* \*

٣٥٥- وانهب بذي الإعمال بَلْؤا والخفض وهو لنصب ما سواه مُشقّتضي يجوز في اسم الفاعل العامل إضافتُه إلى ما يليه من مفعول ونصبه له، فتقول: هذا ضاربُ زيدٍ، وضاربٌ زيدًا، فإن كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما وجب نصب الآخر، فتقول: هذا معطي زيدٍ درهمًا، ومعطي درهم زيدًا.

\* \* \*

٣٦٩- واجزز أو انهب تابع الذي انخفض كسبتغي جاو ومالاً من لنهض يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة الجر والنصب نحو: هذا ضاربُ زيد وعمرو، وعمرا، فالجر مراعاة للفظ، والنصب على إضمار فعل، وهو المسجح، والتقدير: ويضرب عمرا، أو مراعاة لمحل المخفوض، وهو المشهور، وقد روي بالوجهين قوله:

٣٧٦ – الواهبُ المئةِ الهجانِ وعِدْها عُوذًا تُرَجّي بينها أطفالُها (\*) بنصب دعيده وجره، وقال الآخر:

٣٧٧ – هل أنت باعثُ دينارِ لحاجتنا ﴿ أَوْ عَبِدُ رَبُّ أَخَا عَوْنِ بَنِ مِخْرَاقِ (٣٠

(۳) دینار: اسم رجل. أخا عون: عطف بیان له وعید وپه منصوب، وهو مضاف. این مخراق: نعت له وعون، مجرور، وهو مضاف.

لونه إلى سواد. الحيي: أصله والحمام، حذف اللم، ثم قلبت الكسرة فتحة والألف ياء. أوالقًا: حال متصوب من والقاطنات، في بيت سابق. مكة: مقمول به منصوب. من ورق الحمي: متعلقان بنعت محذوف لـ وأوالقًاه.

<sup>(</sup>١) غفو : جمع مفرده: غفور. فخر: جمع مفرده: فخور. أنهم في قومهم غفر: المصدر المؤول في محل نصب مفعول به. ذنبهم: مفعول به متصوب، وهو مضاف.

 <sup>(</sup>٣) الهجان: البيض، وهي أكرم الإبل عندهم. عوذ: جمع مفرده: عائد، وهي الناقة التي وضعت، فولدها
يعوذ بها، أي يلجأ إليها. تزجي: تسوق. الواهب: أي هو الواهب. عبدها: معطوف على هالمقة مجرور،
أو مفعول به لفعل محدوف، تقديره: وبهب عبدها، وهو مضاف. عودًا: نعت لـ والملقة على الخول.

بنصب «عبد» عطفًا على محل «وينار»، أو على إضمار فعل، والتقدير: أو تبعث عبدَ رب.

### \* \* \*

٣٧٧- وكلَّ ما قُرَرُ لاسمِ فاعلِ يُعطى اسمَ مفعولِ بلا تفاصَّلِ
٣٨٨- فَهْوَ كَفْعَلِ صِغْ للمفعول في معناه كالمُغطى كفافًا يَكتفي
جميع ما تقدم في اسم الفاعل - من أنه إن كان مجردًا عمل إن كان بمعنى الحال
أو الاستقبال بشرط الاعتماد، وإن كان بالألف واللام عمل مطلقًا - يثبت لاسم
المفعول فتقول: أمضروب الزيدان الآن، أو غذًا ؟ أو جاء المضروب أبوهما الآن، أو

وحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول، فيرفع المفعول كما يرفعه فعله، فكما تقول «ضُرِب الزيدان» تقول: أمضروب الزيدان (٢٠٠٠ وإن كان له مفعولان رفع أحدهما ونصب الآخر نحو: المُقطَى كفافًا يكتفي، فالمفعول الأول ضمير مستتر عائد على الألف واللام، وهو مرفوع لقيامه مقام الفاعل، و«كفافًا» المفعول الثاني.

274- وقد يُضافُ ذا إلى اسمٍ مرتفع معتى كمحمودُ المقاصدِ الوَرغ يجوز في اسم المغول أن يضاف إلى ما كان مرفوعًا به، فتقول في قولك وزيد مضروبٌ العبدِ، فتضيف اسم المفعول إلى ما كان مرفوعًا به، ومثله: الورغ محمودةٌ مقاصدُه، ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل، فلا تقول: مردت برجل ضاربِ الأبِ زيدًا، تريد فضاربِ أبوه زيدًا».

غدًا، أو أمس.

<sup>(</sup>١) الزيدان: نائب فاعل مرفوع.

أبنية المصادر

# - 34- فَعَلْ قياسٌ مصدرِ المعَدى من ذي السلائة كنزة زدًا الفعل الثلاثي المتعدي يجيء مصدره على ذلك سيويه في ما مطردًا، نصَّ على ذلك سيبويه في مواضع، فتقول: رَدُّ رَدُّا، وضرب ضربًا، وفهم فهمًا، وزعم بعضهم أنه لا ينقاس، وهو غير سديد.

### \* \* \*

181- وفَعِلَ اللازمُ بائه فَعَلَ كَفَرَحٍ وكَـجَـرَى وكَـفَـلَـلُ أَي: يجيء مصدر (فعِل) اللازم على (فَعَل) قياشا كه فرح فرحًا، وجَوِيَ جوَى، وشُلُكُ.

### \* \*

124- وفَعَلَ اللازمُ مثل قعدا له فَعُولُ بـاطرادِ كَـفَـدَا
127- ما لم يكن مستوجِنا فِقالا أو فَـعَـلانَـا فَـاذِ أو فَـعـالا
124- فأوَّلُ لذي امتناع كأبى والثانِ للذي اقتضى تَقَلُبا
125- لذا فُعالُ أو كصوت وثيلُ سيرًا وصرتًا الفَعيلُ تَحَصَهَلُ
يأتي مصدر (فَعَل) اللازم على (فُعول) قياشًا، فتقول: قعد قعودًا، وغدا غُدُوًا، وبكر بكورًا.

وأشار بقوله دما لم يكن مستوجبًا فعالاً . . . إلى آخره الى أنه إنما يأتي مصدره على ( فُقول ) إذا لم يستحق أن يكون مصدره على ( فِعال، أو فَقلان، أو فُعال ). فالذي استحق أن يكون مصدره على ( فِعال ) هو كل فعل دل على امتناع ك أبي إباء، ونفر نفارًا، وشرد شرادًا، وهذا هو العراد بقوله وفأول لذي امتناع».

والذي استحق أن يكون مصدره على ( فَقلان ) هو كل فعل دل على تقلُّب نحو: طاف طوفائًا، وجال جولانًا، ونزا نزوانًا، وهذا معنى قوله **دوالثان للذي اقتضى تقلبا**.

والذي استحق أن يكون مصدره على ( فُعال ) هو كل فعل دل على داء، أو صوت، فمثال الأول: سعل شعالًا، وزُكِم زكامًا، ومشى بطنه مشاء، ومثال الثاني: نعب الغراب نعابًا، ونعق الراعي نعاقًا، وأرَّت القِدْر أزازًا، وهذا هو المراد بقوله الملذا فعال أو لصوت،

وأشار بقوله اوشمل سيرًا وصوتًا الفعيل؛ إلى أن ( فَعيلًا ) يأتي مصدرًا لما دل على سير، ولما دل على صوت، فمثال الأول: ذمل ذميلًا، ورحل رحيلًا، ومثال الثاني: نعب نعيئًا، ونعق نعيقًا، وأزت القدر أزيزًا، وصهلت الخيل صهيلًا.

\* \* \*

٩٤٦ - فعولة فَعَالة لفَعُلا كسسه ل الأمر وزيسة جرلًا إذا كان الفعل على (فَعُولة) أو إذا كان الفعل على (فَعُل) - ولا يكون إلا لازمًا - يكون مصدره على (فُعُولة) أو على (فَعُالة)، فمثال الأول: سَهُلَ شهولةً، وصعب صعوبة، وعذب عذوبة، ومثال الثانى: جزل جزالة، وفصح فصاحة، وضخم ضخامة.

\* \*

٧٤٤ - وما أتى مخالفًا لما مضى فبائه النَّقْلُ كَسْخُط ورِضَى يعني أن ما سبق ذكره في هذا الباب هو القياس الثابت في مصدر الفعل الثلاثي، وما ورد على خلاف ذلك فليس بمقيس، بل يقتصر فيه على السماع نحو: سَخِط سخطًا، ورَضِى رضّا، وذَهَبُ ذَهابًا، وشَكَر شُكُرًا، وعَظْمَ عَظْمَةً.

\* \* \*

- وغيرُ ذي ثلاثة مقيسٌ معسدٍه كفَدُس التَقديسُ
 - وزكّد تَزكِنةً واجعِلا إجمالُ مَنْ تَجَفّلاً تَجَفّلاً
 - واستعد استعادةً ثم أقم إقساسةً وغالبًا ذا التا لَنِمْ
 - وما يلي الآجرُ مُدُّ وافتح مع كسرٍ تِلْرِ الثان مما افتُتِحا
 - بهنزٍ وصل كاصطفى وشمٌ ما يَرْبَعُ في أمثالِ قد تَلَمَلُما

ذكر في هذه الأبيات مصادر غير الثلاثي، وهي مقيسة كلها، فما كان على وزن (فعُّل) فإما أن يكون صحيحًا أو معتلًا، فإن كان صحيحًا فمصدره على (تفعيل) نحو: قدَّس تقديسًا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكُلُّمَ أَللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا﴾ (١٠)، ويأتي أيضًا على وزن (فِعَال) كقوله تعالى: ﴿وَكُذَّبُواْ بِاَيَئِينَا كِذَّابَا﴾ (٣)، ويأتي على (فِعَال) بتخفيف

العين، وقد قرئ ﴿ وَكُذَّبُواْ بِنَايَنْيِنَا كِذَّابًا ﴾ بتخفيف الذال. وإن كان معتلًا فمصدره كذلك، لكن يحذف ياء (التفعيل) ويُعَوِّضُ عنها التاء، فيصير مصدره على (تَفْعِلَة) نحو: زكَّي تَزْكِيَةً، وندر مجيئه على (تفعيل) كقوله:

 ٢٧٨ - باتت تُنزَي دلوَها تَنْزِيا كما تُنزَي شَهْلَةٌ صَبِيا (٣) وإن كان مهموزًا - ولم يذكره المصنف هنا - فمصدره على (تفعيل) وعلى (تَفْعِلَة) نحو: خطَّأ تخطيئًا وتخطئة، وجَرًّا تجزيئًا وتجزئة، ونَبًّا تنبيئًا وتنبثة.

وإن كان على (أفعَل) فقياس مصدره على (إفعال) نحو: أكرم إكرامًا، وأجمل إجمالًا، وأعطى إعطاء.

هذا إذا لم يكن معتل العين، فإن كان معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة، وحذفت، وعُوِّض عنها تاء التأنيث غالبًا نحو: أقام إقامة، والأصل: إقوامًا، فنقلت حركة الواو إلى القاف، وحذفت، وعوَّض عنها تاء التأنيث، فصار: إقامة.

وهذا هو المراد بقوله «ثم أقم إقامة»، وقوله «وغالبًا ذا الناء لزم؛ إشارة إلى ما ذكرناه من أن التاء تُعَوَّض غالبًا، وقد جاء حذفها كقوله تعالى: ﴿وَإِقَامَ ٱلصَّمَاوَةِ﴾ ﴿''.

وإن كان على وزن (تفعّل) فقياس مصدره (تفعّل) بضم العين نحو: تجمّل تجمُّلًا، وتعلّم تعلُّمًا، وتكرّم تكرمًا.

وإن كان في أوله همزة وصل كسر ثالثه، وزيد ألف قبل آخره سواء كان على وزن (انفعل، أو افتعل، أو استفعل) نحو: انطلق انطلاقًا، واصطفى اصطفاء، واستخرج

<sup>(</sup>۲) تنوبي: تحرك. شهلة: امرأة عجوز. كما تنزي شهلة: متعلقان بنعت محذوف لـ وتنزيّاه، وما: مصدرية. (٤) الأبياء / ٧٣.

ابنية المعادر ———————————

استخراجًا، وهذا معنى قوله اوما يلي الآخِر مُدُ وافتحا.

فإن كان (استفعل) معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة، وحذفت، وعوَّض عنها تاء التأنيث لزومًا نحو: استعاذ استعاذة، والأصل: استعواذًا، فنقلت حركة الواو إلى العين - وهي فاء الكلمة - وحذفت، وعوض عنها التاء، فصار: استعاذة، وهذا معنى قوله وواستغذ استعاذة.

ومعنى قوله **دوضم ما يربع في أمثال قد تلملما**ه أنه إن كان الفعل على وزن (تفعلل) يكون مصدره على (تفعلُل) بضم رابعه نحو: تلملم تلملمًا، وتدحرج تدحرجًا.

\* \* \*

۴۵۲- فِغلالُ أَو فَغَلَلةً لَفَغللا واجعلُ مقيمًا ثانيًا لا أولا يأتي مصدر (فَغَلَلُ) على (فِئلال) كو دحرج دحراجًا، وسرهف سرهافًا، وعلى (فَغَلَلَة) - وهو المقيس فيه - نحو: دحرجة دجهجة، وبهرج بهرجة، وسرهف سرهفة.

\$6\$- لفاغل الفعال والمفاعلة وغير ما مؤ السماغ عادلة كل فعل على وزن (فاغل) فمصدره (الفعال، والمفاعلة) نحو: ضارب ضرابًا ومضاربة، وقاتل قتالًا ومقاتلة، وخاصم خصامًا ومخاصمة.

وأشار بقوله اوغيرً ما مَرٌ . . . إلغ، إلى أن ما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مَرَّ يحفظ ولا يقاس عليه، ومعنى قوله اعادله، كان السماع له عديلًا، فلا يُقْدَمُ عليه إلا بِثَبَتِ كفولهم - في مصدر (فقل) المعتل - (تفعيلًا) نحو:

٢٧٩ - باتت تُنَزِّي دلوَها تَنْزِيَا ''

والقياس: تنزية، وقولهم في مصدر احوقل؛ حيقالًا، وقياسه: حوقلة نحو: دحرج دحرجة، ومن ورود احيقال؛ قوله:

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم / ۲۷۸

# ٢٨٠ - يا قومِ قد حَوْقَلْتُ أو دَنَوْتُ وشرٌ حيقالِ الرجالِ الموتُ (١)

وقولهم في مصدر وتفعّل: يَفِعَالًا نحو: تملق تملاقًا، والقياس: تفعل تفعّلًا، نحو: نملق تملقًا.

### \* \* \*

604- وَفَعْلَةَ لَمَرُةً كَجُلْتُهُ وَفِعْلَةً لَهِيئَةً كَيْجِلْتِيهِ
 إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي قبل (فَعَلَةً) بفتح الفاء نحو: ضربته

هذا إذا لم يُثِنّ المصدر على تاء التأنيث، فإن بُني عليها وصف بما يدل على الوحدة نحو: نعمة ورحمة، فإذا أريد المرة وصف بـ فواحدة، "".

وإن أريد بيان الهيئة منه قبل (فِعْلَة) بكسر الفاء نحو: جلس جِلْسَةٌ حسنة، وقعد قعدة، ومات ميتة.

### \* \* \*

٣٠٤- في غير ذي الثلاث بالتا المره وشـذ فـيـه هـيـئـة كـالـــخــفــزه إذا أريد بيان المرة من مصدر المزيد على ثلاثة أحرف زيد على المصدر تاء التأنيث نحو: أكرمته إكرامة، ودحرجته وخراجة.

وشذ بناء (يغلّة) للهيئة من غير الثلاثي كقولهم: هي حسنة الخِشرَق، فبنوا (فعلة) من «اختمر»، وهو حَسَنُ العِمَّةِ، فبنوا (فعلة) من «تعمَّم».

ضربة، وقتلته قتلة.

 <sup>(</sup>١) حوقلت: كبرت وضعفت. دنوت: قربت من هذا با: أداة نداء. قوم: منادى منصوب وعلامة نصبه
 الفتحة المقدرة، وهو مضاف. وياء المتكلم المحذوفة: ضمير منصل في محل جر مضاف إليه.

<sup>(</sup>٢) كرحم رحمة واحدة.

## أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين (والصفات المشبهات بها)

٧-٤- كفاعل صنع استم فاعل إذا من ذي لللشة يكون كفذا إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جيء به على مثال (فاعل)، وذلك مقيس في كل فعل كان على وزن (فكل) بفتح العين متعديًا كان أو لازمًا نحو: ضرب فهو ضارب، وذهب فهو ذاهب، وغذا فهو غاذ.

فإن كان الفعل على وزن (فعل) بكسر العين فإما أن يكون متعدبًا أو لازمًا، فإن كان متعديًا فقياسه أيضًا أن يأتي اسم فاعله على (فاعل) نحو: ركب فهو راكب، وعلم فهو عالم، وإن كان لازمًا، أو كان الثلاثي على (فعًل) بضم العين فلا يقال في اسم الفاعل منهما (فاعل) إلا سماعًا، وهذا هو المراد بقوله:

40%- وَهُوْ قَلِيلٌ فِي فَعُلُتُ وَفَعِلٌ غَيْرَ مُعَدِّى بِل قَيَاسُهُ فَعِلْ 90%- وَافْعَلُ فَعَلانُ نِحَوْ أَثِيرٍ وَنَحَوْ صَدْيَانَ وَنَحَوُ الْأَجْهَرِ

أي: إتيان اسم الفاعل على وزن (فاعل) قليل في (فكل) بضم العين كقولهم: خَمْض فهو حامض، وفي (فيل) بكسر العين غير متعد نحو: أَمِنَ فهو آمن، وسلم فهو سالم، وعَقِرت المرأة فهي عاقر، بل قياس اسم الفاعل من (فيل) المكسور العين إذا كان لازمًا أن يكون على (فيل) بكسر العين نحو: تَضِرَ فهو نَضِر، وبطر فهو بطر، وأشر فهو أشر، أو على (فَعْلان) نحو: عَظِش فهو عطشان، وصَدِيَ فهو صديان، أو على (أفعل) نحو: سَودَ فهو أسود، وجَهرَ فهو أجهر.

\* \*

۴۲۰ وَفَعْلُ أُولِى وَفَعِيلٌ بَفَعْلُ كالضخم والجميل والفِعْلُ جَمْلُ ١٤٦٠ وأَفْعَلُ عَلْمَ فَعَلْ وبسوى الفاعل قد يَغْنى فَعَلْ إِذَا كَانَ الفعل على وزن (فَعُل) يضم العين كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن (فَعُل) يضم العين كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن (فَعْل) نهر جمياً،

وشَرُف فهو شريف. ويقل مجيء اسم فاعله على (أفعل) نحو: خطب فهو أخظب، وعلى (فَعَل) نحو: بَطُلُ فهو بطل.

وتقدم أن قياس اسم الفاعل من (فَعَل) المفتوح العين أن يكون على (فاعل)، وقد يأتي اسم الفاعل منه على غير (فاعل) قليلًا نحو: طاب فهو طيِّب، وشاخ فهو شَيْخ، وشاب فهو أشْيَب، وهذا معنى قوله الوبسوى الفاعل قد يغني فعل.

٤٦٢- وزِنَةُ المضارع اسمُ فاعلِ من غير ذي الثلاث كالمُواصِلِ ٤٦٣- مع كسرٍ مثلوِّ الأخير مطلقا وضَّمَّ مـيــم زائــلاٍ قـــد سَــبَــقــا ٤٦٤- وإن فتحتَ منه ما كان انكسر صار اسمَ مفعول كمثلِ المنتظر

يقول: زنة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف زنة المضارع منه بعد زيادة الميم في أوله مضمومة، ويكسر ما قبل آخره مطلقًا، أي سواء كان مكسورًا من المضارع أو مفتوحًا، فتقول: قاتل يقاتل فهو مقاتل، ودحرج يدحرج فهو مدحرج، وواصل يواصل فهو مواصل، وتدحرج يتدحرج فهو متدحرج، وتعلم يتعلم فهو متعلم.

فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف أتيت به على وزن اسم الفاعل، ولكن تفتح منه ما كان مكسورًا، وهو ما قبل الآخر نحو: مُضارَب، ومُقاتَل، ومُنتظَر.

170- وفي اسم مفعولِ الثلاثي اطَّرَد زنـةُ مـفـعـولِ كـآتِ مِـنْ قَـصَــذ إذا أريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي جيء به على زنة (مفعول) قياسًا مطردًا نحو: قصدته فهو مقصود، وضربته فهو مضروب، ومررت به فهو ممرور به.

٤٦٦- وناب نقلًا عنه ذو فَعيل نحوُ فتناةِ أو فتني كحيل

جريح، وفتاة كحيل، وفنى كحيل، وامرأة قنيل، ورجل فنيل، فناب (جريح، وكحيل، وقنيل،عن(مجروح، ومكحول، ومقنول،

ولا ينقاس ذلك في شيء، بل يقتصر فيه على السماع، وهذا معنى قوله اوناب نقلاً عنه ذو فعيل!.

وزعم أبن المصنف أن نيابة (فعيل) عن (مفعول) كثيرة، وليست مقيسة بالإجماع، وفي دعواه الإجماع على ذلك نظر، فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة (فعيل) عن (مفعول): وليس مقيسًا خلاقًا لبعضهم، وقال في شرحه: وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له (فعيل) بمعنى (فاعل) كجريح، فإن كان للفعل (فعيل) بمعنى (فاعل) لم ينب قياسًا كه وعليمه، وقال في باب التذكير والتأنيث: وصوغ (فعيل) بمعنى (مفعول) على كثرته غير مقيس، فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا، وهذا لا يقتضي نفي الخلاف.

وقد يُعتَذر عن ابن المصنف بأنه ادعى الإجماع على أن (فعيلًا) لا ينوب عن (مفعول)، يعني نيابة مطلقة، أي من كل فعل، وهو كذلك بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له (فعيل) بمعنى (فاعل).

ونبُّه المصنف بقوله النحو فتاة أو فتى كحيل؛ على أن (فعيلًا) بمعنى (مفعول) يستوي فيه المذكر والمؤنث، وستأتي هذه المسألة مُبَيِّئةً في باب التأنيث إن شاء الله تعالى.

وزعم المصنف في التسهيل أن (فعيلًا) ينوب عن (مفعول) في الدلالة على معناه لا في العمل، فعلى هذا لا تقول: مررت برجل جريح عبدُه، فترفع اعبد، به اجريح، وقد صرح غيره بجواز هذه المسألة.

## الصفة المشبهة باسم الفاعل

٣٩٧ – صفة استُخينَ جَرُ فاعلٍ معتى بها المُشْبِهَةُ اسمَ الفاعلِ قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات، وهذا يشمل: اسم الفاعل، واسم المفعول، واقعل، التفضيل، والصفة المشبهة.

وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها نحو: حسن الوجه، ومنطلق السانه، وطاهر الوجه، ومنطلق السانه، وطاهر القلب، والأصل: حسن وجهه، ومنطلق لسانه، وطاهر قلبه، قلبه، فد وجهه، مرفوع به «منطلق»، ووقلبه، مرفوع به «طاهر»، وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات، فلا تقول: زيدٌ ضاربُ الأب عَمْرًا، تريد: ضارب أبوه عمرًا، ولا زيد قائم أبوه عَدًا، وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه، فتقول: زيد مضروبُ الأب، وهو حينذ جار مجرى الصفة المشبهة.

\* \* \*

۴٦٨ - وصوعُها من الازم لحاضِر كطاهر القلب جميل الظاهر يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعد، فلا تقول: زيدٌ قاتلُ الأب بكرًا، تريد: قاتلُ أبوه بكرًا، بل لا تصاغ إلا من فعل لازم نحو: طاهر القلب، وجميل الظاهر، ولا تكون إلا للحال، وهو المراد بقوله الحاضرة، فلا تقول: زيد حسن الوجه غدًا، أو أمس.

ونتِه بقوله اكطاهر القلب جميل الظاهر، على أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين:

أحدهما: ما وازن المضارع نحو: طاهر القلب، وهذا قليل فيها.

والثاني: ما لم يوازنه، وهو الكثير، نحو: جميل الظاهر، وحسن الوجه، وكريم الأب. وإن كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارع نحو: منطلق اللسان.

٣٩٩- وعملُ اسمِ فاعلِ المُقدَّدى لها على الحَدُ الذي قد حُدُا أي: يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدي، وهو الرفع والنصب نحو: زيد حسنُ الرجه، ففي دحسن، ضمير مرفوع هو الفاعل، ودالوجه، منصوب على التشبيه بالمفعول به، لأن دحستًا، شبيه به دضارب، فعمل عمله.

وأشار بقوله «على الحد الذي قد حدا» إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل، وهو أنه لا بد من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده.

\* \* \*

٧٠- وسَبَقُ ما تعملُ فيه مُجْتَبَ وكونَه ذا سببية وَجَبَ للما كانت الصفة المشبهة فرعًا في العمل عن اسم الفاعل قَصُرَتْ عنه، فلم يجز لما كانت الصفة المشبهة فرعًا في العمل عن اسم الفاعل أذيد الوجة حسنًا عما تقول: زيد عمرًا ضارب، ولم تعمل إلا في سببيّ نحو: زيد حسن وجهه، ولا تعمل في أجنبيّ، فلا تقول: زيد حسن عمرًا، واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي نحو: زيد ضارب غلام، وضارب عمرًا.

\* \* \*

291- فارفغ بها وانصِبْ وجُرُّ معَ أَلُ ودون أَلُ مصحوبُ أَلُ وما أَتَصَلَّ 297- بها مضافًا أو مجردًا ولا تجزُر بها مغ أَل سُمَّا مِنْ أَل خلا 297- ومن إضافة لتاليها وما لم يَخْلُ فهُوَ بالجواز وُسِما الصفة المشبهة إما أَن تكون بالألف واللام نحو: الحسن، أو مجردة عنهما نحو: حسن، وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة:

الأول: أن يكون المعمول بـ وأل، نحو: الحسن الوجه، وحسن الوجه.

الثاني: أن يكون مضافًا لما فيه «أل» نحو: الحسن وجو الأبٍ، وحسن وجو الأبٍ. الثالث: أن يكون مضافًا إلى ضمير الموصوف نحو: مررت بالرجل الحسنِ وجهُه، وبرجل حسن وجهُه. الرابع: أن يكون مضافًا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو: مررت بالرجل الحسن وجهُ غلابه، وبرجل حسن وجهُ غلابه.

الخامس: أن يكون مجردًا من «ال» دون الإضافة نحو: الحسنُ وجهِ أَبٍ، وحسن وجهُ أَبِ.

السادس: أن يكون المعمول مجردًا من اله والإضافة نحو: الحسن وجهًا، وحسن جهًا.

فهذه اثنتا عشرة مسألة، والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع أو ينصب أو يجر، فيتحصل حينتذ ست وثلاثون صورة، وإلى هذا أشار بقوله ان يرفع أو ينصب أو يجر، فيتحصل حينتذ ست وثلاثون صورة، وإلى هذا أشار بقوله وفارقع بهاء، أي: بالصفة به الشبهة، دوانصب وجر مع اله، أي: إذا كانت الصفة به داله نحو: حسن، دمصحوب الدعس و داله، أي: المعمول المصاحب لد داله نحو: الوجه، دوما اتصل بها مضافًا أو مجردًا من الألف أي: والمعمول المتصل بها، أي: بالصفة إذا كان المعمول مضافًا أو مجردًا من الألف واللام والإضافة، ويدخل تحت قوله دمضافًا» المعمول المضاف إلى ما فيه داله نحو: وجه الأب، والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو: وجهه، والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو: وجه ألى المجرد من داله دون الإضافة الى ضمير الموصوف نحو: وجه أب.

وأشار بقوله دولا تجرر بها مع أل . . . إلى آخره إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز، بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بـ دال، أربع مسائل:

الأولى: جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف نحو: الحسن وجهه.

الثانية: جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو: الحسن رجهِ غلابه.

الثالثة: جر المعمول المضاف إلى المجرد من وأل، دون الإضافة نحو: الحسن وجهِ

آبٍ.

صفة الشبهة باسم الفاعل \_\_\_\_\_\_\_ 1۸۵

الرابعة: جر المعمول المجرد من «أل» والإضافة نحو: الحسن وجهِ.

فمعنى كلامه اولا تجرر بهاه، أي: بالصفة المشبهة إذا كانت الصفة مع األه اسمًا خلا من األه أو خلا من الإضافة لما فيه األه، وذلك كالمسائل الأربع.

وما لم يخل من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه كالحسنِ الوجهِ، والحسن وجهِ الأبٍ، وكما يجوز جرُّ المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير «أل، على كل حال.



### التعجب

474- بافعلَ انطِقَ بعد ما تعجُبا أو جِيْ بأَفْمِلْ قبل مجرورٍ ببا 870- وتِلْوَ افْعَلَ انْصِبَتُهُ كما أوفى خليلَيْنا وأَصْدِقْ بهما للتعجب صِيفان:

إحداهما: «ما أقعله».

والثانية: «أفعلَ به». وإليهما أشار المصنف بالبيت الأول، أي: انطق بـ «أفعلَ» بعد «ما» للتعجب نحو: ما أحسن زيدًا! وما أوفى خليليّنا! أو جئ بـ «أفعِلُ» قبل مجرور بـ «با» نحو: أحسِنْ بالزيدين! وأصدق بهما!

فه اماه مبتدأ، وهي نكرة تامة عند سيبويه، والحسن، فعل ماض، فاعله ضمير مستتر عائد على اماه، وازيدًا، مفعول «أحسن»، والجملة خبر عن الماه، والتقدير: شيء أحسن زيدًا، أي: جعله حسنًا، وكذلك اما أوفى خليلينا!».

وأما **دانبل، ففعل** أمر، ومعناه التعجب لا الأمر، وفاعله المجرور بالباء، والباء زائدة.

واستدل على فعلية «أففل» بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت به ياء المتكلم نحو: ما أفقرني إلى عفو الله! وعلى فعلية «أفيل» بدخول نون التوكيد عليه في قوله:

٣٨١ -- ومستبدلٍ من بعد غَضْبى صُرَيْعةً فأحرٍ به من طولٍ فقرٍ وأحرِيا (١)
 أراد دوأحرينَ ؛ بنون التوكيد الخفيفة ، فأبدلها ألفًا في الوقف .

وأشار بقوله **دوتلو انغل؛ إلى** أن تاليّ **«انغل؛** ينصب لكونه مفعولًا نحو: ما أوفى خليلينا !

ثم مثل بقوله (وأصدِقُ بهما!) للصيغة الثانية.

<sup>(</sup>۱) فضيعي : اسم للمنة من الإبل. صريمة: قطعة من الإبل من بين العشرين والثلاثين. أحر: فعل ماض جاء على صيغة الأمر مبني على حذف حرف العلة. به: الباء: حرف جر زائد. الهاء: ضمير متصل في محل رفع فاعل. من طول فقر: متعلقان بالفعل وأحرى.

وما قدمناه من أن «ما» نكرة تامة هو الصحيح، والجملة التي بعدها خبر عنها، والتقدير: شيء أحسن زيدًا، أي: جعله حسنًا، وذهب الأخفش إلى أنها موصولة، والجملة التي بعدها صلتها، والخبر محذوف، والتقدير: الذي أحسن زيدًا شيء عظيم، وذهب بعضهم إلى أنها استفهامية، والجملة التي بعدها خبر عنها، والتقدير: أيُّ شيء أحسن زيدًا ؟ وذهب بعضهم إلى أنها نكرة موصوفة، والجملة التي بعدها صفة لها، والخبر محذوف، والتقدير: شيء أحسن زيدًا عظيمً.

\* \* \*

473-وحذفَ ما منه تعجبتُ استَبِغ إن كان عند الحذف معناه يَضِغ يجوز حذف المتعجَّب منه، وهو المنصوب بعد «أفقل»، والمجرور بالباء بعد «أفيلُ» إذا دل عليه دليل، فمثال الأول قوله:

۲۸۲ -أرى أم عمرو دمقها قد تحدّرا بكاءً على عمرو وما كان أصبرا ('') التقدير: وما كان أصبرا ('') التقدير: وما كان أصبرها إ فحذف الضمير، وهو مفعول وأفعل» للدلالة عليه بما فدم. ومثال الثانر قدله تعالم : هأسمة سدّ مَأْلَمة هم ('') التقدير والله أعلم: وأبصر بهم،

نقدم. ومثال الثاني قوله تعالى: ﴿ أَنْهِي بِهِمْ وَالْقِيرَ ﴾ (١)، التقدير والله أعلم: وأبصر بهم، فحذف وبهم، لدلالة ما قبله عليه.

وقول الشاعر:

٣٨٣ – فذلك إن يلق العنيَّة يلقها حميدًا وإنْ يستغني يومًا فأجدر (\*\*) أي: فأجدر به، فحذف المتعجب منه بعد «أفعل» وإن لم يكن معطوفًا على «أفعل» مئله، وهو شاذ.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) جملة (دمعها قد تحدر) في محل نصب حال. بكاء: مفعول لأجله منصوب. كان: زائدة.
 (٢) م بج / ٣٨

 <sup>(</sup>٣) ذلك: ذا: اسم إشارة ميني على السكون في محل رفع ميتفاً. اللام للبعد. الكاف: حرف خطاب.
 جملة (إن بلن المنبة بالمقها) في محل رفع خبر.

ربي عبد المستعمل من والمستعمل المستعمل من والفقل، المستعمل من والفقل، المستعمل من والفقل، عبد المستعمل من والفقل، عبد المستعمل من والفقل، عبد المستعمل المس

\* \* \*

٤٧٨- وصُغْهما من ذي ثلاث صُرَفًا قابلٍ فصلٍ تَمْ غيرٍ ذي انتِفا
 ٤٧٩- وغير ذي وصفي يضاهي أشهلا وغيير ساليك سبيل فَعيلا
 يشترط في الفعل الذي يُصاغ منه فعلا التعجب شروط سبعة:

أحدهما: أن يكون ثلاثيًا، فلا يبنيان مما زاد عليه نحو: دحرج، وانطلق، واستخرج. الثاني: أن يكون متصرفًا، فلا يبنيان من فعل غير متصرف كه انعم، ويشس، وعسى، ولبس.

الثالث: أن يكون معناه قابلًا للمفاضلة، فلا يبنيان من امات، وفني، ونحوهما، إذ لا مَرِّيَّةً فيهما لشيء على شيء.

الرابع: أن يكون تامًا، واحترز بذلك من الأفعال الناقصة نحو «كان، وأخواتها، فلا تقول: ما أكون زيدًا قائمًا! وأجازه الكوفيون.

الخامس: أن لا يكون منفيًا، واحترز بذلك من المنفي لزومًا نحو: ما عاج فلان بالدواء، أي: ما انتفع به، أو جوازًا نحو: ما ضربت زيدًا.

السادس: أن لا يكون الوصف منه على «افغل»، واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان كه شود فهو أسود، وحمر فهو أحمر»، والعيوب كه خول فهو أحول، وعور فهو أعوره، فلا تقول: ما أسوده! ولا ما أحمره! ولا ما أحوله! ولا ما أعوره! ولا أعورٌ به! ولا أخولٌ به!

السابع: أن لا يكون مبنيًا للمفعول نحو: شُرِبَ زيدٌ، فلا تقول: ما أضرب زيدًا! تريد التعجب من ضَرَبٍ أُوقِع به، لثلا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقَّه. - واشيد او اقدة أو شبقهما يخلُف ما بعض الشروط غيما المحمد والمعدور العادم بعد ينتصب وبعد أفجل جراه بالبا يجب يعني أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بد «أشبذ» ونحوه، ويُنْصَبُ مصدر ذلك الفعل العادم الشروط بعد «أفغل» مفعولًا، ويجر بعد «أفغل» بالباء، فتقول: ما أشد دحرجته واستخراجه! وأشدد بدحرجته واستخراجه! وأشدد بدحرجته واستخراجه! وأشدد بدحرجته واستخراجه! وأشدد بحربة المشاهد عوره المناهد عدرته المناهد واستخراجها والمناهد عدرته المناهد عدرته المناهد بحررته!

#### \* \* \*

٩٨٧- وبالندور احمكم لهير ما ذكر ولا تبقين على الذي منه أبر يعني أنه إذا ورد بناء فعل النعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها حُكِم بندوره، ولا يقاس على ما سمع منه كقولهم: ما أخصره! من «اختصير»، فبنوا «افغل» من فعل زائد على ثلاثة أحرف، وهو مبني للمفعول، وكقولهم: ما أحمقه! فبنوا «افعل» من فعل الوصفُ منه على «افعل» نحو: خيق فهو أحمق، وقولهم: ما أعساه! وأعس به! فينوا «افعل، وافعل به» من «عسى»، وهو فعل غير متصرف.

\* \* \*

4.7- وفعلُ هذا البابِ لن يُقلَمًا معمولُه ووصلُه بسما الرَّما 
4.6- وفقلُه بظرف أو بحرف جَرْ مستعملٌ والخُلُفُ في ذاك استقرْ 
لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه، فلا تقول: زيدًا ما أحسن! ولا ما زيدًا 
أحسن! ولا بزيد أحسِنُ! ويجب وصله بعامله، فلا يقصل بينهما بأجنبي، فلا تقول 
في هما أحسن معطيك الدوهم إع: ما أحسن الدرهم معطيك! ولا فرق في ذلك بين 
المجرور وغيره، فلا تقول: ما أحسن بزيد مازًا! تريد: ما أحسن مازًا بزيد، ولا ما 
أحسن عندك جالسًا! تريد: ما أحسن جالسًا عندك، فإن كان الظرف أو المجرور 
معمولًا لفعل التعجب ففي جواز القصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف،

140

والمشهور جوازه خلافًا للأخفش والمبرد ومن وافقهما، ونسب الصيمري المنع إلى سيبويه، ومما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معد يكرب: لله درُ بني سُليّم ! ما أحسن في الهيجاء لقاءها! وأكرم في اللزبات عطاءها! وأثبت في المكرمات بقاءها! وقول علي - كرّم الله وجهه - وقد مر بعثار، فمسح التراب عن وجهه: أعزِرُ عليُ أبا التُقطان أن أراك صريعًا مُجَدِّلًا! ومما ورد منه من النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنهم:

٢٨٤ - وقال نبيُّ المسلمين تقدُّموا وأحبِبُ إلينا أن تكون المقدَّما (١٠)
 وقوله:

۲۸۵ - خلیلمی ما أحرى بذي اللّب أن نوى صبورًا ولكن لا سبیل إلى الصبر (۱)
 ۱۵ مین الله المیسر (۱)

 <sup>(</sup>١) إلينا: صلقان بالفعل وأحبب. أن تكون المقدم: للصدر المؤول في محل رفع فاعل. والأصل: بأن
 أي د.

 <sup>(</sup>٢) بدى اللب: متعلقان بالفعل وأحرى. أن يرى: المصدر المؤول في محل نصب مفعول به.

## ·نعم، وبنس»، وما جرى مجراهما

-849 فعلان غير متصرفين نعم وبشن رافعان اسمين
 -847 مقارني آل أو مضافين لما قازتَها كنعم غقبى الكُرَما
 -847 ويرفعان مضمرًا يُقَسُّرُة مميئزٌ كنعم قومًا معشرة مذهب جمهور النحوين أن انهم، ويشن فعلان بدليل دخول تاء التأثيث الساكنة

وذهب جماعة من الكوفيين - ومنهم الفراء - إلى أنهما اسمان، واستدلوا بدخول حرف الجرعليهما في قول بعضهم: نعم السير على بئس الغيّر، وقول الآخر: والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكايً، ويرُّها سرِقةٌ. وخُرَّع على جعل انعم، وبئس، مفعولين لقول محذوف واقع صفةً لموصوف محذوف، وهو المجرور بالحرف، لا انعم، وبئس، والتقدير: نعم السير على عَيْرٍ مقول فيه بئس العير، وما هي بولد مقول فيه نعم الولد، فحذف الموصوف والصفة، وأقيم المعمول مقامهما مع بقاء انعم، وبئس، على فعليتهما.

وهذان الفعلان لا يتصرفان، فلا يستعمل منهما غير الماضي، ولابدَّ لهما من مرفوع هو الفاعل، وهو على ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون محلى بالألف واللام نحو: نعم الرجلُ زيدٌ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فِيقُمُ اللَّهِ لَكُ إِنْهُمَ اللّهِ الله اللههد.

الثاني: أن يكون مضافًا إلى ما فيه «أله كقوله (٢٠ ونعم عقبي الكُرَما،، ومنه قوله

عليهما نحو: نعمت المرأة هند، وبئست المرأة دعد .

<sup>(</sup>١) الأنغال / ٤٠. أي: أل.

<sup>(</sup>٣) أي كقول الناظم.

تعالى: ﴿ وَلَئِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ ﴾ (١٠.

الثالث: أن يكون مضمرًا مفسرًا بنكرة بعده منصوبةٍ على التمييز نحو: نعم قومًا معشرُه (٢)، ففي انعم؛ ضمير مستتر يفسره اقومًا؛، والمعشرة؛ مبتدأً.

وزعم بعضهم أن امعشره، مرفوع بـ انعم، وهو الفاعل، ولا ضمير فيها، وقال بعض هؤلاء: إن «قومًا» حال، وبعضهم: إنه تمييز، ومثل انعم قومًا معشرهه: قوله تعالى: ﴿ بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ (")، وقول الشاعر:

٣٨٦ – لنعم موئلًا المولى إذا تحذِرَت بأساءُ ذي البغي واستيلاءُ ذي الإحَن (١٠) وقول الآخر:

٢٨٧ - تقول عِرْسي وهي لي في عَوْمَرَة بئس امرأ وإنني بئس المَرَة (°)

1٨٨- وجَمْعُ تمييز وفاعل ظَهَرْ فيه خلافٌ عنهُمُ قدِ اشتَهَرْ اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في انعم، وأخواتها، فقال قوم: لا يجوز ذلك، وهو المنقول عن سيبويه، فلا تقول: نعم الرجل رجلًا زيد، وذهب قوم إلى الجواز، واستدلوا بقوله:

فحلًا وأمُّهُمُ زَلاَّءُ مِنْطِيقُ (١) ٢٨٨ – والتغلبيون بئس الفحلُ فحلُهُمُ

<sup>(</sup>١) النحل / ٣٠. (٢) مثال الناظم.

<sup>(</sup>٣) الكهف / ٥٠.

 <sup>(4)</sup> موثلًا: ملجأ ومرجمًا. حذرت: خيفت. بأساء: شدة. الإحن: جمع مفرده: إحنة، وهي الحقد وإضمار العداوة. نعم: فعل ماض جامد مبني على الفتح. الفاعل ضمير مسئتر وجوبًا، تقديره: هو. موثلًا: تمييز منصوب. المولي: مبتدأ مؤخر مرفوع، والجملة قبله في محل رفع خير مقدم. أو خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هو، أي: الممدوح.

تسمير. (٥) هرسي: امرأتي. عومرة: صياح وجلبة وصخب وضجيج. جملة (هي لي في عومرة) في محل نصب حال. جملة (بش المرة) مقول لقول محذوف، أي: مقول في حقي بش المرة. وجملة القول المحذوف في محل رفع خير لـ دان.

را؟ وكالام: قليلة لحم الأليين. متطيق: متأزرة بما يعظم عجيزتها، وهي كناية عن امتهانها. التغلبيون: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. جملة (بش الفحل فحلهم...) في محل رفع خبر.

نعم ویئس وما جری مجراهما \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

وقوله:

٧٨٩ - تزوَّدُ مثلَ زاد أبيك فينا فنعم النزادُ زادُ أبيـك زادا (١٠

وفصُّل بعضهم، فقال: إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما نحو «نعم الرجل فارسًا زيده وإلا فلا نحو: نعم الرجل رجلًا زيد.

فإن كان الفاعل مضمرًا جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقًا نحو: نعم رجلًا زيدٌ.

849- وما ممئزٌ وقيل فاعلُ في نحو نعم ما يقول الفاضلُ تقع هما يقول الفاضلُ تقع هما؛ بعد هنم ، وبشره، فتقول: نعم ما، أو نعِمًا، وبشر ما، ومنه قوله تعالى: ﴿ بُشَّدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا مِنْ ﴾ (٣)، وقــولــه تــعــالـــى: ﴿ بِشَكَمًا اشْتَرُوا بِعِهَ النَّسَهُمْ ﴾ (٣). أَنْسُلُهُمْ ﴾ (٣).

واختلف في دما؛ هذه، فقال قوم: هي نكرة منصوبة على التمييز، وفاعل دنهم، ضمير مستتر، وقيل: هي الفاعل، وهي اسم معرفة، وهذا مذهب ابن خروف، ونسبه إلى سيبويه.

\* \* \*

• 18.9 - ويُذْكُرُ المخصوصُ بعدُ مبتدا أو خبرَ اسمِ ليمس يبدو أبدا يذكر بعد وتعم، ويسس وفاعلهما اسم مرفوع، وهو المخصوص بالمدح أو الذم، وعلامته أن يصلح لجعله مبتداً، وجَقلِ الفعل والفاعل خبرًا عنه نحو: نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمرو، ونعم غلامً القوم زيدٌ، وبئس غلام القوم عمرو، ونعم رجلًا زيد، وبئس رجلًا عمرو، وفي إعرابه وجهان مشهوران:

أحدهما: أنه مبتدأ، والجملة قبله خبر عنه.

والثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبًا، والتقدير: هو زيد، وهو عمرو، أي:

 <sup>(</sup>١) تؤود: اتخذ زادًا. والمراد به السيرة الحميدة، والعيشة الطية، وحسن المعاملة.
 (٢) البقرة / ٢٧١.

(١) ص / ٤٤.

الممدوح زيد، والمذموم عمرو.

ومنع بعضهم الوجه الثاني، وأوجب الأول.

وقيل: هو مبتدأ، خبره محذوف، والتقدير: زيد الممدوح.

\* \* \*

٩٩١ - وإنْ يُقْدُمُ مُشْعِرُ به كفى كالعِلْمُ نعم النَّقْتَنى والمُقْتَفى إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخِرًا كقوله تعالى في أيوب ﴿إِنَّا وَمَدْتُهُ صَالِراً يَتَمَ الْفَبَدُ إِنَّا إِنَّا ﴾ (١١) أي: نعم المبد أيوب، فحذف المخصوص بالمدح، وهو وايوب لذلالة ما قبله عليه.

\* \* \*

وعد المعلى كيس ساء واجعل فقلا من ذي ثلاث كنيهم مستجلا تستعمل هستجلا تستعمل هساء في الذم استعمال وبنس، فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلاً له وبنس، وهو المحلى بالألف واللام نحو: ساء الرجل زيد، والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو: ساء خلام القوم زيد، والمضمر المفشر بنكرة بعده نحو: ساء رجلا زيد، ومنه قوله تعالى: ﴿ مَثَلَمُ اللَّهُ مِثَلًا اللَّهُ مُثَلًا اللَّهُ مُثَلًا اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَثَلًا اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الل

وأشار بقوله دواجعل فَعُلاء إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على (فَعُل) لقصد المدح أو الذم، ويعامل معاملة دنعم، وبشس، في جميع ما تقدم لهما من الأحكام، فتقول: شَرف الرجلُ زيد، ولؤم الرجل بكر، وشرف غلام الرجل زيد، وشرف رجلًا زيد.

ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في اهَلِمَه أن يقال اعْلُم الرجل زيده بضم عين الكلمة، وقد مثّل هو وابنه به، وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل اعلم، وجهل، وسمع،

(٢) الأعراف / ١٧٧.

إلى (فَعُلُ) بضم العين، لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كسرة عينها، ولم تحوِّلها إلى الضم، فلا يجوز لنا تحويلها، بل نبقيها على حالها كما أبقوها، فتقول: غلِم الرجل زيد، وجهل الرجل عمرو، وسمع الرجل بكر.

\* \* \*

٩٣- ومثلُ نعم حبدًا الفاعلُ ذا وإن تُردُ ذمًا فـقُـلَ لا حبـُـذا يقال في المدح «حبدًا زيد» كقوله:

٧٩٠ - ألا حبدًا أهلُ المَلا غَيرَ أنه إذا ذُكِرَتْ مِيَّ فلا حبدًا هيا (١٠

واختُلِف في إعرابها، فذهب أبو علي الفارسي في البغداديات وابن برهان وابن خروف – وزعم أنه مذهب سيبويه، وأن من نقل عنه غيره فقد أخطأ عليه، واختاره المصنف – إلى أن وحي، فعل ماض، وهذا، فاعله، وأما المخصوص فجوّز أن يكون مبتدأ، والجملة قبله خبره، وجوّز أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف، وتقديره: هو زيد، أي: الممدوح أو المذموم زيد، واختاره المصنف.

وذهب المبرد في المقتضب وابن السراج في الأصول وابن هشام اللَّخييّ -واختاره ابن عصفور- إلى أن «حيذا، اسم، وهو مبتداً، والمخصوص خبره، أو خبر مقدم، والمخصوص مبتداً مؤخر، فركبت «حب، مع دذا، وجُعِلنا اسمًا واحدًا.

وذهب قوم - منهم ابن درستويه - إلى أن دحبذا، فعل ماض، وازيد، فاعله، فُرِّكُتُ دحب، مع اذا، وجعلتا فعلًا، وهذا أضعف المذاهب.

\* \* \*

\$1.94 - وأول ذا المخصوص أيًا كان لا تَفدِلُ بذا فَهُو يُضاهي المَفلا أي: أَوْقِعِ المحصوص بالمدح أو الذم بعد دذا، على أي حال كان من الإفراد والتأنيث والتثنية والجمم، ولا تُمثير دذا، لتغير المخصوص، بل يلزم الإفراد

<sup>(</sup>١) الملا: الفضاء الواسع.

والتذكير، وذلك لأنها أشبهت المتقل، والمثل لا يُعثِّر، فكما تقول الصيف ضيغتِ اللّبنَ اللمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ تقول احبذا زيد، وحبذا هند، والزيدان والهندان والزيدون والهندات، فلا تخرج اداً عن الإفراد والتذكير، ولو خرجت لقيل: حَبُّذي هند، وحبذان الزيدان، وحبّان الهندان، وحب أولئك الزيدون، أو الهندات.

#### \* \*

90 هـ وما سوى ذا اوفغ بحّبُ أو فَجُرْ بالبا ودون ذا انضمامُ الحا كُذُر يعني أنه إذا وقع بعد دحب، غير دذا، من الأسماء جاز فيه وجهان: الرفع به دحب، نحو: حَبُّ زيدٌ، والجر بباء زائدة نحو: حَبُّ بزيدٍ، وأصل دَحَبُّ، حَبُّب، ثم أدغمت الباء في الباء، فصار: حب.

ثم إن وقع بعد هخبّه: هذاه وجب فتح الحاء، فتقول: حَبُّ ذا، وإن وقع بعدها غير هذاه جاز ضم الحاء وفتحها، فتقول: حُبُّ زيد، وحَبُّ زيد، وروي بالوجهين قوله: ۲۹۱ – فقلت اقتلوها عنكم بهزاجها ﴿ وحُبُّ بها مقتولةً حين تُفْتَلُ (''



 <sup>(</sup>١) إقتلوها: الضمير يعود إلى الحمرة، وقتلها: مزجها بالماء لأنه يدفع سورتها ويذهب بحدتها حب: فعل
 ماض مبني على الفتح. بها: الباء: حرف جر زائد. ها: ضمير متصل في محل رفع فاعل. مقتولة: تمييز
 منصوب.

# (أفعل) التفضيل

٩٩٦ - صغ من مَشرع منه التعجب أفعل للتفضيل وأب اللّذ أبي يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن (أفعل)، فتقول «زيد أفضل من همرو، وأكرم من خالد، كما تقول: ما أفضل زيدًا! وما أكرم خالدًا!

وما امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء القعل، التفضيل منه، فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف كـ «دحرج، واستخرج»، ولا من فعل غير متصرف كـ «نعم، ويشى»، ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كـ «مات، وفني»، ولا من فعل ناقص كـ «كان» وأخواتها، ولا من فعل منفي نحو: ما عاج بالدواء، وما ضرب، ولا من فعل يأتي الوصف منه على (أفعل) نحو «خير، وقور»، ولا من فعل مبني للمفعول نحو «شرب، وجُرًا»، وشذ منه قولهم: هو أخصَرُ من كذا، فبنوا (أفعل) التفضيل من «اختُصِر»، وهو زائد على ثلاثة أحرف، ومبني للمفعول، وقالوا: أسود من خلك الغراب، وأبيض من اللبن، فبنوا (أفعل) التفضيل شذوذًا من فعل الوصف منه على (أفعل).

\* \* \*

24٧- وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل تقدم في باب التعجب أنه يُتُوصَّلُ إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط به داشده ونحوها، وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به في التعجب، فكما تقول: ما أشد استخراجه! تقول: هو أشد حمرته! تقول: هو أشد حمرته! تقول: هو أشد عمرته! تقول: هو أشد عمرته! كن المصدر ينتصب في باب التعجب بعد داشد، مفعولًا، وههنا ينتصب تمييزًا.

٩٨٤ - وأفعلَ التفضيلِ صِلْه أبدا تقديرًا او لفظًا بـمِـن إن جُـرُدا لا يخلو (أفعل) التفضيل عن أحد ثلاثة أحوال:

الأول: أن يكون مجردًا.

الثاني: أن يكون مضافًا.

الثالث: أن يكون بالألف واللام.

فإن كان مجردًا فلا بد أن يتصل به ومِن، لفظًا أو تقديرًا جازَّةً للمفضل نحو: زيد أفضل من عمرو، وقد تحذف ومن، ومجرورها للدلالة عليهما كقوله تعالى: ﴿ أَنَّا أَكْثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعْزُ نَشَرًا﴾ (١٠، أي: وأعز منك نفرًا.

وفُهِمَ من كلامه أن (أفعل) التفضيل إذا كان به دال، أو مضافًا لا تصحبه دمن، فلا تقول: زيد الأفضل من عمرو، ولا زيد أفضل الناس من عمرو.

وأكثر ما يكون ذلك إذا كان (أفعل) التفضيل خبرًا كالآية الكريمة ونحوها، وهو كثير في القرآن، وقد تحذف منه وهو غير خبر كقوله:

٣٩٧ - دنوتِ وقد خِلناكِ كالبدر أجملا فَظَلُ فؤادي في هواك مُضَلُّلا (٢)

 ف الجمل؛ أفعل تفضيل، وهو منصوب على الحال من التاء في «دنوت»، وحذفت منه «من»، والتقدير: دنوت أجمل من البدر، وقد خلناك كالبدر.

ويلزم (أفعل) التفضيل المجرد الإفراد والتذكير، وكذلك المضاف إلى نكرة، وإلى هذا أشار بقوله:

1993- وإنّ لمنكور يُشَفُ أو تجرّوا أَلْسَوْمَ السَّدَعَ بِسَدُّا وَأَنْ يُسْرَخُسُهُا فتقول: زيد أنضل من عمرو، وأنضل رجل، وهند أنضل من عمرو، وأنضل امرأة، والزيدان أنضل من عمرو، وأفضل رجلين، والهندان أفضل من عمرو، وأفضل امرأتين،

<sup>(</sup>١) الكهف / ٣٤.

 <sup>(</sup>٢) جملة (قد خاناك...) في محل نصب حال. خاناك: الكاف: ضمير متصل في محل نصب مفعول به
 أول. كالبدر: متعلقان بمفعول به ثان محذوف. أجمل: حال ثانية منصوب.

افعل التقضيل \_\_\_\_\_\_\_

والزيدون أفضل من عمرو، وأفضل رجال، والهندات أفضل من عمرو، وأفضل نساء، فيكون (أفعل) في هاتين الحالتين مذكرًا ومفردًا، ولا يؤنث ولا يثني ولا يجمع.

\* \* \*

ويَلُوْ أَلَ طِيْقُ وما لمعرِفة أَضيفَ ذو وجهين عن ذي معرفه
 هذا إذا نويتَ معنى من وإن لم تنو فهو طِبْقُ ما به قُرِنْ

إذا كنان (أفعل) التفضيل به «أنه لزمت مطابقته لما قبله في الإفراد والتذكير وغيد مماه فتقول: زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والمندان، والزيدون الأفضلون، وهند الشُّمَّلي، والهندان القُمَّليَان، والهندات النُّمَّل، أو القُمَّليَات، ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله، فلا تقول: الزيدون الأفضل، ولا الزيدان الأفضل، ولا هند الأفضل، ولا الهندان الأفضل، ولا الهندان الأفضل، فلا تقول: زيد المفضل من عمرو.

فأما قوله:

٢٩٣ - ولستَ بالأكثر منهم خَصَى وإنــمـــا الـعـــزةُ لــلــكــالــر ١١٠

فيخرَّج على زيادة الألف واللام، والأصل: ولستَ بأكثرَ منهم، أو جَعْلِ امنهم، متعلقًا بمحذوف مجرد عن الألف واللام لا بما دخلت عليه الألف واللام، والتقدير: ولستَ بالأكثر أكثرَ منهم.

وأشار بقوله الوما لمعرفة أضيف . . . إلغ؛ إلى أن (أفعل) التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وقُعِيد به التفضيل جاز فيه وجهان:

أحدهما: استعماله كالمجرد، فلا يطابق ما قبله، فتقول: الزيدان أفضل القوم، والزيدون أفضل القوم، وهند أفضل النساء، والهندان أفضل النساء، والهندات أفضل الساء

<sup>(</sup>١) **الأكثر حصى:** كتابة عن كثرة عدد الأعوان والأنصار. العرة: القرة والفلية. الكاثر: الغالب في الكثرة. لست: فعل ماض ناقص مبنى على السكون. التاء: ضمير متصل في محل رفع اسمها. بالأكثر: الباء: حرف جر زائد. الأكثر: خبرها مجرور لفظًا منصوب محلًا.

والثاني: استعماله كالمقرون بالألف واللام، فتجب مطابقته لما قبله، فتقول: الزيدان أفضلا القوم، والزيدون أفضلو القوم، وأفاضل القوم، وهند فضلى النساء، والهندان فُضلَيا النساء، ولا يتعين النساء، الاستعمال الأول خلافًا لابن السراج، وقد ورد الاستعمالان في القرآن، فمن استعماله غير مطابق قوله تعالى: ﴿ وَلَنْجِدَتُهُمْ أَحْرَكَ النَّاسِ عَلَىٰ جَيْزَةٍ ﴾ (١٠، ومن استعماله مطابقاً قوله تعالى: ﴿ وَلَنْجِدَتُهُمْ أَحْرَكَ النَّاسِ عَلَىٰ جَيْزَةٍ ﴾ (١٠، ومن استعماله مطابقاً قوله تعالى: ﴿ وَلَنْجِدَتُهُمْ أَحْرَكَ النَّاسِ عَلَىٰ جَيْزِهِ ﴾ (١٠، ومن استعماله

وقد اجتمع الاستعمالان في قوله ﷺ: -ألا أخبركم بأحبُّكم إليَّ وأقربِكم مني منازلَ يوم القيامة أحاسنُكم أخلاقًا، المُؤطُّنون أكناقًا، الذين يَالُفون ويُؤلُّفون-.

والذين أجازوا الوجهين قالوا: الأفصح المطابقة، ولهذا عِيبَ على صاحب الفصيح "في قوله: فاخترنا أفصحهن، قالوا: فكان ينبغي أن يأتي بالفصحى، فيقول: فُصُحاهن.

فإن لم يُقْصَد التفضيل تعيَّنت المطابقة كقولهم: الناقِصُ والأَشَجُّ أعدلا بني مروان (ا)، أي: عادلا بني مروان.

وإلى ما ذكرناه من قصد التفضيل وعدم قصده أشار المصنف بقوله «هذا إذا نويت معنى من . . . البيت، أي: جواز الوجهين - أعني المطابقة وعدمها - مشروط بما إذا تُوِيَ بالإضافة معنى دمِنْ، أي: إذا نوي التفضيل، وأما إذا لم ينو ذلك فيلزم أن يكون طبق ما اقترن به.

قيل: ومن استعمال صيغة (أفعل) لغير النفضيل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبَدَأُواْ اَلْمَانَىٰ ثُدَّ بُهِيدُهُ وَهُوَ أَهْرَتُ عَلِيَّةٍ﴾ (\*) وقولـه تـعـالـى: ﴿وَنَيْكُرُ أَغَلَا بِكُرُّ﴾ (') أي: وهـو هين عليه، وربكم عالم بكم.

البقرة / ٩٦.
 الأنعام / ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) هو أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب.

 <sup>(</sup>٤) الناقص: هو يزيد بن عبد الملك. والأشج: هو عمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٥) الروم / ٢٧. (٦) الإسراء / ٤٥.

وقول الشاعر:

٢٩٤ - وإنْ مُدَّتِ الأيدي إلى الزاد لم اكن بأعجلهم إذ أجشَغ القوم أعجل (١٠)
 أي: لم أكن بتحجلهم، وقوله:

٢٩٥ - إن الذي سمك السماء بني لنا بيتًا دعائمه أعزُ وأطولُ ٢٠
 أي: دعائمه عزيزة طويلة، وهل يتقاس ذلك أم لا؟ قال العبرد: يتقاس.

وقال غيره: لا ينقاس، وهو الصحيح، وذكر صاحب الواضح شأن النحويين لا يرون ذلك، وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى ﴿وَهُو َ أَهْوَتُ عَلِيْجُ ﴾ (4): إنه بمعنى هفين، وفي بيت الفرزدق - وهو الثاني - إن المعنى: عزيزة طويلة، وإن النحويين رُدُّوا على أبي عبيدة ذلك، وقالوا: لا حجة في ذلك له.

\* \* \*

٥٠٧- وإنْ تكن يَتِلُوِ مِنْ مُستَفْهِما فلهما كن أبدًا مقدَّما ٥٠٧- ومثل معن أنت خير ولدى إخبار التقديم لَـزُرًا وَرَدا

" و التفصيل إذا كان مجردًا جيب و المتعلق المتفادية من الموادة المتفادية المنافئ عليه تقدم أن (أفعل التفضيل إذا كان مجردًا جيء بعده بد ومن جازةً للمفضّل عليه نحو: زيد أفضل من عمرو، وومنه ومجرورها معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف إلا إذا كان لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافًا إلى اسم استفهام، فإنه يجب حينئذ تقديم ومن ومجرورها نحو: ممن أنت خير ؟ ومن أيّهم أنت أفضل ؟ ومن غلام أيّهم أنت أفضل؟ وقد ورد التقديم شذوذًا في غير الاستفهام، وإليه أشار بقوله ولدى إخبار التقديم تزرًا.

<sup>(</sup>١) تقدم برقم / ٨١.

<sup>(</sup>٢) سمك: رفع. بيّا: المراد به بيت المجد والشرف. دعائمه: جمع مفرده: دعامة، وهي في الأصل ما يسند به الحائط إذا مال ليمنعه من السقوط. جملة (دعائمه أعز...) في محل نصب نعت لـ «بيّاً».

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري.

<sup>(</sup>٤) الروم / ٢٧.

ومن ذلك قوله:

٣٩٦ - فقالت لنا أهلًا وسهلًا وزؤذت جنى الثخل بل ما زؤذت منه أطيب (١٠ والتقدير: بل ما زؤدت أطيب منه، وقول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل: ٣٩٧ - ولا عيب فيها غير أن سريعها قطوفٌ وأن لا شيءَ منهن أكسَلُ (١٠) التقدير: وأن لا شيء أكسلُ منهن.

وقوله:

٣٩٨ - إذا سايرت أسماءً يومًا ظهينة فأسماءً من تلك الظهينة أَهْلُخ ٣٠ التقدير: فأسماء أملح من تلك الظهينة.

\* \* ;

٩٠٥- ورفقه الظاهر تزرّ ومتى عاقب فعلا فكثيرًا قبتا مدي وقب لله الفضل من الصديق والى به الفضل من الصديق لا يخلو (أفعل) التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه أولا، فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه له إلى غلام إلى والما يرفع ضميرًا مستترًا نحو: زيد أفضل من عمرو، ففي «أفضل» ضمير مستتر عائد على «زيد»، فلا تقول: مررت برجل أفضل منه أبوه، فدرفع «أبوه» بد «أفضل» إلا في لفة ضعيفة، حكاها سببويه.

فإن صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه صَعَّ أن يرفع ظاهرًا قياسًا مطردًا، وذلك في كل موضع وقع فيه (أفعل) بعد نفي أو شبهه، وكان مرفوعه أجنبيًا مفصَّلًا على نفسه باعتبارين نحو: ما رأيت رجلًا أحسنَ في عينه الكحلُ منه في عين زيد، فـ «الكحل،

 <sup>(</sup>١) أهلاً وسهلاً: أي أتيتم قومًا أهلًا ونزلتم موضعًا سهلًا. جنى النحل: ما يجنى منه وهو العسل، وكنى
 (١) لذلك عن حسن لقائها وطيب استقبالها وحلاوة حديثها. أهلًا: مفعول به للقمل المحذوف.

 <sup>(</sup>٣) تطوف: بطيء، متقارب الخطو. غير أن سريعها قطوف: اسم منصوب على الاستثاء، وهو مضاف.
 الصدر المؤول في محل جر مضاف إليه. أن: مخفقة من الثقيلة حرف ناسخ. واسمها ضمير الشأن محذوف. جملة (لا شيء منهن أكسل) في محل رفع خبر.

<sup>(</sup>٣) سايرت: جارت وباهت. ظعينة: امرأة.

أفعل التفضيل \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

مرفوع به الحسن، لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه نحو: ما رأيت رجلًا يحسن في عينه الكحلُ كزيد، ومثله قوله ﷺ: هما من أيام أحبُّ إلى الله فيها الصومُ منه في عشر ذي الحجة.

وقول الشاعر، أنشده سيبويه:

٢٩٩ - مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يُظيم واديا أنَّـلُ بــه رُكْـبٌ أَتَــوْهُ تَـبُــيُـةً وأخوفَ إلا ما وفي الله ساريا (١٠)

فـ دركب، مرفوع بـ د**اقل**، فقول المصنف دورفعه الظاهر نزر، إشارة إلى الحالة الأولى، وقوله دومتي عاقب فعلاً، إشارة إلى الحالة الثانية.



<sup>(</sup>١) وادي السياع: اسم موضع بطريق البصرة. كيغ: مصدر تأيا بالكان، أي: توقف وقمك وتأني وقمل. سار: اسم قاعل من وصرعاء، أي: سار في الليل. جملة لا أرى...) في محل نصب حال. كوادي السياع: متعلقان بغمول به ثان مقدم محفوف. واديًا: مقعول به أول وقوعر منصوب أفإز: نعت لـ وواديًا ه منصوب. كيغ: قير منصوب. به: متعلقان بحال محفوفة من ووكبه. ركب: قاعل مرفوع. جملة وأتوه) في محل رفع نعت لـ وكبه إلا: أداة حصر. ما وفي الله: المصدر الأول في محل نصب نائب ظرف زمان. ساريًا: تميز منصوب.

# (التوابع)

### ١ - النعت

٥٠٩ يتبع في الإعواب الاسماء الأول نعت وتـوكـيـد وعـطـف وبـدَل
 التابع: هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقًا.

فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه، سائر التوابع، وخبر المبتدأ نحو: زيد قائم، وحال المنصوب نحو: ضربت زيدًا مجردًا.

ويخرج بقولك مطلقاه الخبر، وحال المنصوب، فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقًا، بل في بعض أحواله بخلاف التابع، فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب نحو: مررت بزيد الكريم، ورأيت زيدًا الكريم، وجاء زيدٌ الكريم.

والتابع على خمسة أنواع: النعت، والتوكيد، وعطف البيان، وعطف النسق، والبدل. \* \* \*

- والنعث تابغ ثبتم ما سَبَقْ بوضهه أو وَشَمِ ما به اعتَلَقْ عَرْفُ النعت بأنه التابع المحكّل متبوغه ببيان صفة من صفاته نحو: مررت برجل كريم أبوه.
كريم، أو من صفات ما تعلق به -وهو سببيّه- نحو: مررت برجل كريم أبوه.

فقوله «التابع» يشمل التوابع كلها، وقوله «المكمل . . . إلى آخره» مخرج لما عدا النعت من التوابع.

والنعت يكون للتخصيص نحو: مررت بزيد الخياط، وللمدح نحو: مررت بزيد الكريم، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنْسَدِ اللّهِ الكريم، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ الللللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>٢) النحل / ٩٨.

 <sup>(</sup>١) الفاتحة / ١.
 (٣) الحاقة / ١٣.

٥٠٨- وانِعْظ في التعريف والتكير ما لمما تمال كامؤز بقوم كُرَما النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو تنكيره نحو: مررت بقوم كرماء، ومررت بزيد الكريم، فلا تنعت المعرفة بالنكرة، فلا تقول: مررت بزيد كريم، ولا تنمت النكرة بالمعرفة، فلا تقول: مررت برجل الكريم.

#### \* \* \*

# وفو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فأقف ما قَفْوًا تقدم أن النعت لا بد من مطابقته للمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير، وأما

مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره - وهي التثنية والجمع - والتذكير وغيره - وهو التأنيث - فحكمه فيها حكم الفعل.

فإن رفع ضميرًا مستترًا طابق المنعوت مطلقًا نحو:

زيد رجل حسن، والزيدان رجلان حسنان، والزيدون رجال حسنون، وهند امرأة حسنة، والهندان امرأتان حسنتان، والهندات نساء حسنات، فيطابق في التذكير والتأثيث والإفراد والثنية والجمع كما يطابق الفعل لو جئت مكان النعت بفعل فقلت: رجل حَسْنَ، ورجلان حسنا، ورجال حسنوا، وامرأة حسنت، وامرأتان حسنتا، ونساء حشقً .

وإن رفع، أي النعت، اسمًا ظاهرًا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر، وأما في التثنية والجمع فيكون مفردًا، فيجري مجرى الفعل إذا رفع ظاهرًا، فتقول «مررت برجل حسنة أثم» كما تقول: حَسُنَتُ أثمُه «وبامراتين حسن أبواهما، وبرجال حسن آباؤهم» كما تقول: حسن أبواهما، وحسن آباؤهم.

فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميرًا طابق المنعوت في أربعة من عشرة: واحد من ألقاب الإعراب -وهي الرفع والنصب والجر- وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع.

وإذا رفع ظاهرًا طابقه في اثنين من خمسة: واحد من ألقاب الإعراب، وواحد من

التعريف والتنكير.

وأما الخمسة الباقية - وهي: التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع - فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرًا: فإن أسند إلى مؤنث أنَّث وإن كان المنعوت مذكرًا، وإن أسند إلى مذكر ذُكِّر وإن كان المنعوت مؤنفًا، وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد وإن كان المنعوت بخلاف ذلك.

\* \* \*

وانقت بعثق كففٍ وذَرِث وشبههِ كذا وذي والمُنتَسِبُ
 لا ينعت إلا بعثتق لفظًا أو تأويلًا.

والمراد بالمشتق هنا: ما أخذ من المصدر للدلالة على معنى وصاحبه كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة باسم الفاعل، وأفعل التفضيل.

والمؤول بالمشتق كاسم الإشارة نحو: مررت بزيد هذا، أي: المشار إليه، وكذا «ذو» بمعنى صاحب، والموصولة نحو: مررت برجل ذي مال، أي: صاحب مال، وبزيد ذو قام، أي: القائم، والمنتسب نحو: مررت برجل قرشي، أي: منتسب إلى قريش.

\* \* \*

٥١١- ونعتوا بجملة مُنَكِّرا ۖ فَأُعطِيَتْ مَا أُمْطِيَتْهُ خَبَرا

تقع الجملة نعثا كما تقع خيرًا وحالًا، وهي مؤولة بالنكرة، ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة نحو: مررت برجل قام أبوه، أو أبوه قائم، ولا تنعت بها المعرفة، فلا تقول: مررت بزيد قام أبوه، أو أبوه قائم، وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة، وجَعَل منه قوله تعالى: ﴿ وَهَا لِكُمْ الْكُلُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) یس / ۴۷

التوابع -----

٣٠٠ - ولقد أمرُّ على الليم يسبني فمضيتُ ثُمَّتَ قلتُ لا يعنيني (١)

ف انسلخ، صفة لـ الليل، وايسيني، صفة لـ اللئيم، ولا يتعيّن ذلك لجواز كون انسلخ، ويسيني، حالين.

وأشار بقوله ا**فأعطيت ما أعطيت خبراا** إلى أنه لا بدَّ للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف، وقد يحذف للدلالة عليه كقوله:

٣٠١ – وما أدري أغشرهم تناء وطولُ الدهرِ أم مالُ أصابوا (") التقدير: أم مالُ أصابوا (") التقدير: أم مال أصابوه، فحذف الهاء، وكقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاَتَقُوا إِنِّكَ لَا يَجْزِى لَنَا لَمُ يَخْرِى لَنَا لَمُ عَنَ نَفْسِ شَيْكًا﴾ (")، أي: لا تجزي فيه، فحذف وفيه،

وفي كيفية حذفه قولان:

أحدهما: أنه حذف بجملته دفعة واحدة.

والثاني: أنه حذف على التدريج، فحذف «في» أولًا، فاتصل الضمير بالفعل، فصار «تجزيه»، ثم حذف هذا الضمير المتصل، فصار «تجزي».

\* \* \*

٥١٧ - وامنغ هنا إيقاعَ ذاتِ الطُّلَبِ وإنْ أتَتْ فالقولَ أضمِرْ تُصِبِ

لا تقع الجملة الطلبية صفة، فلا تقول: مررت برجل اضربه، وتقع خبرًا خلاقًا لابن الأنباري، فتقول: زيد اضربه، ولما كان قوله الفاعطيت ما أعطيته خبرًا» يوهم أن كل جملة وقعت خبرًا بجورً أن تقع صفة قال: اوامنع هنا إيقاع ذات الطلب، أي: امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت وإن كان لا يمتنع في باب الخبر، ثم قال: فإن جاء ما ظاهره أنه نُعِث فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول، ويكون القول المضمر صفة، والجملة الطلبية معمول القول المضمر.

 <sup>(</sup>١) اللثيم: الشحيح، الدنيء النفس، الخبيث الطباع. ثمت: حرف عطف، والناء لتأنيث اللفظ.

<sup>(</sup>٢) تناه: بعد. جملة (أغيرهم تناء...) في محل نصب سد مسد مفعولي وها أدري.

<sup>(</sup>٣) البقرة/ ٤٨.

وذلك كقوله:

٣٠٧ – حتى إذا جَنُّ الظلامُ واختلطُ جاءوا بَمَذْقِ هل رأيتُ الذّب قَطْ (۱) فظاهر هذا أن قوله (هل رأيت الذّب قط؛ صفة لـ (مذق، وهي جملة طلبية، ولكن ليس هو على ظاهره، بل (همل رأيت الذّب قط؛ مقول لقول مضمر هو صفة لـ (مذق،) والتقدير: بمذق مقول فيه هل رأيت الذّب قط.

فإن قلت: هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر، فيكون تقدير قولك وزيد اضريه زيد مقول فيه اضربه ؟ فالجواب أن فيه خلاقًا، فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك، ومذهب الأكثرين عدم التزامه.

\* \* \*

• ١٩٣٥-ونعتبوا بمصدر كشيرًا فالسترموا الإفراد والسندكيرا يكثر استعمال المصدر نعتا نعو: مررت برجل عَذْلٍ، وبرجلين عدل، وبرجال عدل، وبامرأة عدل، وبامرأة عدل، وبامرأتين عدل، وبنساء عدل، ويازم حيشذ الإفراد والتذكير، والنعت به على خلاف الأصل، لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه، وهو مؤول إما على وضع دهدل، موضع دهادل، أو على حذف مضاف، والأصل: مررت برجل ذي عدل، ثم حذف دني، وأقيم دعدل، مقامه، وإما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى مجازًا أو ادعاء.

\* \* \*

2016 ونعتُ غير واحد إذا اختلفُ فعاطفًا فَرَقْهُ لا إذا التشَلَفُ إذا نعت غير الواحد فإما أن يختلف النعت أو يتفق، فإن اختلف وجب التفريق بالعطف، فتقول: مررت بالزيدين الكريم والبخيل، وبرجال فقيه وكاتب وشاعر. وإن اتفق جيء به مثنى أو مجموعًا نحو: مررت برجلين كريمين، وبرجال كرماء.

<sup>( )</sup> جنّ الظلام: ستركل شيء، والمراد أقبل. اعتلط: كناية عن انتشاره واتساعه. مذق: لبن ممزوج بالماء، شبهه بالذئب لاتفاق لونهما، لأن فيه غيرة وكدرة. حتى: حرف ابتداء.

٥١٥- ونعتَ معموليْ وحيديْ معنى وعَـمَـل أَتبِـغ بـغـيـر استـثنـا إذا نعت معمولان لعاملين متحدي المعنى والعمل أتبع النعثُ المنعوتَ رفعًا ونصبًا وجرًا نحو: ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان، وحدثت زيدًا وكلمت عمرًا الكريمين، ومررت بزيد وجُزّت على عمرو الصالحين.

فإن اختلف معنى العاملين أو عملهما وجب القطع وامتنع الإتباع، فتقول هجاء زيد وذهب عمرو العاقلين؛ بالنصب على إضمار فعل، أي: أعنى العاقلين (١١)، وبالرفع على إضمار مبتدأ، أي: هما العاقلان (٢)، وتقول: انطلق زيد وكلمت عمرًا الظريفين، أي: أعنى الظريفين، أو الظريفان، أي: هما الظريفان، ومررت بزيد وجاوزت خالدًا الكاتبين، أو الكاتبان.

٩١٥- وإنْ نعوتٌ كَثُرَتْ وقد تَلَتْ مفتقرا لـذكرهِنُ أُتبِعَتْ إذا تكررت النعوت وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعًا وجب إتباعها كلها، فتقول: مررت بزيد الفقيهِ الشاعر الكاتب.

٥١٧ – واقطعُ أوَ اتبِعُ إِنَّ يكن معيًّا بدونها أو بعضَها اقطعُ مُغلِنا إذا كان المنعوت متضحًا بدونها كلها جاز فيها جميعها الإتباع والقطع، وإن كان معينًا ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباع، وجاز فيما يتعين بدونه: الإتباع والقطع.

 ٥١٨ - وارفع أو انصِبْ إن قطَعْتَ مُضْمَرا مبتدأً أو ناصبًا لن يظهرا أي: إذا قُطِع النعت عن المنعوت رفع على إضمار مبتدأ، أو نصب على إضمار فعل

<sup>(</sup>١) العاقلين: مفعول به منصوب. (٢) العاقلان: خبر مرفوع لمبتدأ محذوف، تقديره: هما.

نحو: مررت بزيد الكريم، أو الكريم، أي: هو الكريم، أو أعني الكريم. .

وقول المصنف «لن يظهرا» معناه أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب، ولا يجوز إظهاره، وهذا صحيح إذا كان النعت لمدح نحو: مررت بزيد الكريم، أو ذم نحو: مررت بعمرو الخبيث، أو ترعم نحو: مررت بزيد المسكين.

فأما إذا كان لتخصيص فلا يجب الإضمار نحو: مررت بزيد الخياطُ، أو الخياطُ، وإن شفت أظهرت، فتقول: هو الخياط، أو أعني الخياطُ، والمراد بالرافع والناصب لفظة دهو، أو أهمى،

#### \* \* \*

١٩٥ وما مِنَ المنعوت والنعتِ عُقِلْ يجوزُ حذفُه وفي النعتِ يَقِلْ

أي: بجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إذا دل عليه دليل نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَضَلَ سَكِيفُلْتِ ﴾ (١٠) أي: دروعًا سابغاتٍ، وكذلك يحذف النعت إذ دل عليه دليل، لكنه قليل.

ومنه قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ آلَتَنَ حِنْتَ بِالْحَقِّئُ ﴾ ("، أي: البيَّن، وقولُه تعالى: ﴿ إِنَّهُ لِيَسَ مِنْ أَلْهِاكُ ﴾ ("، أي: الناجين.



<sup>(</sup>۱) سبأ / ۱۱.

 <sup>(</sup>۲) البقرة / ۷۱.
 (۳) د / ۲ د

<sup>(</sup>٣) هود / ٤٦.

# ٢ - التوكيد

٥٣٠ بالنفس أو بالعين الاسم أكدًا منع ضمير طابَقَ المؤكّدا
 ٥٣١ واجمعُهما بأفعُل إنْ تَبِعا ما ليس واحدًا تكن مُشْبِعًا
 التوكيد قسمان:

احدهما: التوكيد اللفظي، وسيأتي.

والثاني: التوكيد المعنوي، وهو على ضربين: أحدهما: ما يرفع تَوَهُمَ مضاف إلى المؤكّد، وهو المراد بهذين البيتين، وله لفظان االنفس، والعين،، وذلك نحو: جاء زيد نفشه، فد نفسه، توكيد له ازيد، وهو يرفع توهم أن يكون التقدير: جاء خبر زيد، أو رسولُه، وكذلك اجاء زيد عينه.

ولا بدَّ من إضافة «النفس، أو العين» إلى ضمير يطابق المؤكَّد نحو: جاء زيدٌ نفشه، أو عينه، وهند نفسها، أو عينها. ثم إن كان المؤكَّد بهما مثنى أو مجموعًا جمعتهما على مثال (أفعُل)، فتقول: جاء الزيدان أنفشهما، أو أعينهما، والهندان أنفسهما، أو أعينهما، والزيدون أنفسهم، أو أعينهم، والهندات أنفسهن، أو أعينهن.

#### \* \* \*

٣٧٥-ركاً اذكر في الشّعول وكلا كلتا جميها بالضمير مُوصلا هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي، وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول، والمستعمل لذلك وكل، وكلا، وكلنا، وجميع،.

فيؤكد به دكل، وجميع، ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه نحو: جاء الركبُ كلَّه، أو جميعه، والقبيلة كلها، أو جميعها، والرجال كلهم، أو جميعهم، والهندات كلهن، أو جميعهن، ولا تقول: جاء زيد كله.

ویؤکد به «کلا؛ المثنی المذکر نحو: جاء الزیدان کلاهما، وبه «کلتا؛ المثنی المؤنث نحو: جاءت الهندان کلتاهما.

ولا بدُّ من إضافتها كلها إلى ضمير يطابق المؤكَّد كما مُثَّلُ.

٣٣- واستعملوا أيضًا ككلٌ فاعلة من عَمْ في التوكيد مثلَ الثافِلة أي: استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل وعامّة ومضافًا إلى ضمير المؤكد نحو: جاء القوم عامتهم، وقلٌ مَنْ عدُها من النحويين في ألفاظ التوكيد، وقد عدُها مييويه، وإنما قال ومثل النافلة؛ لأن عَدُها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة، أي: الزيادة، لأن أكثر النحويين لم يذكرها.

\* \*

976- وبعد كل أكدوا بأجمعا جمعاة أجمعين ثم جَمَعَا الله الله المحمول فيؤتى به الجمع، بعد الهاء بعد دكل و به الجمع، وما بعدها لتقوية قصد الشمول فيؤتى به الجمع، بعد وكلمه نحو: جاءت القبيلة كلها جمعاء، وبه الجمعون، وبه الجمع، بعد وكلمه، نحو: جاءت القبيلة كلها دعلهم، نحو: جاءت الهندات كلهن جمع.

\* \* \*

- ودون كلٌ قد يجيء أجمغ جمعاء أجمعون ثم جَمعَ أي: قد ورد استعمال العرب وأجمع، في التوكيد غير مسبوقة بـ (كله، نحو: جاء الجيش أجمع، واستعمال وجمعاء، غير مسبوقة بـ (كلها، نحو: جاءت القبيلة جمعاء، واستعمال وأجمعين، غير مسبوقة بـ (كلهم، نحو: جاء القوم أجمعون، واستعمال وجمع، غير مسبوقة بـ (كلهم: النساء جمع.

وزعم المصنف أن ذلك قليل، ومنه قوله:

٣٠٣ - يا لِتِي كنت صيا مُرْضَعا تحملني الذَّلْفاءُ حولاً أَكَمُعا (٥) إذَا بكيتُ قَبُلُتْنِي أَرْسِعا إِذَا ظَلِلْتُ الدهرَ أَبكي أجمعا (٥) \* \* \*

<sup>(</sup>۱) المذلفاء: اسم امرأة. حولاً أكتمًا: عامًا كاملًا. يا: حرف تنبيه. حولاً: ظرف زمان منصوب متعلق بالفمل اتحملهي. أكتمًا: توكيد لـ وحولاًه منصوب. أربقًا: نائب مفعول مطلق منصوب. إذًا: حرف جواب. المدهر: ظرف زمان منصوب متعلق بالفعل وأبكي. أجمع: توكيد لـ والدهو، منصوب.

٣٩٥- وإن يُفِذ توكيدُ منكورٍ قُبِلُ وعن نحاةِ البصرةِ المنغ شَمِلُ مذهب البصرين أنه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول، أو غير محدودة كوقت وزمن وحين.

ومذهب الكوفيين - واختاره المصنف - جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بذلك نحو: صمت شهرًا كله، ومنه قوله:

٣٠٤ - تحملني الذَّلفاء حولًا أكتما (١)

وقوله:

٣٠٥ - قد صرَّتِ البَكْرَةُ يومًا أجمعا (<sup>''</sup>) \* \* \*

٧٧- واغن بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فسفلاء ووزن أفسفلا قد تقدم أن المثنى يؤكد به «النفس، أو العين، وبكلا، وكلتا»، ومذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك، فلا تقول «جاء الجيشان أجمعان، ولا جاء القبيلتان جمعاوان» استغناء به (كلا، وكلتا» عنهما، وأجاز ذلك الكوفيون.

\* \* \*

٥٢٨ وإنْ تُؤكِّدِ الضميرَ المتصلَ بالنفس والعين فبعدَ المنفصلَ ١٩٥٥ وإنْ تُؤكِّدِ الضميرَ المتصلَ ١٩٧٥ عنيثُ ذا الرفغ وأكُّدوا بما سواهما والقيدُ لن يُلشرَما لا يجوز توكيد الضمير العرفرع المتصل به والنفس، أو العين، إلا بعد تأكيده بضمير منفصل، فتقول: قوموا أنتم أنفشكم، أو أعينكم، ولا تقل: قوموا أنفسكم. فإذا أكدته بغير النفس والعين لم يلزم ذلك، تقول: قوموا كلكم، أو قوموا أنتم كلكم.

وكذا إذا كان المؤكِّد غير ضمير رفع بأن كان ضمير نصب أو جر، فتقول: مررت

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم / ۳۰۳

 <sup>(</sup>٢) صوّت: صوتت. البكرة: ما يستقى عليها لئاء من الير. يومًا: ظرف زمان منصوب متعلق بالفعل
 وصوته. أجمع: توكيد لـ ويومًا ه منصوب.

بك نفسك، أو عينك، ومررت بكم كلكم، ورأيتك نفسك، أو عينك، ورأيتكم كلكم.

#### \* \* \*

- ١٣٥ وما من التوكيد لفظئ يجي مكرزًا كقولك ادرجي ادرجي هذا هو القسم الثاني من قسمي التوكيد، وهو التوكيد اللفظي، وهو تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناء به نحو: ادرجي ادرجي، وقوله:

٣٠٦ – فأين إلى أين النجاة ببغلني أتاكُ أتاكُ اللاحقون الحبِسِ احبى (١٠ وقوله تعالى: ﴿كُلِّذُ إِذَا ذَكَّيَ ٱلْأَرْضُ دَثَا ذَكَاكِ ٣٠.

- ولا تُعِدْ لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وُصِلْ أي: إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد لم يجز ذلك إلا بشرط اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد نحو: مررت بك بك، ورغبت فيه فيه، ولا تقول: مررت بك.

#### \* \*

٣٣٠ - كذا العروفُ غيرُ ما تعشلا به جوابٌ كنسعه وكبلس أي: كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما يتصل بالمؤكد نحو: إنَّ زيدًا إنَّ زيدًا قائم، وفي الدار في الدار زيد، ولا يجوز: إنَّ إنَّ زيدًا قائم، ولا في في الدار زيد.

(1) أين: أي إلى أين. أين: اسم استفهام بني في محل جر بحرف جر محذوف. الجار والمجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف. إلى أين: توكيد لفظي. النجاة: صبتاً مؤخر مرفوع. أتاك: فعل ماض مبني على الفتح المقدر. الكاف: ضمير متصل في محل نصب مفعول به. أتاك: توكيد لفظي. اللاحقون: فاعل مرفوع بالقعل الأول وعلامة رفعه الراو. احبس: فعل أمر مبني على السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكتين. الفاعل ضمير مستر وجوبًا، تقديره: أتت. احبس: توكيد لفظي.

المواجع

فإن كان الحرف جوابًا - ك دنعم، وبلى، وجَنِر، وأجل، وإي، ولا، - جاز إعادته وحده، فيقال لك: أقام زيد ؟ فتقول: نعم نعم، أو لا لا، وألم يقم زيد ؟ فتقول: بلى بلى.

\* \*

٣٣٥ ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكذ به كل ضمير المصل أي: بجوز أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل مرفوعًا كان نحو: قمت أن، أو منصوبًا نحو: أكرمتني أنا، أو مجرورًا نحو: مررت به هو، والله أعلم.

#### ٢ - العطف

# أ - عطف البيان

والعطف إما ذو بيان أو نسق والنعرض الآنَ بيانَ ما سَبَقَ
 فذو البيان تابع شِبْهُ الشَّفَه حقيقةُ القصدِ به مُنْكَشِفَهُ
 العطف كما ذكر ضربان:

أحدهما: عطف النُّسَق، وسيأتي.

والثاني: عطف البيان، وهو المقصود بهذا الباب.

وعطف البيان: هو التابع الجامد المشيه للصفة في إيضاح متبوعه، وعدم استقلاله حو:

# ٣٠٧ - أَقْسَمَ بالله أبو حَفْصٍ غُمَرُ

ف اعمر، عطف بيان، لأنه موضح لـ البي حقص،

فخرج بقوله الجامدة الصفة، لأنها مشتقة، أو مؤولة به، وخرج بما بعد ذلك: التوكيد، وعطف النسق، لأنهما لا يوضحان متبوعهما، والبدل الجامد، لأنه مستقل.

#### \* \* \*

#### \* \* \*

- ققد یکونان منگزین کیما یکونان معرفین ذهب آکثر النحویین إلی امتناع کون عطف البیان ومتبوعه نکرتین، وذهب قوم منهم المصنف إلی جواز ذلك، فیكونان منكرین کما یكونان معرفین، قبل: ومن

التوابع

نىكىرهىما قولە تعالى: ﴿ وُبُولَدُ مِن شَجَرَةِ خُبُرَكَةِ رَبُّوْيَةٍ ﴾ (١)، وقولە تعالى: ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَاّةِ صَكِيْدِيهِ (١)، فـ (زينونة، عطف بيان لـ (شجرة، و(صديد، عطف بيان لـ «ماء.

٥٣٨ وصائحًا لبدلية يُرى في غير نحو يا غلام يَغمُرا وصائحًا لبدلية يُعمُرا وليس أنْ يُبدُلُ بالمرضئ كل ما جاز أن يكون بدلاً نحو: ضربت أبا عبد الله زيدًا. واستنى المصنف من ذلك مسألين يتعن فيهما كون التابع عطف بيان:

الأولى: أن يكون النابع مفردًا معرفة معربًا والمتبوع منادى نحو: يا غلام يعمرا، فيتمثّن أن يكون ويعمرا، عطف بيان، ولا يجوز أن يكون بدلًا، لأن البدل على نية تكرار العامل، فكان يجب بناء ويعمرا، على الضم، لأنه لو لفظ برويا، معه لكان كذلك.

الثانية: أن يكون التابع حاليًا من «أل» والمتبوع به «أل»، وقد أضيف إليه صفة به «أل» نحو: أنا الضاربُ الرجلِ زيدٍ ، فيتعين كون «زيد» عطفَ بيان، ولا يجوز كونه بدلًا من «الرجل»، لأن البدل على نية تكرار العامل، فيلزم أن يكون التقدير: أنا الضاربُ زيدٍ، وهو لا يجوز لما عرفت في باب الإضافة من أن الصفة إذا كانت به «أل» لا تضاف إلا إلى ما فيه «أل»، أو ما أضيف إلى ما فيه «أل». ومثل «أنا الضاربُ الرجلِ زيدٍ» قولُه:

٣٠٨ – أنا ابن التارك البكري بشر عليه السطيس ترقب وقوعا (") فد بشر، عطف بيان، ولا يجوز كونه بدلاً، إذ لا يصح أن يكون التقدير: أنا ابن التارك بشر.

وأشار بقوله **دوليس أن يبدل بالمرضيّ، إ**لى أن تجويز كون **ديشر،** بدلًا غير مرضيّ، وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والغارسي.

(۲) إبراهيم / ١٦.

<sup>(</sup>١) النور / ٣٥.

<sup>(</sup>٣) توقيه: تنظر خروج روحه، لأن الطير لا تهيط إلا على الموتى، وكنى بذلك عن كونه قنله. بشر: عطف بيان لـ والبكري، مجرور. جملة (عليه الطير) في محل نصب مفعول به ثان لاسم الفاعل وقاوك. جملة (ترقيه) في محل نصب حال من والطيري. وقوعًا: حال من فاعل وقوقيه.

# ب - عطف النَّسَق

٥٤٥ تال بحرف منبع عطف الثمنق كاخشص بؤد وثناء من صَدَق عطف السق: هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرها كد الخصص بود وثناء من صدق.

فخرج بقوله «المتوسط . . . إلى آخره، بقية التوابع.

\* \*

٥٤١ قالعطفُ مطلقًا بواو ثم فا حتى أم أو كفيكُ صدقً ووفا حروف العطف على قسمين:

أحدهما: ما يُشَرِّك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقًا، أي: لفظًا وحكمًا، وهي الواوا نحو: جاء زيد «الواوا نحو: جاء زيد «الواوا نحو: جاء زيد فعمرو، والفاء نحو: جاء زيد فعمرو، وحتى نحو: قدم الحُجّاج حتى المشاؤ، وأم نحو: أزيد عندك أم عمرو ؟ وأو نحو: جاء زيد أو عمرو .

والثاني: مَا يُشَرِّكُ لَفظًا فقط، وهو المراد بقوله :

٩٤٧ - وأَتَبَعَث لفظًا فعسبُ بل ولا لكن كلم يبدُ امرؤ لكن طلا هذه الثلاثة تشرّك الثاني مع الأول في إعرابه لا في حكمه نحو: ما قام زيد بل عمره، وجاء زيد لا عمره، ولا تضرب زيدًا لكنْ عمرًا.

\* \* \*

٥٤٣- فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبًا موافقًا لما ذكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها.

فالواو: لمطلق الجمع عند البصريين، فإذا قلت دجاء زيد وعمرو، دلَّ ذلك على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما، واحتمل كون عمرو جاء بعد زيد، أو جاء قبله، أو جاء مصاحبًا له، وإنما يتبين ذلك بالقرينة نحو: جاء زيد وعمرو بعده، وجاء زيد وعمرو معده، فيعطف بها اللاحق والسابق والمصاحب.

ومذهب الكوفيين أنها للترتيب، ورُدَّ بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَــَالْنَا ٱلدُّنِـَا نَمُوتُ رَغَمِياً ﴾ ''.

#### \* \* \*

\$ \$0- واعضض بها عطف الذي لا يعني متبوعه كماصطَفَ هذا وابسني اختصت الواو من بين حروف العطف بأنها يعطف بها حيث لا يُكتفى بالمعطوف عليه نحو: اختصم زيده لم يجز، ومثله: اصطَفَّ هذا وابنى، وتشارك زيد وعمرو.

ولا يجوز أن يعطف في هذه المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف العطف، فلا تقول: اختصم زيد فعمرو.

\* \* \*

•٥٤٥ والفاء للترتيب باتصال وشم للترتيب بانفصال أي: تدل الفاء على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلاً به (1)، وثم على تأخره عنه منفصلاً (1)، أي: متراخيًا عنه نحو: جاء زيد فعمرو، ومنه قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ عَلَى خَلَقَاكُم مِن تُرابِ ثُم مِن قُلله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَاكُم مِن تُرابِ ثُم مِن اللَّه عَمْ وَله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَاكُم مِن تُرابِ ثُم مِن اللَّه عَمْ وَله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَاكُم مِن تُرابِ ثُم مِن اللَّه عَمْ وَله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَاكُم مِن تُرابِ ثُم مِن اللَّه عَمْ وَله تعالى: ﴿ وَاللَّه حَلَقَالُ مِن اللَّه عَمْ وَله تعالى: ﴿ وَاللَّه حَلْقَالُ اللَّه اللَّه عَمْ وَله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلْكُمْ مِن اللَّه عَمْ وَله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّه اللَّه اللَّه عَمْ وَله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مِن اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

\* \* :

٩٤٦- واعشش بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصله اختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة لخلوه عن ضمير الموصول على ما يصلح أن يكون صلة لاشتماله على الضمير نحو: الذي يطير فيغضب زيد، الله يغضب زيد، أو ثم يغضب زيد، لم يجز، لأن الفاء تدل على

<sup>(</sup>١) المؤمنون / ٣٧.

 <sup>(</sup>٢) أي: تدل على الترتيب والتعقيب.
 (٤) الأعلى / ٢.

<sup>(</sup>٣) أي: تدل على الترتيب والتراخي.

<sup>(</sup>٥) فاطر / ١١.

السببيّة، فاستُغنيّ بها عن الرابط، ولو قلت «الذي يطير، ويغضب منه زيد الذباب، جاز، لأنك أتيت بالضمير الرابط.

\* \* \*

٥٤٧ - بعضًا بعتى اعطفُ على كلَّ ولا يكونُ إلا غايـةَ الـذي تـلا يشترط في المعطوف بـ «حتى» أن يكون بعضًا مما قبله وغاية له في زيادة أو نقص نحو: مات الناس حتى الأنبياء، وقدم الحجاج حتى المشاة.

\* \* \*

١٥٥٠ وأم بها اعطف إثر همز التسويه أو هموزة عن لفظ أي مغنيه أم على قسمين: منقطعة، وستأتي. ومتصلة: وهي التي تقع بعد همزة التسوية نحو: سواء علي أقمت أم قعدت، ومنه قوله تعالى: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرِعْنَا أَمْ صَبَرًاكُ \* (١٠) والتي تقع بعد همزة مُغْنية عن وأي \* نحو: أزيد عندك أم عمرو ؟ أي: أيهما عندك ؟

989 - وربما أستيطَّتِ الهمزةُ إن كان خَفا المعنى بحذفها أمِن أي: قد تحذف الهمزة - يعني همزةُ النسوية، والهمزةُ المغنية عن دأي، - عند أمن اللبس، وتكون دام، متصلة كما كانت والهمزة موجودة، ومنه قراءة ابن محيصن ﴿ سَرَاءٌ عَلَيْهِمْ مُنْ لَمْ نَيْزَهُمْ ﴾ " بإسقاط الهمزة من دانذرتهم».

، الشاعر

٣٠٩ - لَقَمْرُكُ مَا أَدرِي وإن كنت داريًا بسبع رَمَيْنَ الجمرَ أَم بشمانِ (٦٠

اي: ابسبع.

١) إبراهيم / ٢١. (٢) البقرة / ٦.

<sup>(</sup>٣) لعمرك: اللام: لام الابتداء. عمرك: مبتدأ مرفوع، وهو مضاف. والحبر محذوف وجوبًا، والتقدير: لعمرك نسبي. جبلة (إن كنت داريًا) في محل نصب حال. إن: وصلية زائدة. جبلة (بسم رمين...) في محل نصب مند معند مفعولي وها أهريء. أم: حرف عطف. يشان: الجار والمجرور معطوفان على الحار والمجرور معطوفان على الحار والمجرور ومسيعه.

•••• وبانقطاع وبمعنى بل وَقَتْ إن تكُ مما قُبِئْتُ به خَمَلَتُ أي: إذا لم يتقدم على دام، همزة التسوية ولا همزة مغنية عن داي، فهي منقطعة، وتفيد الإضراب كـ وبل، كقوله تعالى: ﴿لا رَبِّ فِيهِ بِن رَبِّ ٱلْمَنْكِينَ ۞اَمُّ يَقُولُونَ ٱنْتَرَّفُهُ (''، أي: بل يقولون افتراه، ومثله: إنها لإبل أم شاء، أي: بل هي شاء.

ጥ ጥ ጥ

• حين أبخ قشم بأو وأبهم واشكُك وإضراب بها أيضا ئبي أي: تستعمل الوء للتخيير نحو: خذ من مالي درهمًا أو دينازًا، وللإباحة نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين، والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة لا تمنع الجمع، والتخيير بمنعه.

وللتقسيم نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وللإبهام على السامع نحو دجاه زيد أو عمرو، إذا كنتَ عالمًا بالجائي منهما، وقصدت الإبهام على السامع.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِمَا ٓ أَوْ لِيَّاكُمْ لَمَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي صَلَـٰلِي شِّيعِنِ﴾ ‹٣، وللشك نحو اجاه زيد أو عمرو، إذا كنت شاكًا في الجائي منهما، وللإضراب كقوله:

٣١٠ - ماذا ترى في عبال قد بَرِمْتُ بهم لم أُخصِ عِـلْتُهـم إلا بعدًاد كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلتُ أولادي (\*) أي: بل زادوا.

\* \* \*

ورشما عاقبَتِ الواو إذا لم يُلْفِ ذو الثُّطق لِلَبِسِ مَنْفَذًا
 قد تستعمل دأوه بمعنى الواو عند أمن اللبس كقوله:

<sup>(</sup>۱) يونس / ۳۷ - ۲۸ (۱) يونس / ۳۷ - ۲۸

<sup>(</sup>۲) سبأ / ۲٤

<sup>(</sup>٣) هيال: أولاد. برمت: ضجرت وتعبت. ماذا: اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول به مقدم. جملة (قد برمت...) في محل جر نعت لـ وعيال». إلا: أداة حصر. بعداد: متعلقان بالفعل وأحص».

۳۱۱ – جاء الخلافة أو كانت له قَدَرًا كما أتى ربُه موسى على قَدَرٍ (١) \* \*

٣٥٥- ومثل أو في القصد إمّا الثانيه في نحو إمّا ذي وإمّا النائية يعني أن «إمّا» المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده «أو» من التخيير نحو: خُذ من مالي إمّا درهمًا وإمّا دينارًا، والإباحة نحو: جالس إمّا الحسن وإمّا ابن سيرين، والتقسيم نحو: الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، والإبهام والشك نحو: جاء إما زيد وإما عمرو ٧٠٠. وليست «إمّا» هذه عاطفة خلافًا لبعضهم، وذلك لدخول الواو عليها، وحرف

\* \* \*

400- وأول لكن نفيًا أو نهيًا ولا نداءً أو أمـرًا أو السبال تــلا أي: إنما يُغطَفُ بـ «لكن» بعد النفي نحو: ما ضربت زيدًا لكن عمرًا، وبعد النهي نحو: لا تضرب زيدًا لكن عمرًا.

ويُقطَفُ بـ ولاء بعد النداء نحو: يا زيد لا عمرو، والأمر نحو: اضرِبُ زيدًا لا عمرًا، وبعد الإثبات نحو: جاء زيد لا عمرو.

ولا يعطف بـ الا) بعد النفي نحو: ما جاء زيد لا عمرو، ولا يعطف بـ الكن، في الإثبات نحو: جاء زيد لكن عمرو.

\* \* \*

وبل كلكن بعد مصحوبَتِها كلم أكن في مَرْبَعِ بل تَنِهَا
 وانقُلْ بها للنّانِ خُكُمَ الأولِ في الخبر المثبت والأمر الجَلِي
 يعطف بد بهل في النفي والنهي، فتكون كه ولكن، في أنها تقرر حكم ما قبلها،

العطف لا يدخل على حرف العطف.

 <sup>(</sup>۱) جاء: فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. الفاعل ضمير مستتر جوازًا، تقديره: هو، يعود إلى الحليفة
 عمر بن عبد العزيز. الحلافة: مفعول به منصوب.

<sup>(</sup>٢) إمًا: حرف تفصيل.

وتثبت نقيضه لما بعدها نحو: ما قام زيد بل عمرو، ولا تضرب زيدًا بل عمرًا، فقررت النفي والنهى السابقين وأثبتت القيام لعمرو والأمر بضربه.

ويعطف بها في الخبر المثبت والأمر، فتفيد الإضراب عن الأول، وتنقل الحكم إلى الثاني حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه نحو: قام زيد بل عمرو، واضرب زيدًا بل عمرا.

٥٥٧- وإنَّ على ضمير رفع متصلُّ عطفتَ فافصِلُ بالضمير المنفصلُ ٥٥٨- أو فاصل ما وبلا فصل يَرِدُ في النظم فاشيًا وضَعفَه اعتَقِدُ

إذا عطفتَ على ضمير الرفع المتصل وجب أن تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء، ويقع الفصل كثيرًا بالضمير المنفصل نحو قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كُنْتُو أَنتُو وَهَابَٱؤُكُمْ فِي ضَلَالِ مُّدِينٍ﴾ (١)، فقوله (وآباؤكم؛ معطوف على الضمير في اكنتم؛، وقد فصل به دانتم).

وورد أيضًا الفصل بغير الضمير، وإليه أشار بقوله **«أو فاصل ما»،** وذلك كالمفعول به نحو: أكرمتك وزيدٌ، ومنه قوله تعالى: ﴿جَنَّتُ عَدْنِ يَنْخُلُونَا وَمَن صَلَمَ﴾ (٧)، ف المَنْ، معطوف على الواو في فيدخلونها، وصح ذلك للفصل بالمفعول به، وهو الهاء من ابدخلونها،، ومثله الفصل بـ الاه النافية كقوله تعالى: ﴿مَا أَشْرَكُنَا وَلَا مَابَأَوُنَا﴾ (T)، ف الباؤنا، معطوف على انا»، وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بـ (لا).

والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل نحو: اضربْ أنت وزيد، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَسَكُنْ أَنَّ وَزُوْمِكَ ﴾ (١)، ف (زوجك، معطوف على الضمير المستترفي «اسكن»، وصح ذلك للفصل بالضمير المنفصل، وهو «أنت».

<sup>(</sup>١) الأنباء / ٤٥. (٢) الرعد / ٢٣. (٣) الأنعام / ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) البقرة / ٣٥.

وأشار بقوله ا**وبلا فصل يرد**ه إلى أنه قد ورد في النظم كثيرًا العطف على الضمير المذكور بلا فصل كقوله:

٣١٧ – قلتُ إذ أقبلتُ وزُهْر تهادى كنِعاجِ الفَلا تَعَشَفْنَ رَمْلا (١٠ نقوله اوزهره معطوف على الضمير المستترفي البلت).

وقد ورد ذلك في النثر قليلًا؛ حكى سيبويه – رحمه الله تعالى – امورت برجل سواه والعدم؛ برفع «العدم؛ بالعطف على الضمير المستتر في [سواءه].

وعلم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل نحو: زيد ما قام إلا هو وعمرو، وكذلك الضمير المنصوب المتصل والمنفصل نحو: زيد ضربته وعمرًا، وما أكرمت إلا إياك وعمرًا.

وأما الضمير المجرور فلا يعطف عليه إلا بإعادة الجار له تحو: مررت بك وبزيد، ولا يجوز: مررت بك وزيد .

هذا مذهب الجمهور، وأجاز ذلك الكوفيون، واختاره المصنف، وأشار إليه بقوله : 009- وغَوْدُ خَافْضِ لدى عطفِ على ضميرِ خفضِ لازمًا قد جُعِلا 030- ولِس عدي لازمًا إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مُثَبّتا

أي: جعل جمهور النحاة إعادة الخافض إذا عطف على ضمير الخفض لازمًا، ولا أقول به لورود السماع نثرًا ونظمًا بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، فمن النشر قراءة حسرة ﴿وَاتَقُواْ اللهِ ٱللَّهِ تَلْلَاتُكُونَ بِهِ. وَالْلَاّتِكَامُ ۗ (١) بجر والأرحام، عطفًا على الهاء المجرورة بالباء، ومن النظم ما أنشده سيبويه رحمه الله تعالى:

<sup>(</sup>١) زهر: جمع مفرده: زهراء، وهي المرأة الحسناء البيضاء. تهادئ: تصايل. نماج: جمع مفرده: نمجة، والمرادة والمرادة والمرادة والمرادة والمرادة والمرادة والمرادة والمرادة والمرادة والأصل. تصبح حال من فاعل والمملك. والأصل: تهادى. كنماج الفلا: متعلقان بحال ثانية محذوفة. جملة (تعسفن...) في محل نصب حال من وتعاج الفلاء. رملا: منصوب ينزع الخافض.

۱ / النساء / ۱

التوابع \_\_\_\_\_\_\_\_

٣١٣ – فاليوم قرُّ بنت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب (١٠ بجر والأيام) عطفًا على الكاف المجرورة بالباء .

\* \* \*

911 - والفاء قد تحذف مغ ما عَطَفَت والواؤ إذ لا لَبَسَ وهي انفَزدَتُ والواؤ إذ لا لَبَسَ وهي انفَزدَتُ والمواف بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعًا لوهم الله عن قد تحذف الفاء مع معطوفها للدلالة، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَمَنَ كَانَ مِنكُم مِّرِيشًا أَزَ عَلَى سَكْمٍ فَيَعِدُ مُنْ أَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الواء، ومنه قولهم: راكبُ الناقة طليحان، أي: الناقة والناقة طليحان. وانكبُ الناقة طليحان.

وانفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تعطف عاملًا محذوفًا بقي معموله، ومنه قوله:

٣١٤ – إذا ما الغانيات بزرُن يومًا ورَجْجُن الحواجبُ والعيونا (\*) فـ العيون، مفعول بفعل محذوف، والتقدير: وكخُلْنَ العيون، والفعل المحذوف معطوف على درججن.

\* \* \*

٥٦٣- وحذَفَ متبوعِ بدا هنا استَبِغ وعطفُك الفعلَ على الفعل يَضِغ قد يحذف الممعلوف عليه للدلالة عليه، ولجُعِلَ منه قوله تعالى: ﴿أَفَاتُو تَكُنُّ مَالِنِي

 <sup>(</sup>١) قربت: أخذت. جملة (تهجونا) في محل نصب خبر وقربته. جملة (اذهب) جواب شرط مقدر،
 أي: إن تفعل ذلك فاذهب. ما: حرف نفي. بك: متعلقان بخبر مقدم محذوف. الأيام: معطوف على الضمير في وبلك، مجرور. من: حرف جر زائد. عجب: مبتدأ مؤخر مجرور لفظًا مرفوع محلًا.

<sup>(</sup>٢) البقرة / ١٨٤. المبارة عالية، وهي المرأة الجميلة. برزن: ظهرن. زججن الحواجب: دقفها وأطلبها (٣) الغائبات: جمع مفرده: غالية، وهي المرأة الجميلة. برزن: ظهرن. زججن الخواجب: دقفها وأطلبها ووفقتها بأحذ الغائبات: غاط مرفوع بفعل محدوف يفسره الفعل المذكور بعده، والقفدي: إذا برز الفائبات. والجملة المحذوفة في محل جر مضاف إليه بحملة إبرزن...) لا محرا لها من الإعراب تقسيه.

مُنْلَى عَلَيْكُو ﴾ (١)، قال الزمخشري: التقدير: ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم، فحذف المعطوف عليه، وهو الم تأتكم.

وأشار بقوله الوعطفك الفعل . . . إلى آخره إلى أن العطف ليس مختصًا بالأسماء، بل يكون فيها وفي الأفعال نحو: يقوم زيد ويقعد (٣٠) وجاء زيد وركِبّ (٣٠) واضرب زيدًا وقُمْ (١٠) .

\* \*

376- واعطف على اسم شبه فغل فغلا وعكما استعبل تجدة سهلا يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه، ويجوز أيضًا عكس هذا، وهو أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم، فمن الأول قوله تعالى: ﴿ وَاللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰ

٣١٥ - فألفيتُه يومًا يُبيرُ عدوًه ومُجْرِ عطاءٌ يستحق المعابِرا (\*\*)
 وقوله:

٣١٣ - بات يُغَشِّها بعَضْبِ باتِرِ \_ يَقْصِدُ في أَسرُقِها وجائِرٍ <sup>(4)</sup> ذ امُخِرًا معطوف على ايبيرا، واجائرا معطوف على ايقصدا.

<sup>(</sup>١)الجاثية / ٣١.

<sup>(</sup>٢) من عطف المفردات والجمل.

<sup>(</sup>٣) من عطف الجمل.(٤) من عطف الجمل.

<sup>(</sup>٥) العاديات / ٣ - ٤. جملة (أثرن...) في محل جر معطوفة على والمغيرات.

<sup>(</sup>٦) الحديد / ١٨. جملة (أقرضوا...) في محل نصب معطوفة على والمصدقينه.

 <sup>(</sup>١) الخديد ١٨٦ جمعة (مرصوب،) في عمل عدب مصوف على السلطية.
 (٧) الفيته: وجدته. يبير: يهلك. المعابر: جمع مفرده: معبر، وهو ما يعبر الماء عليه كالسفينة. جملة

<sup>(</sup>يير...) في محل نصب مقمول به ثان. مجر: اسم معطوف على جملة وييو...ه منعموب، وكان عليه أن يقول ومجريًاه، ولكنه حذف ياء المنقوص في حال النصب إجراء لهذه الحال مجرى حالي الرفع والجر. (٨) يقضيها: يقطيها. عضب: سبف. باتر: قاطع، يقصد: يقطع على غير تمام. جائر: ظالم. جملة

يفشيها: يفقيها: عصب. سيف. باور قاطع. يفقت. يفقط على طير عام. جاور عاط. (يفشيها...) في محل نصب خير وياته. جملة (يقصد...) في محل جر نعت ثان لـ وعضبه. جائر: اسم معطرف على جملة ويقصد...ه مجرور.

## ٤ - البدا

ف التابع، جنس، والمقصود وبالنبية، فصل أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان، لأن كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبة لا مقصود بها، ووبلا واسطة، أخرج المعطوف بد وبل، نحو: جاء زيد بل عمرو، فإن «عمرًا» هو المقصود بالنسبة، ولكن بواسطة، وهي وبل، وأخرج المعطوف بالواو ونحوها، فإن كل واحد منهما مقصود بالنسبة ولكن بواسطة.

### \* \*

977- مطابقاً أو بعشا أو ما ينتمل عليه يُلقى أو كمعطوف ببلَ 970- وذا للاضراب اغزُ إِنْ قصدًا صَجِبَ 970- كـرُزَهُ خالدًا وقَبُلُه اليّدَا واعرِفْهُ حقَّه وخُذْ نَبِلًا مُدى البدل على أربعة أقسام:

الأول: بدل الكُلِّ من الكُلِّ، وهو البدل المطابق للمُبْدَلِ منه المساوي له في المعنى نحو: مررت بأخيك زيدٍ، ورزه حالدًا.

الثاني: بدل البعض من الكل نحو: أكلتُ الرغيفَ ثلُّتُه، وقَبُّلُهُ اليدَ.

الثالث: بدل الاشتمال، وهو الدال على معنى في متبوعه نحو: أعجبني زيدٌ عِلْمُهُ، واعرِفْه حقُّه.

الرابع: البدل المباين للمبدل منه، وهو المراد بقوله وأو كمعطوف بيل). وهو على قسمين:

أحدهما: ما يقصد متبوعه كما يقصد هو، ويسمى بدل الإضراب، وبدل البَداء نحو: أكلت خبرًا لحمًا، قصدتُ أولًا الإخبار بأنك أكلت خبرًا، ثم بدا لك أنك تخبر أنك أكلت لحمًا أيضًا، وهو المراد بقوله دوذا للاضراب اعز إن قصدًا صحب، أي:

البدل الذي هو كمعطوف بـ «بل، انسبه للإضراب إن قصد متبوعه كما يقصد هو.

الثاني: ما لا يقصد متبوعه، بل يكون المقصود البدل فقط، وإنما غلط المتكلم فذكر المبدل منه، ويسمى بدل الغلط والنسيان نحو: رأيت رجلًا حمارًا، أردت أنك تخبر أولًا أنك رأيت حمارًا، فغلطت بذكر الرجل، وهو المراد بقوله دودون قصد غلط به سلب، أي: إذا لم يكن المبدل منه مقصودًا فيسمى البدل بدل الغلط، لأنه مزيل الغلط الذي سبق، وهو ذكر غير المقصود.

وقوله اخذ نبلًا مُدي، يصلح أن يكون مثالًا لكل من القسمين لأنه إن قصد النبل والمدي، فهو بدل الإضراب، وإن قصد المدى فقط، وهو جمع امُذيَّة، وهي الشُّفْرة، فهو بدل الغلط.

٥٦٥ - ومن ضمير الحاضر الظاهرَ لا تُشبِدِلُـهُ إلا مــا إحــاطــةً جَــلا ٥٧٠- أو اقتضى بعضًا أو اشتمالا كإنــك ابـــهــاجــك اســـــمــالا أي: لا يُبْدَلُ الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدل بدل كل من كل، واقتضى الإحاطة والشمول، أو كان بدل اشتمال، أو بدل بعض من كل.

فالأول: كقوله تعالى: ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَلِنَا وَءَاخِرَنا ﴾ (١٠) ف الولنا، بدل من الضمير المجرور باللام، وهو «نا»، فإن لم يدل على الإحاطة امتنع نحو: رأيتك زيدًا. والثاني: كقوله:

وما الفيتني جلَّمي مُضاعا (") ٣١٧ - ذريني إنَّ أمرك لن يُطاعا ف احلمي، بدل اشتمال من الياء في الفيتني،

والثالث: كقوله:

<sup>(</sup>١) المائدة / ١١٤. لأولنا: الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور فلناء.

<sup>(</sup>٢) جملة (ذريني) لا محل لها من الإعراب ابتدائية. جملة (إن أمرك لن يطاعا) لا محل لها من الإعراب استئنافية. مضاعًا: مفعول به ثان منصوب.

التوابع \_\_\_\_\_\_\_

٣١٨ - أَزْعَدُني بالسَّجْنِ والأداهِمِ رِجْلي فرجلي شَقْنَةُ المَناسِمِ (١)
 ق (رجلي) بدل بعض من الياء في (أوعدني).

وفهم من كلامه أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقًا كما تقدم تمثيله، وأن ضمير الغيبة يبدل منه الظاهر مطلقًا نحو: زره خالدًا.

\* \* \*

٧٩٠ وبَدَلُ المعتبق الهمز يلي همزًا كمن ذا أسعية ام علي إذا أبدل من اسم الاستفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل نحو: من ذا أسعد أم علي ؟ وما تفعل أخيرًا أم شرًا \* ومتى تأتينًا أغدًا أم بعد غد ؟

٥٧٣- ويُتذَل الفعلُ من الفعل كمَنْ يصلُ إلينا يستَمِنْ بنا يُعَنْ

كما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفعل من الفعل، فد ديستعن بنا، بدل من ديصل البسنا، ومثله قوله تعالى: ﴿وَاَلَّذِينَ لَا يَنْقُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُمَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّمْسَ اللَّهِ عَرْمَ اللّهَ إِلَّهُمَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّمْسَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُولِي الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٣١٩ - إنَّ على اللهَ أن تُبايعا تُؤخَذَ كَرْهَا أو تجيءَ طائعا (\*)
 ف «تؤخذ» بدل من «تيايعا»، ولذلك نصب.

 <sup>(</sup>١) أوهدي: تهددني. الأداهم: جمع مفرده: أدهم، وهو القيد. شتة: غليظة، خشنة. المناسم: جمع مفرده: تئيم، وأصله طرف خف البعير، فاستعمله في الإنسان، وإنما حسن ذلك لأنه يريد أن يصف نفسه بالجلادة والقوة والصبر على احتمال المكروه.

 <sup>(</sup>۲) الفرقان / ٦٨ - ٦٩.
 (٣) بدل مفرد من مفرد، وبدل جملة من جملة.

<sup>(</sup>٤) تبايع: تدين للسلطان بالطاعة، وتدخل فيما دخل فيه الناس. عليم: معلقان بخبر وازية المحذوف .الله: اسم وازية مؤخر منصوب. أن تبايعا: المصدر المؤول في محل نصب مفعول لأجله. كرهما: حال منصوب، أي: كارها. طائفا: حال من فاعل وتجيء، منصوب.

٣٧٥ وللمعنادى النّابي أو كالناء يا وأي وآكذا أيسا فسيما ٥٧٥ والهمر للنّاني ووا لهن نُهِبْ أو يا وغير وا لدى اللبس اجتُبْ لا يخلو المعندي من أن يكون مندويًا أو غيره، فإن كان غير مندوب فإما أن يكون بعيدًا أو في حكم البعيد كالنائم والساهي أو قريبًا، فإن كان بعيدًا أو في حكمه فله من حروف النداء ديا، وأي، وآ، وهياه، وإن كان قريبًا فله الهمزة نحو: أزيدُ أقيلُ (١٠)، وإن كان مندوبًا -وهو المتفيع عليه، أو المتوجَّع منه - فله دواه نحو: وا زيداه، وواظهراه، ووياه أيضًا عند عدم التباسه بغير المندوب، فإن التبس تعيَّت دوا، وامتنعت دياه.

\* \*

٥٧٥ وغير مندوب ومُشمَر وما جا مستغاثًا قد يُعرَى فاعلما ٥٧٥ وذاك في اسم الجنس والمشار لة قلَّ ومَنْ يممَنَفه فانضر عاذِلَة لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب نحو: وا زيداه، ولا مع الضمير نحو: يا إياك قد كَفيتُك، ولا مع المستغاث نحو: با لزيد.

وأما غير هذه فيحدَّف معها الحرف جوازًا، فتقول في «يا زيد أقبل»: زيدُ أقبل، وفي ايا عبدَ الله اركب»: حبدَ الله اركب، لكن الحدَّف مع اسم الإشارة قلبل، وكذا مع اسم الإشارة قلبل، وكذا مع اسم الجنس حتى إن أكثر النحويين منعوه، ولكن أجازه طائقة منهم، وتبعهم المصنف، ولهذا قال «ومن يعنعه فاقصر عاذله» أي: انصر من يعذِلُه على منعه لورود السماع به، فمما ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى: ﴿ وَمُمْ آتُمُ مَتُولَا مَ تَعَلَّمُ الله عَلَى المَعْلَى الله عَلَى ال

٣٢٠ - ذا ارعواء فليس بعد اشتعال الرأ س شيبًا إلى الصّبا من سبيل (٣)

<sup>(</sup>١) المشهور أن **دالهمزة وأيء** لنداء القريب، وهأيا وهياه لنداء البعيد، وهياه تصلح لنداء القريب والبعيد. (٢) البقرة / ٨٥.

 <sup>(</sup>٣) ارعواه: انكفافًا. ارعواء: مفعول مطلق منصوب. بعد اشتعال الرأس: ظرف زمان منصوب متعلق بخبر

أي: يا ذا، ومما ورد منه مع اسم الجنس قولهم: أَصْبِحْ ليلُ، أي: يا ليل، وأُطْرِقْ كُرًا، أي: يا كرا (١١).

٥٧٧-وابْن المعرُّفُ المنادى المفردا على الذي في رفعه قد عُهدا لا يخلو المنادي من أن يكون مفردًا أو مضافًا أو مشبَّهًا به. فإن كان مفردًا فإما أن يكون معرفة، أو نكرة مقصودة، أو نكرة غير مقصودة.

فإن كان مفردًا - معرفة، أو نكرة مقصودة - بُنيئ على ما كان يرفع به، فإن كان يرفع بالضمة بني عليها نحو: يا زيدُ، ويا رجل، وإن كان يرفع بالألف أو بالواو فكذلك نحو: يا زيدان، ويا رجلان، ويا زيدون، ويا رُجَيْلون، ويكون في محل نصب على المفعولية، لأن المنادي مفعول به في المعنى، وناصبه فعل مضمر، نابت فيا، منابه، فأصل (با زيد:: أدعو زيدًا، فحذف (أدعو)، ونابت (يا) منابه.

٥٧٨- والْوِ انضمامُ ما بَنَوْا قِبَلِ النَّدَا وَلَيْجُرَ مُجرى ذي بناء جُدُّدا

أي: إذا كان الاسم المنادي مبنيًا قبل النداء قُدَّر بعد النداء بناؤه على الضم نحو: يا هذا، ويجري مجرى ما تجدُّد بناؤه بالنداء كـ (زيدة: في أنه يُثبَعُ بالرفع مراعاة للضم المقدر فيه، وبالنصب مراعاة للمحل، فتقول فيا هذا العاقلُ، والعاقلَ، بالرفع والنصب كما تقول: يا زيد الظريفُ، والظريفَ.

٥٧٩- والمفردُ المنكورُ والمضافا - وشبهَه انصِبْ عادمًا خلافًا

تقدم أن المنادي إذا كان مفردًا معرفة أو نكرة مقصودة يبنى على ما كان يرفع به، وذكر هنا أنه إذا كان مفردًا نكرة، أي: غير مقصودة، أو مضافًا، أو مشبُّهًا به نصب.

وليس، المحذوف، وهو مضاف. شيئًا: تمييز منصوب. إلى الصبا: متعلقان بحال محذوفة من وسبيل. ... بير حسوب. <sub>إلى</sub> الصبيا: من: حرف جر زائد. سبيل: اسم **اليس»** مجرور لفظًا مرفوع محلًا. (١) **أصل**ه: يا كروان.

فمثال الأول قول الأعمى: يا رجلًا خذ بيدي، وقول الشاعر:

٣٢١ – أيا راكبًا إما عَرَضَتَ فبلُغا نداماي من نجرانَ أن لا تلاقيا (١٠ ومثال الثانى قولك: يا غلامَ زيد، ويا ضاربَ عمرو.

وهنال الثالث قولك: «يا طالمًا جبلًا، ويا حسنًا وجهُه، ويا ثلاثةً وثلاثين، فيمن سنثيته بذلك.

\* \*

- ٥٨٠ ونحو زيد صُم وافتخل من نحو أزيد بن سعيد لا تَهِن أي: إذا كان المنادى مفردًا علمًا، ووصف بـ «ابن» مضافٍ إلى علم ولم يفصل بين المنادى وين ابن» جاز لك في المنادى وجهان: البناء على الضم نحو: يا زيد بن عمرو، والفتح إتباعًا نحو: يا زيد بن عمرو، ويجب حذف ألف اابن» والحالة هذه خطًا.

k \* \*

٨٩٠ والضم إن لم تلي الابن عَلَما أو يَبلِ الابن عَلَم قد حُتِهما أي: إذا لم يقع «ابن» بعد عَلم أو لم يقع بعده علم وجب ضم المنادى وامتنع فنحه، فمثال الأول نحو: يا غلام ابنَ عمرو، ويا زيدُ الظريفَ ابن عمرو.

وهنال الثاني: يا زيدُ ابنَ أخينا، فيجب بناء دزيد، على الضم في هذه الأمثلة، ويجب إثبات ألف دابن، والحالة هذه.

٥٨٢- واضمّمُ أو انصِبُ ما اضطرارًا نُونا مما له استحقاقُ ضَمَّ بُیّنا
 تقدم أنه إذا كان المنادى مفردًا معرفة أو نكرة مقصودة يجب بناؤه على الضم،

<sup>(</sup>٦) عرضت: أتيت العروض، وهو مكة والملدية وما حولهما. نداماي: جمع مفرده: ندمان، وهو الديم المشارب، وقد يطلق على الحميس الصاحب، وإن لم يكن مشاركًا على الشراب. إما: إن: حرف شرط جازم. ما: حرف زائد. بلغاز فعل أمر مني على الفتح لاتصاله بدن التوكيد الحقيقة المتقلة ألقًا. من جازه: متعلقان بحال محقوقة من وتداهاي، جملة وأن لا تلاقيا في محل نصب مفعول به ثان. أن: معقفة من التقيلة حرف ناسخ. اسمها ضعير الشأن محقوف. جملة (لا تلاقيا) في محل رفع خير وأن، وحير ود لاه النافية للجنس محقوف، أي: لا تلاقي لنا.

وذكر هنا أنه إذا اضطر شاعر إلى تنوين هذا المنادى كان له تنوينه وهو مضموم، وكان له نصبه، وقد ورد السماع بهما، فمن الأول قوله:

٣٢٢ - سلامُ اللهِ يا مطرّ عليها وليس عليك يا مطرُ السلامُ (١)
 ومن الثاني قوله:

٣٢٣ - صَرَبَتْ صدرَها إليْ وقالت يا عديًا لقد وقتكَ الأواقي ('')

٥٨٣ وباضطرارٍ خُعشُ جَفعُ يا وأل إلا منع الله ومَنحَكِي النجْمَلُ ٥٨٤ والأكثرُ اللهُمُ بالتعريضِ وشندٌ يا اللهم في قُريضِ لا يجوز الجمع بين حرف النداء وواله في غير اسم الله تعالى وما سمّيٌ به من الجمل إلا في ضرورة الشعر كقوله:

٣٢٤ - فيا الغلامان اللذان فَرَا إِيا كَمِما أَن تُعْقِبانا شرًّا (\*\*) وأما مع اسم الله تعالى ومحكي الجُمّل فيجوز، فتقول (يا الله، بقطع الهمزة ووصلها، وتقول فيمن اسمه (الرجل منطلق): يا الرجل منطلق أقبل.

والأكثر في نداء اسم الله ( اللهُمُ) بميم مشددة معوّضة من حرف النداء، وشذَّ الجمع بين الميم وحرف النداء في قوله:

٣٢٥ - إني إذا ما حدث ألمنا أقولُ يا اللهم يا اللهما (1)

(۱) مطر: اسم رجل. جملة (يا مطر) لا محل لها من الإعراب معترضة.

- (٢) جملة (يا عديًا. لقد وقتك الأواقي) مقول القول. جملة (يا عديًا) لا محل لها من الإعراب ابتدائية.
   جملة (لقد وقتك الأواقي) جواب قسم محذوف لا محل لها من الإعراب، أي: والله لقد وقتك...
   جملة القسم المحذوف وجوابه لا محل لها من الإعراب استثنافية.
- (٣) الفلامان: منادى مني على الألف في محل نصب. اللذان فزا: نمت لـ وا**لفلامان**» مرفوع وعلامة رفعه الألف. إياكما: مفعول به يفعل محذوف وجويًا، تقديره: أحذر. أن تعقيانا: المصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوف. أي: من أن تعقيانا. شزا: <sub>م</sub>فعول به ثان منصوب.
- (٤) حدث: مكروه. أنثم: نول. جملة (إذا ما حدث ألمّا أقول...) في محل رفع خبر وإن». ما: حوف زائد. حدث: فاعل بقعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده. أي: إذا ما ألتم حدث. اللهم: منادى مبنى على الضم في محل نصب. الميم المشددة: حرف زائد.

# فصل [تابع المنادي]

-040 تابغ ذي الضم المضاف دون أل الزِف نصبًا كأزيد ذا الجيل أي: إذا كان تابع المنادى المضموم مضافًا غير مصاحب للألف واللام وجب نصبه نحو: يا زيد صاحب عمرو.

\* \* \*

أي: ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه - وهو المضاف المصاحب لد «أل»، والمفرد - فتقول «يا زيد الكريم الأب» برفع الكريم ونصبه، و«يا زيد الظريف» برفع «الظريف» ونصبه . وحكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفة، فتقول «يا رجلُ زيدٌ، وزيدًا» بالرفع والنصب، و«يا تعيم أجمعون، وأجمعين».

وأما عطف النسق والبدل ففي حكم المنادى المستقل، فيجب ضمه إذا كان مفردًا نحو «يا رجلٌ زيدٌ، ويا رجلٌ وزيدٌه كما يجب الضم لو قلت: يا زيد، ويجب نصبه إن كان مضافًا نحو «يا زيدُ أيا عبدِ الله، ويا زيدُ وأبا عبد الله، كما يجب نصبه لو قلت: يا أنا عبد الله.

\* \* \*

٥٨٧- وإنْ يكن مصحوبَ أل ما نُبقاً ففيه وجهان ورفعٌ يُنشَقى

أي: إنما يجب بناء المنسوق (١) على الضم إذا كان مفردًا معرفة بغير «أل».

فإن كان به اله جاز فيه وجهان: الرفع والنصب، والمختار عند الخليل وسيبويه ومن تبعهما الرفع، وهو اختيار المصنف، ولهذا قال «ورفع ينتقى»، أي: يُختار، فتقول «يا زيد والفلام» بالرفع والنصب، ومنه قوله تعالى: ﴿يَنْجِالُ أَوْبِي مَعَمُّ وَالطَّيِّ ﴾ (٣) برفع «الطير» ونصبه.

(١) أي المعطوف عطف نسق. (٢

(۲) ساً / ۱۰.

٥٨٨ - وأيّها مصحوبُ أل بعدُ صفّة يلزمُ بالرفع لدى ذي المعرفه
 ٥٨٩ - وأيها أيها اللذي وَزَدْ ووصفُ أيّ بسيوى هذا يُرزَدْ
 ١٠٠ - وأيها أن أن إلى أن المنابع الله المنابع ا

يقال: يا أَيُّها الرجلُ، ويا أيهذا، ويا أيها الذي فعل كذا، فد الي، منادى مفرد مبني على الضم، وهها، زائدة (١٠) و والرجل، صفة له واي، ويجب رفعه عند الجمهور، الأنه هو المقصود بالنداء، وأجاز المازني نصبه قياسًا على جواز نصب والظريف، في قولك ويا زيد الظريف، بالرفع والنصب.

ولا توصف «أي» إلا باسم جنس محلى بـ «ألَّ» كالرجل، أو باسم إشارة نحر: يا أيهذا أقبل، أو بموصول محلى بـ «ألَّ»: يا أيها الذي فعل كذا.

\* \* \*

-90- وذو إشارة كأي في الصفه إن كان تركها يُفيتُ المعرفه
 يقال: يا هذا الرجل، فيجب رفع «الرجل» إن جعل «هذا» وُصْلَةُ لندائه كما يجب

رفع صفة «أي»، وإلى هذا أشار بقوله «إن كان تركها يُفِيتُ المعرفة»، فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده لم يجب رفع صفته، بل يجوز الرفع والنصب.

\* \*

٩٩١ - في نحو سعة سعة الأوس يتصب ثان وضم والمستخ أؤلاً تُسِب يقال ابها سعة سعة الأوس (٢٠) ويا تيم تيم عدي (٣٠) و يا زيدُ زيدَ اليَعْمَلاتِ (١٠) فيجب نصب الثاني، ويجوز في الأول الضم والنصب.

<sup>(</sup>۱) **ها:** حرف تبيه.

<sup>(</sup>٢) الجملة من قول الشاعر:

أيا سعد سعد الأوس كن أنت مانكًا (٣) الجملة من قول الشاعر:

<sup>(</sup>٢) الجمله من قول الشاعر: يا ثيم تيم عديٌ لا أبا لكم

<sup>(</sup>٤) الجملة من قول الشاعر: يا زيد زيد اليعملات الذَّبَل

ويا سعد سعد الخزرجينَ الغطارفِ لا يُلْقِيَنَّكُمُ في سَوْأَةٍ عُمَرُ

تطاول الليل عليك فانزل

فإن ضم الأول كان الثاني منصوبًا على التوكيد، أو على إضمار العني، (١٠)، أو على البدلية، أو عطف البيان، أو على النداء.

وإن نصب الأول فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، وأن الثاني مقحم (٢) بين المضاف والمضاف إليه، ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني، وأن الأصل: يا تيمَ عديٌّ تيمَ عديٌّ، فحذف «عديٌّ» الأول لدلالة الثاني عليه.



<sup>(</sup>١) أي: مفعول به منصوب بفعل محذوف، تقديره: أعنى. (٢) أي: زائد.

## المنادى المضاف إلى ياء المتكلم

99 - واجعل منادى صفح إن يُعنف لي كعبد عبدي عبد عبدا عبديا إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحًا أو معتلاً، فإن كان معتلاً فحكمه غير منادى، وقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم. وإن كان صحيحًا جاز فيه خمسة أوجه:

أحدها: حذف الياء، والاستغناء بالكسرة نحو: يا عبدٍ، وهذا هو الأكثر.

الثاني: إثبات الياء ساكنة نحو: يا عبدي، وهو دون الأول في الكثرة.

الثالث: قلب الياء ألفًا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة نحو: يا عبدً.

الرابع: قلبها ألفًا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة نحو: يا عبدا.

الخامس: إثبات الياء محركة بالفتح نحو: يا عبدي.

\* \* \*

99- وفح أو كسر وحدف اليا استفر في يا ابن أم يا ابن عم لا مفر إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء إلا في «ابن أم، وابن عم»، فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال، وتكسر الميم أو تفتح، فتقول «يا ابن أم أقبل، ويا ابن عم لا مفره بفتح الميم وكسرها.

996 - وفي الندا أبت أمّت عَرْض واكسر أو افتخ ومن اليا النا عِرْض يقال في النداء ديا أبت، ويا أست، بفتح الناء وكسرها، ولا يجوز إثبات الياء، فلا تقول ديا أبتي، ويا أمتي، لأن الناء عوض من الياء، فلا يجمع بين العِرْض والمُمثَوض

## أسماء لازمت النداء

90- وقُلُ بعضُ ما يُخَصُّ بالندا لَـــُوسانُ تَـــؤسانُ كَـــذا واطَّــرَدا واطَّــرَدا واطَّــرَدا والأمــرُ هــكـــذا مــن الــــُــلائمي 94- في سبّ الذكور فُقلُ ولا تَقِسَ وجُرُ في الشعر فُلُ من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء نحو ديا قُلُه، أي: يا رجل، وديا لُؤمان؛ للعظم اللؤم، وديا نُؤمان؛ للكثير النوم، وهو مسموع.

وأشار بقوله دواطرها في سب الأثنى، إلى أنه ينقاس في النداء استعمال (قعالي) مبنيًا على الكسر في ذم الأنثى وسبُّها من كل فعل ثلاثي نحو: يا خباثٍ، ويا فَساق، ويا لكاع.

وكذلك ينقاس استعمال (فَعَالِ) مبنيًا على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر نحو: نزالِ، وضراب، وقنال، أي: انزِلْ، واضرِبْ، واقتُلْ.

وكثر استعمال (قُعَل) في النداء خاصة مقصودًا به سبُّ الذكور نحو: يا فُسَقُ، ويا غُدَر، ويا لَكُمُّ، ولا ينقاس ذلك.

وأشار بقوله اوجر في الشعر قل؛ إلى أن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير النداء كقوله:

٣٢٦ - تَضِلُ منه إبلي بالهَوْجَلِ في لَجُّةِ أَمسِكُ فلانًا عن قُلِ (١٠



<sup>(</sup>١) **اللجة** : الجلبة واختلاط الأصوات في الحرب. أمسك فلانًا عن فلان: أي احجز بينهم. في لحة: متعلقان بالفعل **وتدافع،** في بيت سابق. جملة (أمسك...) مقول لقول محذوف، أي: يقال فيها أمسك...

### الاستغاثة

- وذا استفيق استم مناذى تخفضا باللام مفتوعا كيا لَلْمُؤتفى يقال: يا لَزيدِ لِعمرو (١٠) فيُجرُ المستغاث بلام مفتوحة، ويجر المستغاث له بلام مكتوحة، ويجر المستغاث له بلام مكتورة، وإنما فتحت مع المستغاث لأن المنادى واقع موقع المضمر، واللام تفتح مع المشمر نحو: لَك، ولَه .

\* \* \*

990- وافتح مغ المعطوف إن كرزت يا وفي سوى ذلك بالكسر التيا إذا عطف على المستغاث مستفات آخر فإما أن تتكرر معه دياه أولا، فإن تكررت لإذا عطف على المستغاث مستفات آخر فإما أن تتكرر لرم الكسر نحو ديا لزيد ولعمرو ليكر، وإن لم تتكرر لزم الكسر نحو ديا لزيد ولعمرو ليكر، كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له، وإلى هذا أشار بقوله دوفي سوى ذلك بالكسر التياه، أي: وفي سوى المستفاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه دياه اكسر اللام وجوبًا، فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه دياه ومع المستفاث له.

\* \* \*

-٦٠٠ ولام ما استمين عاقبت ألف ومشله استم ذو تعجب أليف تحذف لام المستغاث، ويؤتى بألف في آخره عوضًا عنها نحو: يا زيدا لعمرو (١٠)، ومثل المستغاث المتعجب منه نحو: يا للداهية، ويا للقجب، فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث، وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف، فتقول: يا عجبًا لزيد.

<sup>(</sup>١) يها: أداة نداء واستخالة. لزيد: متعلقان بأداة النداء. لعمرو: متعلقان بحال محذوفة من وزيد، والتقدير:

<sup>(</sup>٢) يها: أداة نداء واستغاثة. زيدا: منادى مستغاث به مبني على الضم المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالفتحة العارضة المناسبة للألف، والألف للاستغاثة.

## الندبة

٦٠١ ما للمنادى اجعل لعندوب وما نُكُـرَ لـم يُشـنُـنُ ولا ما أُبـهـما
 ٦٠٢ ويُقذُبُ الموصولُ بالذي اشتَهَرْ كبـشـر زمـزم يـلــي وا مَـن خــفـر المندوب: هو المُتقَجِّع عليه نحو: وا زيداه، والمُتَوَجَّع منه نحو: وا ظهراه.

ولا يندب إلا المعرفة، فلا تندب النكرة، فلا يقال: وا رجلاه، ولا المبهم كاسم الإشارة نحو: وا هذاه، ولا الموصول إلا إن كان خاليًّا من «أله، واشتهر بالصلة كقولهم: وا مَنْ حفر بر زمزماه .

### \* \* \*

٩٠٣ ومُنتهى المعدوبِ صِلْهُ بالأَلِفُ مَشْلُوها إن كان مشلَها خَذِفُ ١٠٤ ومُنتهى المُعلَلُ من صلةٍ أو غيرِها نلتَ الأَمَلُ يلحق آخر المعنادى المعتدوب ألفٌ نحو: وا زيدا لا تبعد، ويحذف ما قبلها إن كان ألقًا كقولك: وا موساه، فحذف ألف دموسى، وأتى بالألف للدلالة على الندبة، أو كان توينًا في آخر صلة أو غيرها نحو: وا من حفر بثر زمزماه، ونحو: يا غلام زيداه.

## \* \* \*

٩٠٥- والشُكُلَ حتمًا أَزْلِهِ مُجانِسا إن يكنِ الفسخ بوهم لإبسا إذا كان آخر ما تلجقه ألف الندبة فتحة لحقته ألف الندبة من غير تغيير لها، فتقول: واغلام أحمداه، وإن كان غير ذلك وجب فتحه إلا إن أوقع في لبس. فمثال ما لا يوقع في لبس قولك في دفيلا زياده.

ومثال ما يوقع فتحه في لبس: وا غلامهوه، وا غلامكيه، وأصله دوا غلامكيه بكسر الكاف دواغلامة، بضم الهاء، فيجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة ياء، وبعد الضمة واؤا، لأنك لو لم تفعل ذلك وحذفتَ الضمة والكسرة وفتحتَ وأتيتَ بألف الندبة فقلت دوا غلامكاه، واخلامهاه لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب، والتبس المندوب المضاف إلى ضمير النائبة بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة بالمندوب المقالم من واو إلى آخره، أي: إذا شُكِل آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر فأوله مجانسًا له من واو أو ياء إن كان الفتح موققًا في لبس نحو: وا غلامهوه، واغلامكيه، وإن لم يكن الفتح موقعًا في لبس نحو: وا غلامؤيده، وإغلام زيداه.

\* \*

٩٠٦ ووافقًا زد هاء سكت إن أوِد وإن تشأ فالمَدُ والنها لا تَرِد أي: إذا وقف على المندوب لحقه بعد الألف هاء السكت نحو: وازيداه، أو وقف على الألف نحو: وا زيدا، ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة كقوله:

۳۲۷ – آلا یا عـمـرُو عـمـراهٔ وعـمـرُوبـنُ الـزبـیـراهٔ ‹‹› \* \* \*

٩٠٠ - وقائل وا عبديا وا عبدًا من في الندا اليا ذا سكون أبذى أي: إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه دوا عبديا، بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة، أو ديا عبدا، بختح الياء وإلحاق ألف الندبة.

وإذا ندب على لغة من يحذف الياء أو يستغني بالكسرة، أو يقلب الياء ألفًا والكسرة فتحة ويحذف الألف ويستغني بالفتحة أو يقلبها ألفًا ويبقيها قيل «وا عبدا» ليس إلا.

وإذا ندب على لغة من يفتح الياء يقال دوا هَبْدِيا، ليس إلا.

فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان - أعني «وا عبديا، ووا عبدا» على لغة من سكن الياء فقط كما ذكر المصنف.

<sup>(</sup>١) ألا: حرف استفتاح. يا: أداة نداء وندية. عبرو: صادى صدوب مبنى على الضم في محل نصب. عمراه: توكيد لفظي مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة سع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لألف الندبة. والهاء للسكت. عمرو: معطوف على وعصووه مرفوع. ابن الزبيراه: نعت لـ وعمووه مرفوع، وهو مضاف. الزبيراه: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة سع من ظهورها الحركة المناسبة لألف الندبة. والهاء للسكت.

## الترخيم

 ٦٠٨- ترخيمًا احذِفُ آخر العنادى كيا شعا فيمن دعا سعادا الترخيم في اللغة: ترقيق الصوت، ومنه قوله:

٣٢٨ – لها بَشَرَ مثلُ الحريرِ ومنطِقُ رخيمُ الحواشي لا هُواءً ولا نَزُرُ (١) أي: رقيق الحواشي .

وفي الاصطلاح: حذف أواخر الكلم في النداء نحو: يا سعا، والأصل: يا سعاد. \* \* \* \* \*

جَوَوْزُلُهُ مطلقًا في كل ما أنت بالها والذي قد رُخما
 بحذفها وفُرْهُ بعدُ واخطلا ترخيمَ ما من هذه الها قد خلا
 الا الرباعيُ فما فوقُ العَلْمَ دون إضافةِ واستنادٍ مُتِسمَ
 لا يخلو المنادى من أن يكون مؤتنًا بالهاء، أو لا.

فإن كان مؤنثًا بالهاء جاز ترخيمه مطلقًا، أي: سواء كان علمًا كفاطمة، أو غير علم كجارية، زائدًا على ثلاثة أحرف كما مثل، أو غير زائد على ثلاثة أحرف كشاة، فتقول: يا فاطم، ويا جاري، وياشا، ومنه قولهم ديا شا ادجني، أي: أقيمي، بحذف تاء التأنيث للترخيم، ولا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر، وإلى هذا أشار بقوله دوجوزنها إلى قوله ابعده.

وأشار بقوله **دواحظلا . . . إلخ؛** إلى القسم الثاني، وهو ما ليس مؤنثًا بالهاء، فذكر أنه لا يرخم إلا بثلاثة بشروط:

الأول: أن يكون رباعيًا فأكثر.

<sup>(</sup>١) البشور: ظاهر الجلد. المنطق: هو الكلام الذي يخلب الألهاب. رخيم: سهل، وقيق. الحواشي: الجوانب والأطراف. والحواشي جمع مفرده: حاشية. هراء: كثير ذو فضول. نزر: قبل. لا: حرف نغي. هراء: نمت ثان لـ ومنطق، مرفوع. الواو: حرف عطف. لا: زائدة لتوكيد النغي. نزر: معطوف على هعراءه

الثاني: أن يكون علمًا.

الثالث: أن لا يكون مركبًا تركيب إضافة، ولا إسناد.

وذلك كـ اعثمان، وجعفر، فتقول: يا عثم، ويا جعف.

وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كريد وعمرو، وما كان على أربعة أحرف غير علم كقائم وقاعد، وما ركب تركيب إضافة كعبد شمس، وما ركب تركيب إسناد نحو: شاب قرناها، فلا يرخم شيء من هذه.

وأما ما ركب تركيب مزج فيرخم بحذف عُجُزِه، وهو مفهوم من كلام المصنف، لأنه لم يخرجه، فتقول فيمن اسمه امعدي كربه: يا معدي.

\* \* \*

٦١٢- ومع الآجر احذف الذي تلا إن زيد لَيْتًا ساكتًا مُكَمَلًا
 ٦١٣- أربعة فصاعدًا والخُلفُ في وأو وبساء بسهما فتتح قبي أي: جب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان زائدًا، لينًا، أي: حرف لين، ساكنًا،

رابعًا فصاعدًا، وذلك نحو: عثمان، ومنصور، ومسكين، فتقول: يا عثم، ويا منصٌ، ويا مسكُ، فإن كان غير زائد كمختار، أو غير لين كقِمَطُر، أو غير ساكن كفّنَوَّر، أو غير رابع كمجيد لم يجز حذفه، فتقول: يا مختا، ويا قمط، ويا قنَوَّ، ويا مجي.

وأما فرعون ونحوه - وهو ما كان قبل واوه فتحة، أو قبل ياثه فتحة كفُرنَيْق - ففيه خلاف، فمذهب الفراء والجَرْمِيَّ أنهما يعاملان معاملة «مسكين، ومنصور»، فتقول عندهما: يا فِرْعَ، ويا غُرْنَ، ومذهب غيرهما من النحويين عدم جواز ذلك، فتقول عندهم: يا فِرْعَوْ، ويا غُرْنَيْ .

\* \* \*

٦١٤ والعَجْزُ احذِفْ من مركَّبٍ وَقُلْ ترخيمُ جملةٍ وذا عمرُو نَقَلْ تعدرُه أن المركب تركيب مزج يرخم، وذكر هنا أن ترخيمه يكون بحذف عجزه، فنقول في دمعدي كرب،: يا معدي، وتقدم أيضًا أن المركب تركيب إسناد لا يرخم،

وذكر هنا أنه يرخم قليلًا، وأن عمرًا - يعني سيبويه، وهذا اسمه، وكنيته: أبو بشر، وسيبويه: لقبه - نقل ذلك عنهم، والذي نصَّ عليه سيبويه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز، وفهم المصنف عنه من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك، فتقول في وتأيط شرًا»: يا تأبَّطَ.

## \* \* \*

٩١٥- وإنْ نويتَ بعدَ حذفِ ما خذِفْ فالباقي استعبلُ بما فيه أَلِفُ 1915- واجتله إنْ لم تو محذوفًا كما لو كان بالآخر وضَعًا تُشما 197- فقل على الأول في ثمودَ يا لَمْو يا لَممي على الثاني بيا يجوز في الموخولفان:

إحداهما: أن يُنْوَى المحذوف منه.

والثانية: أن لا ينوى، ويعبر عن الأولى بلغة من ينتظر الحرف، وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف.

فإذا رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقي بعد الحذف على ما كان عليه من حركة أو سكون، فنقول في «جعفر»: يا جعف، وفي «حارث»: يا حارٍ، وفي المِمَطُر»: يا قِمَطُ.

وإذا رخمت على لغة من لا ينتظر عاملت الآخر بما يعامل به لو كان هو آخر الكلمة وضمًا، فتبنيه على الضم، وتعامله معاملة الاسم التام، فتقول «يا جعفُ، ويا حارٌ، ويا قِمَطُه بضم الفاء والراء والطاء.

وتقول في اثموده على لغة من ينتظر الحرف ديا ثمو، بواو ساكنة، وعلى لغة من لا ينتظر تقول: يا ثمي، فتقلب الواو ياء، والضمة كسرة، لأنك تعامله معاملة الاسم التام، ولا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة إلا ويجب قلب الواو ياء والضمة كسرة . الترخيم \_\_\_\_\_\_\_\_

71A والتزم الأوّل في كشنيفة وجوز الوجهين في كشنيفه إذا رخم ما فيه تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث كه «مسلمة» وجب ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف، فتقول «يا مسلم» بفتح الميم، ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر الحرف، فلا تقول «يا مسلم» بضم الميم لثلا يلتبس بنداء المذكر. وأما ما كانت فيه التاء لا للفرق فيرخم على اللغتين، فتقول في «مَسْلَمَة» علمًا: «يا مسلم» بفتح الميم وضمها.

\* \* \*

٦١٩- ولاضطرار رحموا دون بدا ما للندا يَضلُخ نحو أحمدا قد سبق أن الترخيم حذف أواحر الكلم في النداء، وقد يحذف للضرورة آخر الكلمة في غير النداء بشرط كونها صالحة للنداء كأحمد، ومنه قوله:

٣٢٩ – لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريفُ بنُ مالٍ ليلةَ الجوعِ والخَصَرُ (١٠) أي: طريف بن مالك.



 <sup>(</sup>١) تعشو: ترى ناره من بعيد فتقصدها. الحصر: شدة البرد. جملة (تعشو...) في محل نصب حال من
 «الفتي». طريف بن مال: خبر لمبتدأ محذوف وجويًا، أي: هو طريف... ابن مال: نعت لـ وطريف، مرفوع، وهو مضاف.

## الاختصاص

- الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتى ببالر ارجونيا
 - ٦٣١ وقد يُرى ذا دون أي تلؤ أل كمثل نحن الغزب أسخى مَنْ بَذَلْ
 الاختصاص يثبه الداء لفظًا، ويخالفه من ثلاثة أرجه:

أحدها: أنه لا يستعمل معه حرف نداء.

والثاني: أنه لا بد أن يسبقه شيء.

والثالث: أن تصاحبه الألف واللام.

وذلك كقولك: أنا أفعل كذا أيها الرجل، ونحن - العربُ - أسخى الناس، وقوله ﷺ: فنعن - معاشرَ الأنِياءِ - لا نُورَثُ، ما تركاه صدقة.

وهو منصوب بفعل مضمر (١)، والتقدير: أخُصُّ العربَ، وأخص معاشر الأنبياء.



التحذير والإغراء \_\_\_\_\_\_\_٧

## التحذير والإغراء

- اياك والشر ونحوه نَصَبْ مُحَدُّزُ بسما استتازه وَجَبَ
 - ودون عطفِ ذا لإيًا انشبُ وما سواه سَشرُ فعلِهِ لـن يلزَما
 - إلا مع العطف أو التكرادِ كالضيغم الضيغم ياذا الشاري

التحذير: تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه. فإن كان بـ (إياك) وأخواته -وهو: إياك، وإياكما، وإياكم، وإياكن - وجب إضمار الناصب سواء وجد عطف أم لا، فمثاله مع العطف: إياك والشرّ، فـ (إياك) منصوب بفعل مضمر وجوبًا (١٠) والتقدير: إياك أُخذَّر، ومثاله بدون العطف: إياك أن تفعل كذا (١٠)، أي: إياك من أن تفعل كذا.

وإن كان بغير (إياك) وأخواته -وهو المراد بقوله (وما سواه) - فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف كقولك: مازٍ رأسّكَ والسيف، أي: يا مازنُ قِ رأسّك واحذَرٍ السيف، أو التكرار نحو: الضيغم الضيغم، أي: احذر الضيغم، فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره نحو: الأسد، أي: احذر الأسد، فإن شعتُ أظهرتَ، وإن شعت أضمرت.

\* \* \*

٩٣٥- وشــذ إيساي وإيــاه أشَــذ وعن سبيل القصد مَنْ قاسَ اثْنَبَذ حق التحذير أن يكون للمخاطب، وشذ مجيته للمتكلم في قوله: إياي وأن يَخذِفَ أَحدُكم الأرنب (من وأشد منه مجيته للغائب في قوله (إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشوابُ) (١٠) ولا يقاس على شيء من ذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: مفعول به.

 <sup>(</sup>٢) أن نفعل كذا: المصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوف، أي: إياك من أن تفعل ...

<sup>(</sup>٣) من أثر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) من أقوال العرب.

٦٣٦ - وكشخدً يبلا إيها اجمعلا مُغْرَى به في كل ما قد فُصلا الإغراء: هو أمر المخاطب بلزوم ما يُختَدُ به، وهو كالتحذير في أنه إن وجد عطف أو تكرار وجب إضمار ناصبه وإلا فلا، ولا تستعمل فيه (إيا).

فمثال ما يجب معه إضمار الناصب قولك: أخاك أخاك، وقولك: أخاك والإحسانَ إليه، أي: الزم أخاك.

ومثل ما لا يلزم معه الإضمار قولك: أخاك، أي: الزم أخاك.



## أسماء الأفعال والأصوات

- ٩٧٧ من الله عن فعل كثنان وضة هو اسم فعل وكذا أؤة وشة اسماء الأفعال المعنى الفعل كآمينَ كُثُو وغيزة كوي وهيهات نَزَرْ أسماء الأفعال: ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها، وتكون اسماء الأفعال: ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها، وتكون بمعنى الأمر - وهو الكثير فيها - كدفئة بمعنى اكثُف، واقمين، بمعنى استجب، وتكون تقول: هيهات المقفى، ومعناه بعد، وبعمنى المضارع كداؤة، بمعنى أتوجع، ووي، بمعنى أعجب، وكلاهما غير مقيس. وقد سبق في الأسماء الملازمة للنداء أنه ينقاس استعمال (فعالي) اسم فعل مبنيًا على الكسر من كل فعل ثلاثي، فتقول: ضراب زيدًا، أي: اضرب، ونزل، وكتاب، أي: اكتب، ولم يذكره المصنف هنا استغناء بذكره هناك.

\* \* \*

٦٣٩- والفعل من أسماته عليكا وهكذا دونك ضغ إلىيكا وهكدا دونك ضغ إلىيكا ١٩٥- كذا رُؤيْد بَلْهَ ناصبين ويعملان الخفض مصدرين من أسماء الأفعال: ما هو في أصله ظرف، وما هو مجرور بحرف نحو: عليك زيدًا، أي: الزمه، وإليك، أي: تَتَخّ، ودونك زيدًا، أي: خذه. ومنها: ما يستعمل مصدرًا واسم فعل ك درُويْد، ويَلْهُ . فإن انجَرُ ما بعدهما فهما مصدران نحو: رويد زيد، أي: إرواد زيد، أي: إمهاله، وهو منصوب بفعل مضمر، وبله زيد، أي: تَرَكُهُ ١٠٠. وإن انتصب ما بعدهما فهما اسما فعل نحو: رويدًا زيدًا، أي: أمهل زيدًا، وبله عَمْرًا، أي: اتركه.

\* \* \*

187- وما لما تنوب عنه من عَمَل لها وأخُر ما لذي فيه الغمَل أي: يثبت لأسماء الأفعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من الأفعال. فإن كان

<sup>(</sup>١) رويد، أو بله: مغمول مطلق منصوب.

ذلك الفعل يرفع فقط كان اسم الفعل كذلك كه اصمة بمعنى اسكت، وامّة بمعنى الكت، وامّة بمعنى اكثف، واهبهات زيدة بمعنى بعد زيد، ففي وصه، ومه ضميران مستتران كما في المكت، واكفف، ووزيدة مرفوع به اهبهات كما ارتفع به ابعدة. وإن كان ذلك الفعل برفع وينصب كان اسم الفعل كذلك كهوراك زيدًاه، أي: أدر كه، وضراب عمرًا، أي: اضربه، ففي ادوراك، وضراب، ضميران مستتران، ووزيدًا، وعمرًا، منصوبان بهما، وأشار بقوله وواخر ما لذي فيه الممل الله إلى أن معمول اسم الفعل يجب تأخيره عنه، فتقول: دراك زيدًا ولا يجوز تقديمه عليه، فلا تقول: زيدًا دراك، وهذا بخلاف الفعل، إذ يجوز: زيدًا أورك .

\* \* \*

٩٣٧- واحكُم بتنكير الذي يُتؤن منها وتعريفُ سواة بَيْنُ النوين لها، فتقول في اصه الدليل على أن ما شئي بأسماء الأقعال أسماء لَحَاقُ التنوين لها، فتقول في اصه الدين وفي وخيهل التنوين للدلالة على التنكير، فما نُؤن منها كان نكرة، وما لم ينون كان معرفة.

\* \* \*

٩٣٣ وما به خوطب ما لا يعقِلُ من مُشْبِهِ اسمِ الفعلِ صوتًا يُجْعَل ١٩٣٥ كذا الذي أجدى حكايةً كفّ والزم بنا النوعين فهو قد وَجَب أسماء الأصوات: ألفاظ استعملت كأسماء الأفعال في الاكتفاء بها دالة على خطاب مالا يُنقِل، أو على حكاية صوت من الأصوات.

فالأول كقولك اهلًا لزجر الخيل، واعَدَسُ الزجر البغل.

والثاني كـ «قَبْ، لوقوع السيف، وهفاقي، للغراب.

وأشار بقوله دوالزم بنا النوعين إلى أن أسماء الأفعال وأسعاء الأصوات كلها مبنية، وقد سبق في باب المعرب والمبني أن أسماء الأفعال مبنية لشبهها بالحرف في النيابة عن الفعل وعدم التأثر حيث قال دوكتيابة عن الفعل بلا تأثر،، وأما أسماء الأصوات فهي مبنية لشبهها بأسماء الأفعال. نونا التوكيد \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## نونا التوكيد

- ١٣٥ للفعل توكيد بنونين هما كننوني اذهبن واقتصِدَنْهُ ما أي: يلحق الفعل للتوكيد نونان:

إحداهما: ثقيلة كـ «اذهبَنَّ».

والأخرى: خفيفة كـ داقصدَنْهماه، وقد اجتمعا في قوله تعالى: ﴿ لِيُسْجَنَنُ وَلَيَكُونَا مِنَ اَلصَّنفِينَ﴾ ''<sup>١</sup>.

\* \*

- يؤكدان افعل ويفعل آنيا ذا طَلَبٍ أو شرطًا إنا تاليا
 - أو مثبتًا في قسم مستقبلا وقبل بعد ما ولم وبعد لا
 - وغير إنما من طوالب النجزا وآجيز الموكّد افستخ كابرزا
 أي: تلحق نونا التوكيد فعل الأمر نحو: اضربَرَّ زيدًا، والفعل المضارع المستقبل

الدال على طلب نحو: لِتضربَنُّ زيدًا، ولا تضربَنُّ زيدًا، وهل تضربَنُّ زيدًا؟ والواقعُ شرطًا بعد وإنْ المؤكَّدة بد هماه نحو: إمّا تضربَنُّ زيدًا أضربَه، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا نُفَعَنَّمُ فِي ٱلْحَرْبِ فَنَرَدْ بِهِد مِنَّ عَلَقَهُمُ ﴾ "، أو الواقع جواب قسم مثبتًا مستقبلاً

لثقفتهم في الحَرُبِ فشرِد بِهِ نحو: واللهِ لتضربَنَّ زيدًا.

فإن لم يكن مثبتًا لم يؤكد بالنون نحو: واللهِ لا تفعلُ كذا، وكذا إن كان حالًا نحو: واللهِ لِقومُ زِيدٌ الآن.

وقلٌ دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد هما، الزائدة التي لا تصحب «إنّ، نحو: بعين ما أرَيّنُك ههنا، والواقع بعد هلم، كقوله:

٣٣٠ - يحسبه الجاهل ما لم يعلما شيخًا على كرسي مُعَمُّما ٣٠

(٢) الأنفال / ٧٥.

<sup>(</sup>۱) يوسف / ۲۲.

 <sup>(</sup>٣) ما: مصدرية ظرفية. لم: حرف جازم يعلما: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الحقيفة المنقلبة ألقًا في محل جزم. على كرسيه: متعلقان بنعت محذوف لـ وشيخًا معممًا: نعت ثان منصوب.

٢٥٢ \_\_\_\_\_نونا التوك

والواقع بعد ٧٩، النافية كقوله تعالى: ﴿وَالَّقُواْ فِتَنَهُ لَا نُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُّ غَاضَكُهُ ٧٠٠.

والواقع بعد غير ١إما، من أدوات الشرط كقوله:

٣٣١ - مَنْ نَتَقَفَنْ منهمُ فليس بآبِبٍ (١)

وأشار المصنف بقوله ووآخر المؤكد افتح؛ إلى أن الفعل المؤكَّد بالنون يبنى على الفتح إن لم تله ألف الضمير أو ياؤه أو واوه نحو: اضريَّنْ زيدًا، واقتلنَّ عمرًا .

\* \* \*

- 179 والمضمر احذقت إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف المدعول المعلم الفل الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف المدعود المعلم المعلم

ويحذف الضمير إن كان واوًا أو ياء، ويبقى إن كان ألفًا، فتقول: يا زيدان هل تضربانٌ ؟ ‹›› ويا زيدون هل تضربُنُ ؟ ويا هند هل تضربنُ ؟ ‹›› والأصل: هل تضربانِنُ، وهل تضربونَنُ، وهل تضربينَنُ، فحذفت النون لتوالي الأمثال، ثم حذفت

<sup>(</sup>١) الأنفال / ٢٥.

<sup>(</sup>٢) عجزه الهذا وقتل بني قبية شافي. آيب: راجع من: اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبنداً. جملة (تنقفن منهم فليس بأيب) في محل رفع خبر. جملة (تنقفن...) جملة الشرط غير الظرفي لا محل لها من الإعراب تنقفن: فعل مضارع سيني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الحفيفة في محل جزم. جملة رايس بآيب) في محل جزم جواب الشرط.
(ايس بآيب) في محل جزم جواب الشرط.
(ايس بآيب) المنافقة الما عدة عدم عدادة فعد الدن الحال الأدال. الأدال. الأدار. في محمل في محل

<sup>(</sup>٤) تضريئيّ، أو تضريئّ: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالى الأمثال. الواو، أو الياء المحذوفة لالنقاء الساكنين: ضمير متصل في محل رفع فاعل.

نونا التوكيد \_\_\_\_\_\_

الواو والياء لالتقاء الساكنين، فصار: هل تضريّن، وهل تضرينٌ، ولم تحذف الألف لخفته، فصار: هل تضربانٌ، وبقيت الضمة دالة على الواو والكسرة دالة على الياء.

هذا كله إذا كان الفعل صحيحًا. فإن كان معتلًا فإما أن يكون آخره ألفًا أو واوًا أو ياء.

فإن كان آخره واؤا أو ياء حذفت لأجل واو الضمير أو يائه، وضم ما بقي قبل واو الضمير، وكسر ما بقي قبل ياء الضمير، فتقول: يا زيدون هل تغزون؟ وهل ترمون؟ ويا هند هل تغزيز؟ وهل ترمين؟

فإذا أَلْحَقْتَ نون التوكيد فعلتَ به ما فعلت بالصحيح، فتحذف نون الرفع وواو الضمير أو ياءه، فتقول: يا زيدون هل تغزُّنُّ؟ وهل ترمُنُّ؟ ويا هند هل تغزِنُّ؟ وهل ترمِنُّ؟ هذا إن أسند إلى الواو والياء.

وإن أسند إلى الألف لم يحذف آخره، وبقيت الألف، وشُكِلَ ما قبلها بحركة تجانس الألف، وهي الفتحة، فتقول: هل تغزوانٌ؟ وهل ترميانٌ؟

وإن كان آخر الفعل ألفًا فإن رفع الفعلُ غيرَ الواو والياء كالألف والضمير المستتر انقلبت الألف التي في آخر الفعل ياء وفتحت نحو: اسعيانٌ، وهل تسعيانٌ ؟ واسعيّنٌ يا زيد.

وإن رفع واؤا أو ياء حذفت الألف، وبقيت الفتحة التي كانت قبلها، وضمت الواو، وكسرت الباء، فتقول: يا زيدون اخشُونٌ، ويا هند اخشَينٌ .

هذا إن لحقته نون التوكيد، وإن لم تلحقه لم تضم الواو ولم تكسر الباء، بل تسكنهما، فتقول: يا زيدون هل تخشّونً؟ ويا هند هل تخشّينً؟ ويا زيدون اخشّوًا، ويا هند اخشّين.

\* \* \*

٦٤٤-ولم تقع خفيفةً بعد الألف لكن شديدةً وكسرها أليف لا تقع نون النوكيد الخفيفة بعد الألف، فلا تقول «اضربان» بنون مخففة، بل يجب ٢٥٥ \_\_\_\_\_نونا التوكي

التشديد، فتقول الضربان، بنون مشددة مكسورة خلاقًا ليونس، فإنه أجاز وقوع النون الخفيفة بعد الألف، ويجب عنده كسرها.

k \* \*

٦٤٥ والفا زذ قبلها مؤكّدا فعلاً إلى نون الإناث أسبدا إذا أكد الفعل المسند إلى نون الإناث بنون التوكيد وجب أن يفصل بين نون الإناث ونون التوكيد وجب أن يفصل بين نون الإناث ونون التوكيد بألف كراهية توالي الأمثال، فتقول «اضربتان» بنون مشددة مكسورة قبلها ألف.

\* \*

٦٤٦ واحذَف خفيفة لساكن روف وبعد غير فتحة إذا تبقف ٦٤٧ واردَد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان غبما ٦٤٨ وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفنا كما تقول في قفن قفا إذا ولي الفعل المؤكد بالنون الخفيفة ساكن وجب حذف النون لالتقاء الساكنين، فتقول «اضربّ الرجلّ» بفتح الباء، والأصل: اضربَنْ، فحذفت نون التوكيد لملاقاة الساكن، وهو لام التعريف، ومنه قوله:

٣٣٧ – لا تهيئ الفقير علك أن تركغ بومًا والدهر قد وفقة (١) و كذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة في الوقف إذا وقعت بعد غير فتحة، أي: بعد ضمة أو كسرة، ويُرَدُّ حينتذ ما كان حذف لأجل نون التوكيد، فتقول في «اضربُنْ با ضودن» إذا وقفت على الفعل: اضربُوا، وفي «اضربِنْ يا هند»: اضربي، فتحذف نون التوكيد الخفيفة للوقف، وترد الواو التي حذفت لأجل نون التوكيد، وكذلك الياء.

فإن وقمت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحة أبدلت النون في الوقف أيضًا ألفًا، فتقول . . .

# في «اضربَنْ يا زيد»: اضرِبَا.

 <sup>(</sup>١) لا: ناهية جازمة. تهين: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل جزم. أن تركح: للصدر المؤول في محل رفع خبر وعلى، أي: راكع. جملة (الدهر قد رفعه) في محل نصب حال من قاعل فتركع».

## ما لا ينصرف

٩٤٩ - الصرف تنوين أتى مُبَيّنا معتى به يكون الاسم أشكنا الاسم إن أشبه الحرف سمي: مبنيًا، وغير متمكن، وإن لم يشبه الحرف سمي: معربًا، ومتمكنًا.

# ثم المعرب على قسمين:

أحدهما: ما أشبه الفعل، ويسمى: غير منصرف، ومتمكنًا غير أمكن.

والثاني: ما لم يشبه الفعل، ويسمى: منصرفًا، ومتمكنًا أمكن.

وعلامة المنصرف: أن يجر بالكسرة مع الألف واللام، والإضافة، وبدونهما، وأن يدخله الصرف – وهو التنوين الذي لغير مقابلة أو تعويض الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكن، وذلك المعنى هو عدم شبهه الفعل – نحو: مررت بغلام، وغلام زيد، والغلام.

واحتُرِز بقوله الغير مقابلة، من تنوين اأذرهات، ونحوه، فإنه تنوين جمع المؤنث السالم، وهو يصحب غير المنصرف كأذرعات، وهندات - عَلَم امرأة - وقد سبق الكلام في تسميته تنوين المقابلة.

واحتُرز بقوله الو تعويض، من تنوين اجوارٍ، وغواش، ونحوهما، فإنه عِوَضٌ من الياء، والتقدير: جواري، وغواشي، وهو يصحب غير المنصرف كهذين المثالين، وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين.

ويُجُرُ بالفتحة إن لم يضف، أو لم تدخل عليه «ال» نحو: مررت بأحمدُ، فإن أضيف، أو دخلت عليه «ال» جر بالكسرة نحو: مررت بأحمدِكم، وبالأحمدِ.

وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع، أو واحدة منها تقوم مقام العلتين، والعلل يجمعها قوله:

عَدْلٌ ووضْفٌ وَتأْتِيتٌ ومعرفةً وعُجْمَةً ثم جمعٌ ثم تركيبٌ والنونُ زائدةً من قبلها ألفٌ ووزنُ فِعْلٍ وهذا القول تقريبٌ

وما يقوم مقام علتين منها اثنان:

أحدهما: ألف التأنيث مقصورة كانت كحبلي، أو ممدودة كحمراء. والثاني: الجمع المتناهي كمساجد، ومصابيح، وسيأتي الكلام عليها مفصلًا.

\* \* \*

- ٦٥٠ فالف التأنيث مطلقًا مَنغ ضرفَ الذي حواه كيفما وَقَغ قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين - وهو المراد هنا - فيمنع ما فيه ألف التأنيث من الصرف مطلقًا، أي: سواء كانت الألف مقصورة كحبلى، أو ممدودة كحمراء، علمًا كل ما مثل .

\* \*

701 وزائدا فقلان في وصف سَلِم من أن يُرى بناء تأتيث خيم أي: يسنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون بشرط أن لا يكون المؤنث في ذلك مختومًا بناء التأنيث، وذلك نحو: سكران، وعطشان، وغضبان، فتقول: هذا سكرانُ، ورأيت سكرانُ، ومررت بسكرانَ، فتمنعه من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون، والشرط موجود فيه، لأنك لا تقول للمؤنثة: سكرانة، وإنما تقول: سَكرى، وكذلك عطشان، وغضبان، فتقول: امرأة عطشى، وغضبى، ولا تقول: عطشانة ولا غضبانة.

فإن كان المذكر على (فعلان) والمؤنث على (فعلانة) صوفت، فتقول: هذا رجلً سيفانٌ، أي: طويل، ورأيت رجلًا سيفانًا، ومررت برجل سيفانٍ، فتصرفه، لأنك تقول للمؤنثة: سيفانة، أي: طويلة.

\* \* \*

- روصف اصلي ووزن افغلا ممنوع تأنيث بتا كاشهلا
 أي: وتمنع الصفة أيضًا بشرط كونها أصلية، أي: غير عارضة إذا انضم إليها كونها

على وزن (أفعل)، ولم تقبل التاء نحو: أحمر، وأخضر.

فإن قبلت التاء صرفت نحو: مررت برجل أرملٍ، أي: فقير، فتصرفه، لأنك تقول للمؤنثة «ارملة» بخلاف «أحمر، وأخضر»، فإنهما لا ينصرفان، إذ يقال للمؤنثة: حمراء، وخضراء، ولا يقال: أحمرة، وأخضرة، فثيّعا للصفة ووزن الفعل .

وإن كانت الصفة عارضة كـ «أربع»، فإنه ليس صفة في الأصل، بل اسم عدد، ثم استعمل صفة في قولهم: مررت بنسوة أربع، فلا يؤثر ذلك في منعه من الصرف، وإليه أشار بقوله:

107- وألفين عارض الوصفية كارسع وعارض الإسمية
 106- فالأدهم القيد لكونه وضغ في الأصل وصفًا انصرافه مُنِخ
 100- وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد يَنَلَن المتنفا

أي: إذا كان استعمال الاسم على وزن (أفعل) صفة ليس بأصل وإنما هو عارض كأربع فألغِه، أي: لا تعتد به في منع الصرف كما لا تعتد بفروض الاسمية فيما هو صفة في الأصل كـ «أدهم» للقيد، فإنه صفة في الأصل لشيء فيه سواد، ثم استعمل استعمال الأسماء، فيطلق على كل قيد «أدهم» ومع هذا تمنعه نظرًا إلى الأصل. وأشار بقوله «وأجدل . . . إلى تعره إلى أن هذه الألفاظ - أعني أجدلًا للصقر، وأخيلًا لظائر، وأفعى للحية - ليست بصفات، فكان حقها أن لا تمنع من الصرف، ولكن منعها بعضهم لتخيّل الوصف فيها، فتخيّل في «أجدل» معنى القورة، وفي «أخيل» معنى التخيل، وفي «أقمى» معنى الخيث، فمنعها لوزن الفعل والصفة المتخيلة، والكثير فيها الصرف، إذ لا وصفية فيها محققة .

k \* \*

وَمُفْعَلُ كَثْلاتُ ومثنى، فـ **دثلاث،** معدولة عن ثلاثة ثلاثة، وهمثنى، معدولة عن النين النين، فنقول: جاء القوم ثلاث، أي: ثلاثة ثلاثة، ومثنى، أي: النين النين.

وسمع استعمال هذين الوزنين - أعني (فعال، ومفعل) - من واحد واثنين وثلاثة وأربعة نحو: أحاد وموحد، وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع، وسمع أيضًا في مخمسة، وعشرة، نحو: خماس ومخمس، وعشار ومعشر.

وزعم بعضهم أنه سمع أيضًا في استة، وسبعة، وثمانية، وتسعة؛ نحو: سداس ومسدس، وسباع ومسبع، وثمان ومثمن، وتساع ومتسع.

ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة وأخَرِه التي في قولك: مررت بنسوة أخر، وهو معدول عن «الأخَرِ».

وتلخص من كلام المصنف أن الصفة تمنع مع الألف والنون الزائدتين، ومع وزن الفعل، ومع العدل.

### \* \* \*

٦٥٨ - وكن لنجمتع تسفيه مفاعلا أو السفاعيل بسمنع كافيلا هذه هي العلة الثانية التي تستقل بالمنع، وهي الجمع المتناهي، وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن نحو: مساجد، ومصابيح.

ونبّه بقوله دمشبه مفاعلا أو المفاصيل؛ على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن مَتَع وإن لم يكن في أوله ميم، فيدخل «ضوارب، وقناديل؛ في ذلك، فإن تحرك الثاني صُرف نحو: صياقِلَة.

### \* \* \*

٩٥٩ وقدا اعتلال منه كالجواري رفسها وجسرًا أجسره كسساري إذا كان هذا الجمع - أعني صيغة منتهى الجموع - معتل الآخر أجريته في الجر والرفع مُجرى المنقوص كـ «ساري» فتنوّنه، وتقدر رفعه أو جره، ويكون التنوين عوصًا عن الياء المحذوفة، وأما في النصب فتثبت الياء، وتحركها بالفتع بغير تنوين، فتقول:

هؤلاء جوارٍ وغواشٍ، ومررت بجوارٍ وغواشٍ، ورأيت جواريَ وغواشيَ، والأصل في الجر والرفع: جواريُ، وغواشيُ، فحذفت الياء، وعُوض منها التنوين.

\* \* \*

٩٦٠- ولسراويل بهذا الجمع شبّة اقتضى عسوم المشع يعني أن «سراويل» لما كانت صيغته كصيغة منتهى الجموع امتنع من الصرف لشبهه به، وزعم بعضهم أنه يجوز فيه الصرف وتركه، واختار المصنف أنه لا ينصرف، ولهذا قال «شبه اتتضى عموم المنم».

\* \* :

- 191 - وإنَّ بهِ سُمِّي أو بما لَجق به فالانصرافُ مَسْفَه يَبحقُ أي: إذا سمي بالجمع المتناهي أو بما ألحق به لكونه على زنته كثر احيل فإنه يمنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة، لأن هذا ليس في الآحاد العربية ما هو على زنته، فتقول فيمن اسمه مساجد، أو مصابيح، أو سراويل؛ هذا مساجد، ورأيت مساجد، ومرت بمساجد، وكذا البواقي .

\* \*

٩٦٢- والعَلَمَ امنغ صوفَه مُرَكِّها تركيبَ مَرْحٍ نحو مَغد يكربا مما يمنع صرفَ الاسم: العلميةُ والتركيب نحو: معد يكرب، وبعلبك، فتقول: هذا معد يكرب، ورأيت معد يكرب، ومررت بمعديكرب، فتجعل إعرابه على الجزء الثاني، وتمنعه من الصرف للعلمية والتركيب. وقد سبق الكلام في الأعلام المركبة في باب العَلَم.

\* \* \*

٦٦٣- كذاك حاوي زائدي قفلانا كف طف أن وكأضب هانا
 أي: كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علمًا وفيه ألف ونون زائدتان

-11 \_\_\_\_\_ما لا ينصر

كـ فطفان، وأصبهانه بفتح الهمزة وكسرها، فتقول: هذا غطفانٌ، ورأيت غطفانُ، ومررت بغطفانَ، فتمنعه من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون.

\* \* \*

374- كذا مؤنث بهاءِ مطلقا وشرطُ منعِ العارِ كونُه ارْتُقى 170- فوقَ الثلاث أو كَجُورَ أو سقرُ أو زيدِ اسمَ اسراةِ لا اسم ذُكَرَ 177- وجهان في العادم تذكرًا سَبَقُ وعجمةً كهندَ والمدخ أخقُ ومما يعتم صرفه أيضًا: العلمية والتأنيث.

فإن كان العلم مؤنثًا بالهاء امتنع من الصرف مطلقًا، أي: سواء كان علمًا لمذكر كطلحة، أو لمؤنث كفاطمة، زائدًا على ثلاثة أحرف كما مثل أم لم يكن كذلك ك وثيّة، وقُلَة، علمين.

وإن كان مؤنثًا بالتعليق - أي: بكونه علم أنفى - فإما أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد من ذلك، فإن كان على أزيد من ذلك امتنع من الصرف ك وزينب، وسعاد، علمين، فتقول: هذه زينب، ورأيت زينب، ومررت بزينب. وإن كان على ثلاثة أحرف فإن كان محرك الوسط منع أيضًا ك وسقره، وإن كان ساكن الوسط فإن كان أعجميًا ك وغوره -اسم بلد- أو متقولًا من مذكر إلى مؤنث كزيد - اسم امرأة - منع أيضًا.

فإن لم يكن كذلك بأن كان ساكن الوسط وليس أعجميًا ولا منقولًا من مذكر ففيه وجهان: المنع، والصرف، والمنع أولى، فتقول: هذه هندُ، ورأيت هندُ، ومررت بهندُ.

\* \* \*

# ٩٦٦٧ والفجيئ الوضع والتعريف منغ زَيْد على الشلاب صرفه استشتغ ويمنع صرف الاسم أيضًا: العجمة والتعريف، وشرطه أن يكون علمًا في اللسان الأعجمي، وزائدًا على ثلاثة أحرف كإبراهيم، وإسماعيل، فتقول: هذا إبراهيم، ورأيت إبراهيم، ومررت بإبراهيم، ومررت بإبراهيم،

فإن لم يكن الأعجمي علمًا في لسان العجم، بل في لسان العرب، أو كان نكرة

فيهما كـ البجام، - علمًا، أو غيرَ علم - صوفته، فتقول: هذا لجام، ورأيت لجامًا، ومررت بلجام، وكذلك تصرف ما كان علمًا أعجميًا على ثلاثة أحرف سواء كان محرك الوسط كـ هنتر، (٧٠، أو ساكنه كـ انوح، ولوطه.

\* \* \*

٩٦٨ - كذاك ذو وزن يخعش الفغلا أو غالب كأحمد ويغلب أي: كذلك يمنع صرف الاسم إذا كان علمًا، وهو على وزن يخص الفعل، أو يغلب فيه.

والمراد بالوزن الذي يخص الفعل ما لا يوجد في غيره إلا ندورًا، وذلك كـ دَفَهُل، وفَعِل،، فلو سميت رجلًا بـ دَشُرِب، أو كلّم، منعته من الصرف، فتقول: هذا ضُرِب أو كلّم، ورأيت ضرب أو كلم، ومررت بضرب أو كلم.

والمراد بما يغلب فيه: أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرًا، أو يكون فيه زيادة 
تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، فالأول كواثيد، وإصبّع، فإن 
هاتين الصيغتين يكثران في الفعل دون الاسم كه «اضرب، واسمع» ونحوهما من الأمر 
المأخوذ من فعل ثلاثي، فلو سميت رجلاً به «إثمد، وإصبع» منعته من الصرف للعلمية 
ووزن الفعل، فتقول: هذا إثمد، ورأيت إثمد، ومررت بإثمد. والثاني كه «أحمد، 
ويزيده، فإن كلاً من الهمزة والياء يدل على معنى في الفعل، وهو التكلم والفيبة، ولا 
يدل على معنى في الاسم، فهذا الوزن غالب في الفعل بمعنى أنه به أولى، فتقول: هذا 
أحمد ويزيد، ورأيت أحمد ويزيد، ومررت بأحمد ويزيد، فيمنع للعلمية ووزن الفعل.

فإن كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه لم يمنع من الصرف، فتقول في رجل اسمه «ضَرَبّ»: هذا ضربٌ، ورأيت ضربًا، ومررت بضربٍ، لأنه يوجد في الاسم ك محَجّر، وفي الفعل ك دضرب.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) اسم حصن.

٢٦٢ \_\_\_\_\_مالاينم

- وما يصيرُ علمًا من ذي ألفُ (بدَتُ اللحاقِ فليس ينضرِفُ

أي: ويمنع صرف الاسم أيضًا للعلمية وألف الإلحاق المقصورة كعَلْقى، وأرطى، فتقول فيهما علمين: هذا علقى، ورأيت علقى، ومررت بعلقى، فتمنعه من الصرف للعلمية وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث من جهة أن ما هي فيه والحالة هذه - أعني حال كونه علمًا - لا يقبل تاء التأنيث، فلا تقول فيمن اسمه علقى دعلقاة، كما لا تقول في دحيلى، حيلاة. فإن كان ما فيه ألف الإلحاق غير علم كـ دعلقى، وأرطى، قبل التسمية بهما صرفته، لأنها والحالة هذه لا تشبه ألف التأنيث، وكذا إن كانت ألف الإلحاق معدودة كـ دعِلْهاء، فإنك تصرف ما هي فيه علمًا كان أو نكرة.

\* \* \*

الأول: ما كان على (فُقل) من ألفاظ التوكيد، فإنه يمنع من الصرف لشبه العلمية والعدل، وذلك نحو: جاء النساء جُمَعُ، ورأيت النساء جمع، ومررت بالنساء جمع، والأصل: جمعاوات، لأن مفرده وجمعاء، فعدل عن وجمعاوات إلى وجمع، وهو معرف بالإضافة المقدرة، أي: جُمَعهن، فأشبه تعريفُه تعريفُ العلمية من جهة أنه معرفة، وليس في اللفظ ما يعرفه.

الثاني: العلم المعدول إلى (فُعَل) كـ اهمر، وزفر، وثعل، والأصل: عامر، وزافر، وثاعل، فمنعه من الصرف للعلمية والعدل.

الفالت: «مَسَحَرُ» إذا أريد من يوم بعينه نحو: جئتك يوم الجمعة سحرٌ، فـ «سعرٍ» ممنوع من العسر عن السعر عن السعر عن العمل وشبه العلمية، وذلك أنه معدول عن «السعر»، لأنه معرفة، والأصل في التعريف أن يكون بـ «أل»، فعدل به عن ذلك، وصار تعريف كتعريف العلمية من جهة أنه لم يلفظ معه بشعرف.

٦٧٧- وابن على الكسر فَعَالِ علما مسؤنشًا وهـو نـظـــرُ جُـشَـمـا ٦٧٣- عندَ تميم واصرِفَنْ ما نُكُوا من كلُّ ما التعريفُ فيـه أَثُرا

أي: إذا كان علم المؤنث على وزن (فَعَالِ) كـ احدام، ورقاش، فللعرب فيه مذهبان:

احدهما: وهو مذهب أهل الحجاز، بناؤه على الكسر، فتقول: هذه حذام، ورأيت حذام، ومررت بحذام.

والثاني: وهو مذهب بني تميم، إعرابه كإعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل، والأصل: حاذمة، وراقشة، فعدل إلى دحلام، ورقاش، كما عدل دعمر، وجشم، عن اهامر، وجاشم،، وإلى هذا أشار بقوله اوهو نظير جشما عند تميم.

وأشار بقوله وواصرفَنْ ما نُكُرا، إلى أن ما كان منعه من الصرف للعلمية وعلة أخرى إذا زالت عنه العلمية بتنكيره صرف لزوال إحدى العلتين، وبقاؤه بعلة واحدة لا يقتضي منع الصرف، وذلك نحو «معديكرب، وغطفان، وفاطمة، وإبراهيم، وأحمد، وعلقي، وعمر، أعلامًا، فهذه ممنوعة من الصرف للعلمية وشيء آخر، فإذا نكَّرتها صرفتها لزوال أحد سببيها، وهو العلمية، فتقول: ربُّ معد يكربِ رأيت، وكذا الباقي.

وتلخصُّ من كلامه أن العلمية تمنع الصرف مع التركيب، ومع زيادة الألف والنون، ومع التأنيث، ومع العجمة، ومع وزن الفعل، ومع ألف الإلحاق المقصورة، ومع العدل.

٦٧٤- وما يكون منه منقوصًا ففي إعسرابه نَـهْـجَ جـوار يَـقْـتَـفـي

كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعًا من الصرف يعامل معاملة اجوار، في أنه ينون في الرفع والجر تنوين العوض، وينصب بفتحة من غير تنوين، وذلك نحو: قاض -علمَ امرأة- فإن نظيره من الصحيح فضارب، - علم امرأة - وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، فـ «قاض، كذلك ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، وهو مشبه بـ اجوار، من جهة أن في آخره ياءٌ قبلها كسرة، فيعامل معاملته، ٢٦٤ \_\_\_\_\_مالاينم

فتقول «هذه قاض، ومررت بقاض، ورأيت قاضيّ؛ كما تقول: ﴿وَلاه جَوَارٍ، ومررت بجوارٍ، ورأيت جَوَاريِّ﴾.

\* \*

- ٣٧٥ - ولاضطرار أو تناسبٍ صُرِفَ ﴿ وَ الْمَنْعُ وَالْمُصْرُوفُ قَدْ لا يَنْصُرُفُ يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف، وذلك كقوله:

۳۳۳ - تبَصُّرْ خليلي هل ترى من ظعائنِ (۱۰

وهو كثير، وأجمع عليه البصريون والكوفيون.

وورد أيضًا صرفُه للتناسب كقوله تعالى: ﴿ سَلَنِيلًا وَأَغَلَنُكُ وَسَهِيرًا﴾ (٢) فصرف «سلاسل» لمناسبة ما بعده.

وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة فأجازه قوم، ومنعه آخرون، وهم أكثر البصريين، واستشهدوا لمنعه بقوله:

٣٣٤ – وممَّنْ وَلَدُوا عامرُ ذو الطول وذو الفرض

فمنع «عامر» من الصرف، وليس فيه سوى العلمية، ولهذا أشار بقوله «والمصروف قد لا ينصرف» .



<sup>(</sup>١) عجزه اصوالِكَ نَقْبًا بِنِ حَرْشِيْ شَعْبَعْبِه. تبصر: تأمل. سوالك: جمع مفرده: سالكة، وهي السائرة. الشف: الفقي: العلمية عليها الجنوب: ما غلظ من الأرض. شعبت: اسم موضع. خليلي: صادى بأداة نداء محدودة مصوب وعلامة تصيه الفتحة المقدرة، وهو مضاف. الياء: ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. من: حرف جر زائد. ظمائن: مفعول به مجرور لفظًا متصوب محلاً.
(لهد، من: حرف جر زائد. ظمائن: مفعول به مجرور لفظًا متصوب محلاً.
(٢) الإنسان / ٤. أي: سلاسكر...

## إعراب الفعل

- 777 ارفَع مضارعًا إذا يُجَرَّدُ من ناصب وجازم كشنمه له إذا جُرَد الفعل المضارع عن عامل النصب وعامل الجزم رفع، واختُلِفَ في رافعه، فذهب قوم إلى أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم، فريضرب) في قولك (زيد يضرب) واقع موقع (ضارب) ، فارتفع لذلك، وقبل: ارتفع لتجرده من الناصب والجازم، وهو اختيار المصنف.

\* \*

٩٧٧- وبلن انصبه وكي كذا بأن لا بعد عِلْم والتي من بعد ظَنْ ١٩٧٠- فانصِب بعد ظَنْ ١٩٧٨- فانصِب بها والرفع صفح واعتِلْد تخفيفها من أنْ فهر مُطْرِدْ ينصب المضارع إذا صحبه حرف ناصب، وهو (لن، أو كي، أو أنْ، أو إذن) نحو: لن أضرب، وجنت كي أتعلم، وأريد أن تقوم، وإذن أكر مَك. في جواب من قال لك: آتيك.

وأشار بقوله (لا بعد عِلْم) إلى أنه إن وقعت (أنَّ) بعد عِلْم ونحوه - مما يدل على اليقين - وجب رفع الفعل بعدها، وتكون حينئذ مخففة من الثقيلة نحو: علمت أنَّ يقومُ، التقدير: أنه يقوم، فخففت (أن)، وحذف اسمها، وبقي خبرها، وهذه هي غير الناصبة للمضارع، لأن هذه ثنائية لفظًا ثلاثية وضمًا، وتلك ثنائية لفظًا ووضمًا.

أحدهما: النصب على جعل (أن) من نواصب المضارع.

الثاني: الرفع على جعل (أن) مخففة من الثقيلة.

فتقول: ظننت أن يقومُ، وأن يقومَ، والتقدير مع الرفع: ظننت أنه، فخففت (أن) ، وحذف اسمها، وبقي خبرها، وهو الفعل وفاعله.

\* \* \*

- عنه الله عنه المعلَّ أنَّ حملًا على ما أختِها حيث استحقَّتْ عَمَلاً عنه أن المنارع وإن وقعت بعد ما لا

٢٦٦ \_\_\_\_\_\_اعرابالف

يدل على يقين أو رُجُحان، فيرفع الفعل بعدها حملًا على أختها (ما) المصدرية لاشتراكهما في أنهما يقدران بالمصدر، فتقول (أريد أن تقومُ) كما تقول: عجبت مما تفعلُ.

\* \* \*

- رنصبوا بإذن المستقبلا إنْ صُدَّرَتْ والفعلُ بعدُ موصلا
 - أو قبله اليمينُ وانهبُ وارفعا إذا إذنُ من بعد عطف وَقُعا
 تقدم أن من جعلة نواصب المضارع (إذن) ، ولا ينصب بها إلا بشروط:

أحدها: أن يكون الفعل مستقبلًا.

الثاني: أن تكون مصدرة.

الثالث: أن لا يُفْصَل بينها وبين منصوبها.

وذلك نحو أن يقال: أنا آتيك، فتقول: إذن أكرمك.

فلو كان الفعل بعدها حالًا لم ينصب نحو أن يقال: أحبُك، فتقول: إذن أظنُك صادقًا، فيجب رفع (أطن) . وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إن لم تتصدر نحو: زيدٌ إذن يكرمُك، فإن كان المتقدم عليها حرف عطف جاز في الفعل الرفع والنصب نحو: وإذن أكرمُك.

وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إن فصل بينها وبينه نحو: إذن زيدٌ يكرمُك. فإن تُصِكَّ بالقسم نصبت نحو: إذن واللهِ أكرمَك.

\* \*

٦٨٢ وبين لا ولام جر الشرِم إطهاز أن ناصبه وإن غدم المهاز أن ناصبه وإن غدم المهار وجرا إذا المهار وجرا إذا المهار وجرا إذا المهار وجرا إذا المهار و إلى المهار و (لا) النافية نحو: جنتك لتلا تضرب زيدًا.

إعراب الفعل \_\_\_\_\_\_\_\_\_

وتظهر جوازًا إذا وقعت بعد لام الجر ولم تصحيها (لا) النافية نحو: جئتك لأقرأً، ولأن أقرأً، هذا إذا لم تسبقها (كان) المنفية.

فإن سبقتها (كان) المنفية وجب إضمار (أن) نحو: ما كان زيد ليفعلَ، ولا تقول: لأن يفعل، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَكَ أَلَهُ لِيُعَلِّبُهُمْ وَأَتَى فِيهِمْ ﴾ ``

ويجب إضمار (أن) بعد رأو) المقدرة بـ (حتى، أو إلا) ، فتقدَّر بـ (حتى) إذا كان الفعل الذي قبلها مما ينقضي شيئًا فشيئًا، وتقدَّر بـ (إلا) إن لم يكن كذلك.

فالأول: كقوله:

٣٣٥- لأمتسهلُنُ الصعب أو أدركُ العنى فما انقادتِ الأمالُ إلا لصابرِ " أي: لأمتسهلُن الصعب حتى أدركُ المنى، فـ (أدرك) منصوب بـ (أن) المقدرة بعد (أو) التي بمعنى (حتى) ، وهي واجبة الإضمار.

والثاني: كقوله:

٣٣٦- وكنتُ إذا غمزتُ قناةً قومٍ كسرتُ كعوبها أو تستقيما (") أي: كسرت كعوبها إلا أن تستقيم، فه (تستقيم) منصوب به (أن) بعد (أو) واجبةً الإضمار.

\* \* \*

- ٦٨٥ وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كبخذ حتى تَسُرُ ذا خَزَن ومما يجب إضمار (أن) بعده (حتى) نحو: سرت حتى أدخل البلذ، فـ (حتى) حرف جر، و (أدخل) منصوب بـ (أن) المقدرة بعد (حتى) ، هذا إذا كان الفعل بعدها مستقبلًا.

<sup>(</sup>١) الأنفال/ ٣٣.

<sup>(</sup>r) أي: (الله لأمتسهان الصعب حتى أدرك... جملة (لأمتسهان...) لا محل لها من الإعراب جواب القسم المحذوف. أن أدرك: المصدر المؤول معطوف على مصدر مأخوذ من الفعل السابق، أي: ليكونن منى استسهال أو إدراك... إلا: أداة حصر. لصابر: متعلقان بالفعل (انقادت).

<sup>(</sup>٣) الفُمِزُ: الهز والجس بالبد. القناة: الرمع. كعوبها: جمع مفرده: كُمُب، وهُو طرف الأنبوية الناشز. تستقيم: تعدل. جملة (إذا غمزت قناة قوم كسرت..) في محل نصب خبر (كنت).

٣٦٨ \_\_\_\_\_\_اعراب الفعل

فإن كان حالًا أو مؤولًا بالحال وجب رفعه، وإليه الإشارة بقوله:

٦٨٦- وتلو حتى حالًا او مؤوّلا به اوفَقَنْ وانصِبِ المستقبلا فتقول (سرت حتى أدخلَ البلد) بالرفع إن قلته وأنت داخل، وكذلك إن كان الدخل قد وقع، وقصدت به حكاية تلك الحال نحو: كنت سرت حتى أدخلُها.

\* \* \*

- ١٩٨٧ وبعد فا جواب نفي أو طلب مخطين أن وسترها خشم نصب يعنى أن (أن) تنصب - وهي واجبة الحذف - الفعل المضارع بعد الفاء المجاب بها نفي محض أو طلب محض، فمثال النفي: ما تأتينا فتحدثنا، وقد قال تعالى: ﴿إِلاَ يُعْمَنُ كَلَيْهِمْ فَيُعُوثُونُهُ \* (۱) .

ومعنى كون النفي محصًا أن يكون خالصًا من معنى الإثبات، فإن لم يكن خالصًا منه وجب رفع ما بعد الفاء نحو: ما أنت إلا تأتينا فتحدثُنا، ومثال الطلب – وهو يشمل: الأمر، والنهي، والدعاء، والاستفهام، والمَرْض، والتحضيض، والتمني – فالأمر نحو: ائتنى فأكرمَك، ومنه:

٣٣٧- يا ناقُ سيري عَنقًا فسيحا إلى سليمانُ فتستريحا " والنهي نحو: لا تضرب زيدا فيضربك، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَطْفَوْا فِيهِ فَيَمِلَ عَلَيْكُمْ عَشَيٍّ " ، والدعاء نحو: رب انصرنى فلا أخذل، ومنه:

٣٣٨- رَبُّ وَفَقْنِي فَلا أَعْدِلُ عَن سَنَنِ السَّاعِينَ فِي حَيْرِ سَنَنَ <sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) **فاط**ر: ۳٦.

<sup>(</sup>٢) أي: يا ناقة. عنقًا: سيرًا سريقًا. ناق: سادى مرخم مبني على الفتم في محل نصب. عنقًا: ثالب مغمول مطلق منصوب. فستريحا: القاء سبية. نستريح: فعل مضارع منصوب بـ (أن) مضمرة وجوبًا بعد الفاء. والألف للإطلاق.

<sup>(</sup>۲) طه: ۸۱.

 <sup>(3)</sup> أي: يا ربي. رب: منادى بأداة نداء محذوفة منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، وهو مضاف. الياء المحذوفة: ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. في خير سنن: متعلقان باسم الفاعل (الساعين).

إعراب الفعل \_\_\_\_\_\_

والاستفهام نحو: هل تكرم زيدا فيكرمك؟ ومنه قوله تعالى: ﴿فَهَلَ لَنَا مِن شُفَعَاتَ فَيَشَمُعُواْ لَنَا﴾ (١٠ ، والعرض نحو: ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا.

ومنه قوله:

٣٣٩- يا ابن الكرام ألا تدنو فبصرَ ما قد حدَّثُوكَ فما راءِ كمن سمعا ''' والتحضيض نحو: لولا تأتينا فتحدثنا، ومنه قوله تعالى: ﴿ لَوَلَا ٓ أَخَرَتَنَى ۖ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَفَكَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّنْلِجِينَ۞ '''، والتمني نحو: ﴿ يَكَيْتَنِي كُنْتُ مَمْهُمْ فَأَقُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ '''.

ومعنى أن يكون الطلب محصًّا أن لا يكون مدلولًا عليه باسم فعل ولا بلفظ الخبر، فإن كان مدلولًا عليه بأحد هذين المذكورين وجب رفع ما بعد الفاء نحو: صه فأُحيينُ إليك، وحميبُك الحديثُ فينامُ الناس.

\* \* \*

٩٨٨- والواؤ كالفا إن ثُقِدْ مفهوم مَعْ كلا تكنْ جَلْمَا وتُـظْهِرَ الجَرْغُ يعني أن المواضع التي ينصب فيها المضارع بإضمار (أن) وجوبا بعد الفاء ينصب فيها كلها بـ (أن) مضمرة وجوبا بعد الواو إذا قصد بها المصاحبة نحو: ﴿ وَلَمَا يَمْ لَمُ اللَّذِينَ جَنْهَ مُلْكَا.
اللَّذِينَ جَنْهَكُواْ مِنكُمٌ وَيُعْلَمُ المُشْرِينَ ﴾ (٥) ، وقوله:

٣٤٠ - فقلت ادعي وأدعُو إنَّ أندى لـصـوتِ أن يـنـاديَ داعـيـان (١٠

(١) الأعراف: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) ألا: ُحرف عرض. ما قد حدثوك: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ما: حرف نفي. راء: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. كمن سمما: متعلقان يخبر محذوف. ومن موصولة.

<sup>(</sup>٣) المنافقون: ١٠.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٧٣. (٥) آل عمران: ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) الواق: واو المعية. أدعو: فعل مضارع منصوب بـ (أن) مضمرة وجوكا بعد واو للمية. أندى: اسم (إن) منصوب وعلامة نصبه القنحة القدرة، وهو مضاف. لصوت: اللام: حرف زائد. صوت: مضاف إليه مجرور. أن ينادي داعيان: المصدر المؤول في محل رفع خير (إن).

۲۷۰ \_\_\_\_\_\_\_اعراب الفعل

وقولە: 4 **. س**ى

٣٤١ - لا تُنَهَ عن خُلُقٍ وتأتيَ مثله عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ (`` وقوله:

٣٤٧- ألم ألَّ جازكم ويكونَ بيني وبينكم المصودةُ والإخماءُ (')
واحترز بقوله (إنْ تفد مفهوم مع) عما إذا لم تفد ذلك، بل أردت التشريك بين الفعل
والفعل، أو أردت بحقلُ ما بعد الواو خيرًا لمبتدأ محذوف، فإنه لا يجوز حيتذ النصب.

ولهذا جاز فيما بعد الواو في قولك (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) ثلاثة أوجه:

الجزم على التشريك بين الفعلين نحو: لا تأكلِ السمكَ وتشربِ اللبن.

والثاني: الرفع على إضمار مبتدأ نحو: لا تأكل السمك وتشربُ اللبن، أي: وأنت نشرب اللبن.

والثالث: النصب على معنى النهي عن الجمع بينهما نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي: لا يكن منك أن تأكل السمك وأن تشرب اللبن، فينصب هذا الفعل بـ (أن) مضمرة.

### \* \* \*

- 10.9 وبعد غير النفي جزمًا اعتبد إن تسقط الفا والجزاء قد قحبد يجوز في جواب غير النفي من الأشياء التي سبق ذكرها أن تجزم إذا سقطت الفاء، وقصد الجزاء نحو: زرني أزرك، وكذلك الباقي. وهل هو مجزوم بشرط مقدَّر، أي: زُرني فإن ترزني أزرك، أو بالجملة قبله ؟ قولان. ولا يجوز الجزم في النفي، فلا تقول: ما تأتينا تحدثنا.

 <sup>(</sup>١) علر: خبر لمبتدأ محذوف، أي: ذلك عار. جملة (إذا نعلت) لا محل لها من الإعراب معترضة. وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه، أي: فذلك عار. عظيم: نعت له (عار) مرفوع.

<sup>(</sup>٢) الهميزة: حرف استفهام. لم: حرف جازم. أك: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ألسكون على النون المحذوفة للتخفيف. بيني: ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة متعلق بخبر (يكون) المقدم المحذوف، وهو مضاف. المودة: اسم (يكون) مؤخر مرفوع.

-٦٩٠ وشرطُ جزم بعد نهي أن تضغ إنْ قبلَ لا دون تـخـالُـفِ يَـقَــغ

لا يجوز الجزم عند سقوط الفاء بعد النهي إلا بشرط أن يصح المعنى بتقدير دخول (إن) الشرطية على (لا) ، فتقول (لا تدنُّ من الأسد تسلم) بجزم (تسلم) إذ يصح: إنْ لا ندنُّ من الأسد تَسْلَمَ.

ولا يجوز الجزم في قولك: لا تدن من الأسد يأكلك، إذ لا يصح: إنْ لا تدن من الأسد يأكلك.

وأجاز الكسائي ذلك بناء على أنه لا يشترط عنده دخول (إن) على (لا) ، فجزمه على معنى: إن تدن من الأسد يأكلك.

\* \* \*

٦٩١- والأمرُ إنْ كان بغير افعَلْ فلا تسمست جنوابَ وجنزمَه اقبَلا

قد سبق أنه إذا كان الأمر مدلولاً عليه باسم فعل أو بلفظ الخبر لم يجز نصبه بعد الفاء، وقد صرّح بذلك هنا، فقال: متى كان الأمر بغير صيغة (افقل) ونحوها فلا ينتصب جوابه، ولكن لو أسقطت الفاء جزمته كقولك: صَة أُحْسِنَ إليكَ، وحسبُك الحديثُ ينم الناسُ. وإليه أشار بقوله (وجزمه اقبلا) .

\* \* \*

٣٩٢- والفعلُ بعد الفاء في الرجا نُصِبْ كنصب ما إلى التمني ينتسبب

أجاز الكوفيون قاطبة أن يعامل الرجاء معاملة التمني، فينصب جوابه المقرون بالفاء كما نصب جواب التمني، وتابعهم المصنف، ومما ورد منه قوله تعالى: ﴿ لَمُنْكِلَ أَبْلُغُ ٱلْأَشْبَكِ ۞ أَسْبُكِ ٱلسَّمَوْتِ قَاطَلِهِ﴾ (١) في قراءة من نصب (أطلع)، وهو حفص عن عاصم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) غافر / ۳٦- ۳۷.

٦٩٣-وإن على اسم خالص فعل عُطِف تستصِيه أن شابشًا أو مُشتخذف يجوز أن ينصب بـ (أن) محذوفة أو مذكورة بعد عاطف تقدم عليه اسم خالص، أي: غير مقصود به معنى الفعل، وذلك كقوله:

٣٤٣ - ولبس عباءة وتَقَرُ عيني أحبُ إلى من لُبسِ الشُفوفِ () فر (تقر) منصوب بر (أن) محذوفة، وهي جائزة الحذف، لأن قبله اسمًا صريحًا، وهو (لبس) ، وكذلك قوله:

٣٤٤ إني وقتلي سُلَيْكًا ثم أعقله كالثور يُضْرَبُ لما عافتِ البقر '' د (أعقله) منصوب بـ (أن) محذوفة، وهي جائزة الحذف، لأن قبله اسمًا صريحًا، وهو (قتلي) ، وكذلك قوله:

٣٤٥- لولا توقّع معتَر فأرضِه ما كنتُ أوثر إترابًا على تَرَب (" فر أرضيه) منصوب بـ (أن) محذوفة جوازًا بعد الفاء، لأن قبلها اسمًا صريحًا، وهو (توقع) ، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِيَشَرِ أَنْ يُكَيِّمُهُ أَنَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَزَآيِ چَابٍ أَوْ بُرْسِلَ رَسُولًا ﴾ (")، فر (يرسل) منصوب بـ (أن) الجائزة الحذف، لأن قبله (وحيًا) ، وهو اسم صريح.

فإن كان الاسم غير صريح، أي: مقصودًا به معنى الفعل لم يجز النصب نحو: الطائرُ فيفضتُ زيدٌ الذبابُ، فه (يفضب) يجب رفعه، لأنه معطوف على (طائر)، وهو اسم

(٢) أعقله: أدن ديمة. أن أعقله: المصدر المؤول في محل نصب معطوف على (تشايي). كالدور: متعلقان
 بخبر (إن) المحذوف. جملة (بضرب...) في محل نصب حال من (الدور). لما عافق البقر: ظرف زمان
 متعلق بالفعل (بضرب).

 <sup>(</sup>١) الشفوف: جمع مغرده: شَكّ، وهو التوب الرقيق. الواو: حرف عطف. تقر: فعل مضارع منصوب بـ
 (ان) مضمرة جوازًا بعد الواو العاطفة. أن تقر عنين: المسدر المؤول في محل رفع معطوف على (لبس).
 إلى: متعلقان باسم التفضيل (أحب، من لبس الشفوف: متعلقان باسم التفضيل.

<sup>(</sup>٣) التوقع: الانتظار. معتر: فقير. أوثر: أفضل. إتراثا: غنى. ترب: فقر. الفاء: حرف عطف. أرضيه: فعل مضارع متصوب بـ رانن) مضمرة جوازًا بعد الفاء. أن أرضيه: المصدر المؤول في محل رفع معطوف على (توقع معتر).

<sup>(</sup>٤) الشورى/ ١٥

إعراب الفعل \_\_\_\_\_\_ ٢٢

غير صريح، لأنه واقع موقع الفعل من جهة أنه صلة لـ (أل) ، وحق الصلة أن تكون جملة، فوضع (طائر) موضع (يطير) ، والأصل: الذي يطير، فلما جيء بـ (أل) عدل عن الفعل إلى اسم الفاعل لأجل (أل) ، لأنها لا تدخل إلا على الأسماء.

344- وشدُّ حذفُ أنْ ونصبُ في سوى ما مرُّ فاقبلُ منه ما غذلُ روى لما مرُّ فاقبلُ منه ما غذلُ روى لما خوازًا لما فرغ من ذكر الأماكن التي ينصب فيها به رأن) محذوفة إما وجوبًا وإما جوازًا ذكر أن حذف رأن) والنصب بها في غير ما ذكر شاذ لا يقاس عليه، ومنه قولهم (مُرَّهُ يَحْفُرُها) بنصب (يحفر) ، أي: مره أن يحفرها، ومنه قولهم: خذ اللص قبل يأخذُك، أي: قبل أن يأخذُك، ومنه قوله:

٣٤٣- ألا أيهذا الزاجري أحضرَ الوغي وأن أشهدَ اللذاتِ هل أنت مُخلدي (') في رواية من نصب (أحضر) ، أي: أن أحضر.



<sup>(</sup>١) أي : عن أن أحضر... الوغى: الحرب. ألا: حرف استفتاح. أيهذا: أي: منادى بأداة نداء محذونة مبني على الضم في محل نصب. هذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع نعت لـ (أي). الزاجري: عطف بيان لاسم الإشارة أو بدل منه مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة.

## عوامل الجزم

190- بلا ولام طالبًا ضغ جُزما في الفصل هكذا بلم ولما 190- واجزِم بإن ومن وما ومهما أي مستى أيسان أيسن إذ مسا 197- وحيثما أتى وحرف إذ ما كلن وباقي الأدوات أسما الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين:

أحدهما: ما يجزم فعلًا واحدًا، وهو اللام الدالة على الأمر نحو: لِيقمّ زيد، أو على الدعاء نحو: ﴿ لِيَقَفِى عَلِيَنَا رُبُّكُ ﴾ (١)، و (لا) الدالة على النهي نحو قوله تعالى: ﴿ لَا تَصْــَزُنْ إِنَّ اللَّهُ مَمَنَاً ﴾ (١).

أو على الدعاء نحو: ﴿ رَبَّكَا لَا تُؤَاعِذُكَا ﴾ " ، و (لم، ولمَّا) ، وهما للنفي، ويختصان بالمضارع، ويقلبان معناه إلى المضي نحو: لم يقم زيد، ولمّا يقم عمرو، ولا يكون النفي بـ (لمّا) إلا متصلًا بالحال.

والثاني: ما يجزم نعلين، وهو (إنّ) نحو: ﴿ وَإِنْ نَبُدُواْ مَا فِينَ أَنْشِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُمَّاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ ﴾ '' ، و (مَن) نحو: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ شَوّهُا يُمُوزَ بِعِيهِ ﴿ '' ، و (ما) نحو: ﴿ وَمَا نَفْعَلُواْ مِنْ خَبْرٍ يَعْمَلُهُ أَلَقُهُ ﴿ '' ، و (مهما نحو: ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ. مِن مَايَةٍ لِنَسْمَرًا بِهَا قَمَا غَنْ لَكَ بِمُؤْمِدِينَ ﴾ '' ، و (أيّ) نحو: ﴿ إَنَّا ثَا نَدْعُواْ فَلُهُ ٱلأَشْمَاكُ المُشْمَرًا ﴾ ( ، و (منى) كقوله:

٣٤٧- متى تأنِه تعشو إلى ضوء ناره تجدُّ خيرَ نارِ عندها خيرُ موقِدِ (١٠

 <sup>(</sup>۱) الزخرف/ ۷۷.
 (۲) التوية/ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) البقرة/ ٢٨٦. (٤) البقرة/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>۱) البساء/ ۱۲۳. (۱) البقرة/ ۱۹۷.

<sup>(</sup>۵) النساء/ ۱۲۲. (۷) الأعراف/ ۱۳۲. (۸) الإسراء/ ۱۳۰.

<sup>(</sup>٩) تعشو : تجيه على غير هداية. متى تأته: اسم شرط جازم بجزم فعلين مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان متعلق بجواب الشرط، وهو مضاف. جملة (تأت...) في محل جر مضاف إليه. جملة (تعشو...) في محل نصب حال من فاعل (تأته). جملة (عندها نجير موقد) في محل نصب مفعول به د...

و (أيّان) كقوله:

٣٤٨- أيّان نُؤمَلُكَ تَأْمَنْ غيرَنا وإذا لم تدركِ الأَمَنَ منا لم ترَلُ حَذِرا '' و رأينما) كقوله:

# ٣٤٩– أينما الريح تُمَيِّلُها تَمِلْ '')

و (إذما) نحو قوله:

٣٥٠ - وإنك إذما تأت ما أنت آبرً به تُلْفِ مَنْ إِيّاه تَالُمُرُ آبِيا "
و (حيثما) نحوقوله:

٣٥١ - حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحًا في غابِرِ الأزمانِ (١٠) ر (أنّى) نحر قوله:

٣٥٧ – خليلي آتى تأتياني تأتيا أخا غيرَ ما يرضيكما لا يحاوِلُ () وهذه الأدوات التي تجزم فعلين كلها أسماء إلا (إِنْ، وإذما) ، فإنهما حرفان، وكذلك الأدوات التي تجزم فعلا واحدًا، كلها حروف.

<sup>(</sup>۱) أيان تومنك: اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب ظرف زمان متعلق بجواب الشرط، وهو مضاف. جملة (تؤمنك) في محل جر مضاف إليه.

<sup>(</sup>٢) صدره (صَغدة نابعة في حائي، صعدة: قناة مستوية. حائر: مكان وسطه منخفض، وحروفه مرتفعة. أينما الريح: اسم شرط جازم مبني على القتح في محل نصب ظرف مكان متعلق بجواب الشرط، وهو مضاف. ما: حرف زائد. الربح: فاعل مرفوع بفعل محذوف يفسره القعل المذكور بعده، أي: أينما تميلها الربح. والجملة في محل جر مضاف إليه. جملة (تميلها) لا محل لها من الإعراب مفسرة.

<sup>(</sup>٣) للفي: تُجدُ جملة ((ذما تَأَت ما أنت آمر به تلف...) في محل رفع خبر ((ن). إذما: حرف شرط جازم يجزم فعلون. ما أنت آمر: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. من إياه تأمر: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول. إياه: ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم. والهاه: حرف غينة. آتيا: مفعول به ثان منصوب.

<sup>(</sup>٤) حيثما تستقم: اسم شرط جازم يجزم فعلين مبني على الضم في محل نصب ظرف مكان متعلق بجواب الشرط، وهو مضاف. ما: حرف زائد. جملة (تستقم) في محل جر مضاف إليه.

<sup>(</sup>ه) خليلي: منادى بأداة نداء محدّوقة منصرب وعلامة نعبه الياء، وهو مضاف. أنى تأتياني: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان متعلق بجواب الشرط، وهو مضاف. جملة (تأثياني) في محل جر مضاف إليه. غير ما يرضيكما: مقعول به مقدم منصوب، وهو مضاف. ما بوضيكما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.

٣٧٦ \_\_\_\_\_عوامل الجزم

٦٩٨- فعلين يقتضين شرطً قُدُما يتلو الجزاءُ وجوابًا وُسِما يعني أن هذه الأدوات المذكورة في قوله (واجزم بإن... إلى قوله: وأنى) يقتضين مائين:

إحداهما -وهي المتقدمة- تسمى شرطًا. والثانية -وهي المتأخرة- تسمى جوابًا وجزاء. ويجب في الجملة الأولى أن تكون فعلية، وأما الثانية فالأصل فيها أن تكون فعلية، ويجوز أن تكون اسمية نحو: إن جاء زيد أكرمته، وإن جاء زيد فله الفَصْلُ.

\* \* \*

- وماضيين أو مضارعين تُلْفِيهما أو مُشَخالِفَيْنِ
 إذا كان الشرط والجزاء جملين فعلين فيكونان على أربعة أنحاء:

الأول: أن يكون الفعلان ماضيين نحو: إن قام زيد قام عمرو، ويكونان في محل جزم، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَحَسَنُتُمْ أَصَّلَتُمْ الْإَنْكِكُمْ ﴾ (١).

والثاني: أن يكونا مضارعين نحو: إن يقم زيد يقم عمرو، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِن نُبْدُواْ مَا فَى النَّبِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُعَالِمِبَكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ '' .

والمثالث: أن يكون الأول ماضيًا والثاني مضارعًا نحو: إن قام زيد يقم عمرو، ومنه قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ بُرِيدُ ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنِيا وَزِينَهَمَا نُوْفِ إِلَيْهِمَ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا﴾ (٣ .

والرابع: أن يكون الأول مضارعًا والثاني ماضيًا، وهو قليل، ومنه قوله:

٣٥٣- مَنْ يَكُبني بسيِّيُ كنتَ منه كالشَّجا بين خَلْقِه والوَريدِ ''' وقوله ﷺ: مَنْ يَقَمُ لِلذَّ القَدْرِ غُفِرُله ما تقدَّم من ذنبه.

<sup>(</sup>١) الإسراء/ ٧. (٢) البقرة/ ٢٨٤.

**<sup>(</sup>٣) هود/ ١٥**.

<sup>(</sup>٤) يكدني: يخدعني، ويكري. الشجا: ما يعترض في الحلق كالعظم. الوريد: عرق في العنق. من: اسم شرط جازم يجزم فعلين سني على السكون في محل رفع مبتداً. جعلة (يكدني يسيئ كنت منه كالشجا...) في محل رفع خير. كنت: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم جواب الشرط. منه كالشجا: معلقان بخير (كنت) المحذوف. بين حلقه: ظرف مكان متصوب معلق بحال محدوق من (الشجاء) و وهو مضاف.

٧٠٠ وبعد ماض وفلك الجزا خسل ووفسف بسعم مستسارع وَهَسْنَ
 أي: إذا كان الشرط ماضيًا والجزاء مضارعًا جاز جزم الجزاء ورفعه، وكلاهما
 حسن، فتقول: إن قام زيد يقم عمرو، ويقومُ عمرو، ومنه قوله:

٣٥٤ وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا خرم (') وإن كان الشرط مضارعًا والجزاء ضعيف كقوله:
كقوله:

٣٥٥ - يا أقرعُ بنَ حابسِ يا أقرعُ إنىكِ إنْ يُنْسَرَعُ أَحُوكُ تُنْسَرَعُ (")
 \* \* \*

٧٠١ واقرَن بقا حتمًا جوابًا لو بجول شرطًا إن أو غيرها لم ينجَعِل أي: إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطًا وجب اقترانه بالفاء، وذلك كالجملة الاسمية نحو: إن جاء زيد فاضربه، الاسمية نحو: إن جاء زيد فاضربه، وكفعل الأمر نحو: إن جاء زيد فلن أضربه، أو (لن) نحو: إن جاء زيد فلن أضربه، أو (لن) نحو: إن جاء زيد فلن أضربه.

فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطًا كالمضارع الذي ليس منفيًا بـ (ما) ولا بـ (لن) ولا مقرونًا بحرف التنفيس ولا بـ (قد) ، وكالماضي المتصرف الذي هو غير مقرون بـ (قد) لم يجب اقترانه بالفاء نحو: إن جاء زيد يجيء عمرو، أو قام عمرو.

<sup>\* \* :</sup> 

<sup>(</sup>١) خليل: فقير. حرم: عموع. إن: حرف شرط جازم بجرم فعلين. أثاه: فعل ماض مبني على الفتح للقدر في محل جزم فعل الشرط. يقول: فعل مضارع مرقوع، وهو مؤخره والأصل: يقول إن أتاه خليل... وجواب الشرط محفوف لدلائة ما قبله عليه. وهو مذهب سيويه. أو جواب الشرط (فهر يقول). وهو مذهب سيويه. أو جواب الشرط (فهر يقول). وهو مذهب المبرد لا: حرف نفي. غالب: مبتداً مرفوع. مالي: قاعل سد مسد الخير مرفوع وعلامة رفعه الضمة للقدرة، وهو مضاف. الواو: حرف عطف. لا: حرف نفي. حرم: خير لمبتدأ محفوف، أي: ولا أنت حرم.

<sup>(</sup>۲) بیا : أداة نداه . أفرع: منادى مبني على الغنم في محل نصب. ابن حابى: نمت لـ (أفرع) منصوب، وهو مضاف . با أفرع: توكيد لفظي . إنك تصرع إن يصرع أخوك ، أو إنك إن يصرع أخوك فأنت تصرع. . نما اد

۲۷۸ \_\_\_\_\_\_عوامل الج

٧٠٢ - وتخلفُ الفاء إذا المفاجأه كإن تبخل إذا لنا مكافأه
 أي: إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء، ويجوز إقامة (إذا) الفجائية
 مقام الفاء.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّنَهُ ۚ بِمَا قَدَّمَتْ أَبَدِيمٌ إِنَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ \*\* .

ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية استغناء بفهم ذلك من التمثيل، وهو: إن تُجُدُّ إذا لنا مكافأة.

\* \* \*

٧٠٣ - والفعل من بعد الجزا إن يقترن بالفا أو الواو بتشليب فبهن إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه: الجزم والرفع والنصب، وقد قرئ بالثلاثة قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْشُيكُمْ أَنْ تُخْدُهُ يُعَالِيبُكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغَفِرُ لِمَن يَشَاهُ ﴾ (١) بجزم (يغفر) ورفعه ونصبه، وكذلك روى بالثلاثة قوله:

٣٥٦- فإن يهلك أبو قابوسَ يهلكُ ربيعُ الناس والبلدُ الحرامُ وَسَأَحَذُ بَعَدَهُ بَلِذَسَابٍ عَيِشٍ أَجُبُ الظَّهِرِ لَيْسَ لَهُ سَنامُ (") روي بجزم (نأخذ) ورفعه ونصبه.

\* \* \*

٧٠٤ وجزم او نصب لفعل إثر فا أو واو ان بالجملتين اكتئفها
 إذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز نصبه

<sup>(</sup>١) الروم/ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) أبو قابوس: كنية النصان بن النذر. ذناب كل شيء: طرف. الأجب: المقطوع. الواو: حرف عطف. نأخذ: فعل مضارع مجزوم معطوف على جواب الشرط (يهلك). أو الواو: استثنافية. نأخذ: فعل مضارع مرفوع. أو الواو: واو المعية. نأخذ: فعل مضارع منصوب به رأن) مضمرة وجوكا بعد واو المعية لتنزيل الشرط منزلة الاستفهام. جملة (ليس له سنام) في محل جر نعت ثان لـ (عيش).

وجزمه نحو (إن يقم زيد ويخرج خالد أكرمك) بجزم (يخرج) ونصبه، ومن النصب قوله:

٣٥٧- ومَنْ يقتربُ منا ويخضعَ نُؤوِهِ ولا يخش ظلمًا ما أقام ولا هضما (''
\* \* \*

٧٠٥ والشرط يغني عن جواب قد عُلِم والعكش قد يأتي إن المعنى فَهِمَ يجوز حذف جواب الشرط والاستغناء بالشرط عنه، وذلك عند ما يدل دليل على حذفه نحو: أنت ظالم إن فعلت، فحذف جواب الشرط لدلالة (أنت ظالم) عليه، والتقدير: أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم، وهذا كثير في لسانهم.

وأما عكسه -وهو حذف الشرط والاستغناء عنه بالجزاء- فقليل، ومنه قوله:

٣٥٨- فطلقها فلستَ لها بكُفْء وإلا يَعْلُ مَفْرِقَكَ السُحسامُ (\*)
 أي: وإلا تُطلَقها يعل مفرقك الحسام.

\* \* \*

٧٠٦ واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو مُلْتَوَمْ مَل واحد من الشرط إما مجزوم أو مقرون كل واحد من الشرط والقسم يستدعي جوابًا، وجواب الشرط إما مجزوم أو مقرون بالفاء، وجواب القسم إن كان جملة فعلية مثبتة مصدَّرة بمضارع أُكِّدَ باللام والنون نحر: والله لقد قام زيد، نحو: والله لقد قام زيد، وإن كان جملة اسمية في (إنَّ واللام، أو اللام وحدها، أو به (إنَّ ) وحدها نحو: والله إنْ زيدًا قائم، وإله إنْ تعدى غلية منفية فينفى به (ما، أولاً، أو إنْ نحو: والله وما يقوم زيد، ولا يقوم زيد، ولا يقوم زيد، ولا يقوم زيد، ولا يقوم زيد، وانْ سمية كذلك.

 <sup>(</sup>١) المواو: واو المعية. يخضئ: فعل مضارع منصوب بر (أن) مضمرة بعد واو المعية لتنزيل الشرط منزلة الاستفهام. ما أقام: للصدر المؤول في محل نصب ظرف زمان، أي: مدة إقامته.

<sup>(</sup>۲) الكفء: النظير والمكافئ. المقرق: وَسط الرأس. الحسام: السيف. لها: حملقان بـ (كفء). بكفء: الباء: حرف جر زائد. كفء: خبر (لست) مجرور لفظًا منصوب محلًا. إلا: إن: حرف شرط جازم يجزم فعلين. لا: حرف نفي.

٢٨٠ \_\_\_\_\_عوامل الجز

فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه، فتقول: إن قام زيد والله يقم عمرو، فتحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه، وتقول: والله إن يقم زيد ليقومَنُّ عمرو، فتحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه.

\* \* \*

٧٠٧- وإن تواليا وقبل ذو خبز فالشرط زجْح مطلقا بلا خذز أي: إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما، وحذف جواب المتأخر، هذا إذا لم يتقدَّم عليهما ذو خبر، فإن تقدم عليهما ذو خبر رُجِّح الشرط مطلقاً، أي سواء كان متقدمًا أو متأخرًا، فيجاب الشرط، ويحذف جواب القسم، فتقول: زيد إن قام والله أكرمه، وزيد والله إن قام أُكُرمُهُ.

\* \*

 ٧٠٨ - ورسما رُجْحُ بعد قسم شرطً بعلا ذي حسب مُفَدَمً
 أي: وقد جاء قليلًا ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدُّم القسم، وإن لم يتقدم ذو خبر، ومنه قوله:

٣٥٩ - كن مُنيتَ بنا عن غِبُ معركة لا تُلْفِنا عن دماء القوم نَنْتَفِلُ (١)

فلام (لئن) موطلة لقسم محذوف -والتقدير: والله لئن- و (إنَّ) شرط، وجوابه (لا تلفنا) ، وهو مجزوم بحذف الياء، ولم يُجَب القسم، بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط عليه، ولو جاء على الكثير -وهو إجابة القسم لتقدمه- لقيل (لا تلفينا) بإثبات الياء، لأنه مرفوع.

# # #

 <sup>(</sup>١) منيت: ابتليت. عن غب معركة: أي يعد غب معركة. غب معركة: عقبها. لا تلفنا: لا تجدنا. نتفل:
 تتبلص وتتخلص. عن دماء القوم: متعلقان بالفعل (نتفل). جملة (عن دماء القوم نتفل) في محل نصب مفعول به ثان.

فصل (لو) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# فصل (لو)

٧٠٩ لو حوفُ شرطِ في مضيَّ ويَقلَ إيلاؤها مستقبلًا لكن قُبِلَ
 (اق تستعمل استعمالين:

أحدهما: أن تكون مصدرية، وعلامتها صحة وقوع (أن) موقعها نحو: وددت لو قام زيد، أي: قيامه، وقد سبق ذكرها في باب الموصول.

الثاني: أن تكون شرطية، ولا يليها غالبًا إلا ماضٍ معنى، ولهذا قال الوحرف شرط في مضيّ، ، وذلك نحو قولك: لو قام زيد لقمت، وفسرها سيبويه بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وفسرها غيره بأنها حرف امتناع لامتناع، وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة، والأولى الأصح، وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى، وإليه أشار بقوله: (ويقل إيلاؤها مستقبلًا) ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَيَحْشُ الَّذِيكَ لَوْ تَرَكُّوا مِنْ خَلَفِهِمْ هُرِيَّكُ

٣٦٠ - ولو أنَّ لِلَّى الأَخْلِكُ مَلَّمَتُ علَى ودوني جَـُندَلُ وصفائحُ السُّمُتُ تسليمَ البشاشةِ أَرْقًا إليها صدَّى من جانب القبر صائحُ \*\*\* للله \*\* \*\* \*\*\* \*\*\*

٧١٠ وهي في الاختصاص بالفعل كإن لكن لو أن بسها قد تَفْسَون يعني أن (لو) الشرطية تختص بالفعل، فلا تدخل على الاسم كما أن (إن) الشرطية كذلك، لكن تدخل (لو) على (أنَّ) واسمها وخبرها نحو: لو أنَّ زيدًا قائم لقمت، واختلف فيها والحالة هذه، فقيل: هي باقية على اختصاصها، و (أنَّ ) وما دخلت عليه

<sup>(</sup>١) النساء/ ٩.

<sup>(</sup>٢) الجندل: الحجر. الصفائح: الحجارة العراض التي تكون على القبور. البشاشة: طلاقة الوجه. زقا: صاح. الصدى: ذكر البوم، أو هو ما تسمعه في الجيال كترديد لصوتك. أن ليلى الأعيلية سلمت: المصدر المؤول في محل رفع فاعل لقعل محذوف، أي: ولو ثبت تسليم ليلى.. جملة (دوني جندل..) في محل نصب حال. من جانب القبر: متعلقان باسم الفاعل (صائح).

۲۸۲ \_\_\_\_\_\_فصل (لو

في موضع رفع فاعل بفعل محذوف، والتقدير: لو ثبت أنَّ زيدًا قائم لقمت، أي: لو تُبَت قيامُ زيد، وقيل: زالت عن الاختصاص، و (أن) وما دخلت عليه في موضع رفع مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير: لو أنَّ زيدًا قائم ثابت لقمت، أي: لو قيام زيد ثابت، وهذا مذهب سيبويه.

### \* \* \*

٧١١ - وإنْ مضارعٌ تلاها صُرِفا إلى المضيّ نخو لو يُفي كفى قد سبق أن (لن) هذه لا يليها في الغالب إلا ما كان ماضيًا في المعنى، وذكر هنا أنه إن وتع بعدها مضارع فإنها تقلب معناه إلى المضى كقوله:

٣٦١- رهبانُ مَذَيْنَ والذين عَهِلْتُهُمْ يبكون من حَلْرِ العذاب قُمُودا لو يسمعون كما سمعتُ كلامها حرّوا لعزّةً زُكُمَا وسجودا (١٠) أى: لو سمعوا.

ولا بدُّ لـ (لو) هذه من جواب، وجوابها إما فعل ماض أو مضارع منفي بـ (لم) .

وإذا كان جوابها مثبتًا فالأكثر اقترانه باللام نحو: لو قام زيد لقام عمرو، ويجوز حذفها، فتقول: لو قام زيد قام عمرو.

وإن كان منفيًا بـ (لم) لم تصحبها اللام، فتقول: لو قام زيد لم يقم عمرو.

وإن نُفِي بـ (ما) فالأكثر تجرده من اللام نحو: لو قام زيد ما قام عمرو، ويجوز اقترانه بها نحو: لو قام زيد لما قام عمرو.



<sup>(</sup>١) رهيان: جمع مفرده: راهب، وهو عايد التصارى. مدين: اسم قربة بساحل الطور. قبود: جمع مفرده: قاعد. رهيان مدين: جيئة مرفوع؛ وهو مشاف. جملة (يكون...) في محل تصب حال من مفعول (عهدتهم). قبوذا: حال من قاعل (يكون) متصوب. جملة (لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا...) في محل رفع خبر، كما سمعت: تالب مفعول مطاق؛ وهو مضاف. والمصدر المؤول في محل جر مضاف. والمصدر المؤول في محل جر مضاف. إله، أي: سمامًا مثل سماعي.

## أمًا، ولولا، ولوما

٧١٧- أمّا كمهما يك من شيء وفا ليه لو يلوها وجول ألفا (أمّا) حرف تفصيل، وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، ولهذا فسرها سيبويه به (مهما يك من شيء) ، والمذكور بعدها جواب الشرط، فلذلك لزمته الفاء نحو: أما زيد فمنطلق، والأصل: مهما يك من شيء فزيد منطلق، فأنيب (أما) مناب (مهما يك من شيء) ، فصار: أما فزيد منطلق، ثم أخرت الفاء إلى الخبر، فصار: أما زيد فمنطلق، ولهذا قال (وفا لتلو تلوها وجوبًا ألفا).

\* \* \*

٧١٣- وحذفُ ذي الفا قُلَ في نثر إذا لسم يكُ قـولٌ مـغــهـا قــد نُـــِــذا قد سبق أن هذه الفاء مُلتَزَمَةُ الذَّكْرِ، وقد جاء حذفها في الشعر كقوله:

٣٦٢ - فأما القتالُ لا قتالَ لديكم ولكنَّ سيرًا في عِراض المواكبِ (١)

أي: فلا قتال، وحذفت في النتر أيضًا بكثرة وبقلة، فالكثرة عند حذف القول معها كفوت و عند حذف القول معها كفوت عند حذف القول معها كفوت عند وجل: ﴿ فَأَمَّا اللَّهِنَ اَسْوَدَتُ وَجُوهُهُمْ الْكَرْمُ بَعَدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُوا اللَّهَابَ لِمَا كُلُمُ مُكَرِّمٌ بَعَدَ إِيمانكم، والقليل ما كان بخلافه كقوله على: وأما بعد إيمانكم، والقليل ما كان بخلافه كقوله على عناب الله، هكذا وقع في صحيح البخاري (ما بال) بحذف الفاء، والأصل: أما بعد فما بال رجال، فحذف الفاء.

\* \* \*

 ۲۱۴ لولا ولوما يلزمان الابتدا إذا استناعاً بـوجـود عَـقـدا لـ (لولا) ولوما) استعمالان:

أحدهما: أن يكونا دالين على امتناع الشيء لوجود غيره، وهو المراد بقوله (إذا (١) أي: أما التنال فلا قال لديكم ولكنكم تبيرون... عراض: جمع عرض، وهو الناجة. المواكب: الجماعة ركبانًا أو مشاة. أما: حرف شرط وتفصيل. القتال: مبناً مرفوع. جملة ولا قتال لديكم، في

محل رفع خبر. لكن: اسمها محذوف. والجملة المحذوفة في محل رفع خبرها. (٢) آل عمران/ ١٠٦. امتناعًا بوجود عقدا) ، ويلزمان حينقذ الابتداء، فلا يدخلان إلا على المبتدأ، ويكون الخبر بعدهما محذوفًا وجوبًا، ولا بد لهما من جواب، فإن كان مثبتًا قُرِنَ باللام غالبًا، وإن كان منفيًا به (ما) تجرد عنها غالبًا، وإن كان منفيًا به (لم) لم يقترن بها نحو: لولا زيد لأكرمتك، ولوما زيد لأكرمتك، ولوما زيد ما جاء عمرو، ولوما زيد لم يجئ عمرو، فر (زيد) في هذه المثل ونحوها مبتدأ، وخبره محذوف وجوبًا، والتقدير: لولا زيد موجود، وقد سبق ذكر هذه المسألة في باب الابتداء.

### \* \* \*

٧١٥ - وبهما التحضيض مِزْ وهلا للا وأولينها السفلا أشار في هذا البيت إلى الاستعمال الثاني لـ (لولا، ولوما) ، وهو الدلالة على التحضيض، ويختصان حينئذ بالفعل نحو: لولا ضربت زيدًا، ولوما قتلت بكرا، فإن قصدت بهما الحديث على الفعل كان مستقبلًا بمنزلة فعل الأمر كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلٍ فِرْقَتَم مِنْتُهُم طَلَهَا لَهُ لَيُنْفَقُهُم ﴾ (١) أي: لِيَتْفِر.

وبقية أدوات التحضيض حكمها كذلك، فتقول: هلاً ضربتَ زيدًا، وألاً فعلتَ كذا، و (ألا) مخففة كـ (ألاً) مشددة.

### \* \* \*

٧١٦ - وقد يليها اسمّ بفعلٍ مضمرٍ عُـلَــق أو بــظــاهــر مــرُخَــرِ قد سبق أن أدوات التحضيض تختص بالفعل، فلا تدخل على الاسم، وذكر في هذا البيت أنه قد يقع الاسم بعدها ويكون معمولًا لفعل مضمر، أو لفعل مؤخر عن الاسم، فالأول كقوله:

# ٣٦٣ – هلاً التقدمُ والقلوبُ صحاحُ (\*)

<sup>(</sup>١) التوبة/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) صدره (ألآن بعد لجاجتي تُلُحونني). هلا: حرف تحضيض. النقدم: فاعل مرفوع بفعل محذوف، أي: هلا حصل النقدم... جملة (القلوب صحاح) في محل نصب حال.

فه (التقدم) مرفوع بفعل محذوف، وتقديره: هلا وُجِدَ التقدمُ، ومثله قوله:

٣٦٤ - تعدُّون عَقْرَ النَّبِ أفضلَ مجدكم بني ضَرْطُوى لولا الكمئ المُقتُعا (١) ف (الكمئ) مغمول بفعل محدوف، والتقدير: لولا تُقدُّون الكمئ المقتع، والثاني كتولك: لولا زيدًا ضربت، ف (زيدًا) مفعول (ضربت).

\$\$ \$\$ \$\$

<sup>(</sup>١) عقر النيب: ضرب قوائمها بالسيف. النيب: جمع مفرده: ناب، وهو الناقة المستة. ضوطرى: حمقاء. الكمي: الشجاع المنكمي في سلاحه أي: المستر فيه. المقنع: هو الذي على رأسه البيضة والمفنر. أفضل مجدكم: مفعول به ثان منصوب، وهو مضاف. بني ضوطرى: منادى بأداة نداء محذوفة منصوب وعلامة نصب الباء، وهو مضاف. لولا: حرف تحضيض.

الإخبار بـ (الذي)، والألف واللام

٧١٧- ما قبل أخبِرْ عنه بالذي خَبْرْ عن الذي صبتدًا قبلُ استقرر ٧١٨- وما سواهما فرسطة صِله عائدها خلفَ مُعطى التُكْمِلَه ٧١٩- نحوُ الذي ضربته زيدٌ فذا ضربتُ زيدًا كان فادرِ المأخذا هذا الباب وضعه النحريون لامتحان الطالب وتدريه كما وضعوا باب التمرين في النصريف لذلك.

فإذا قيل لك: أخبر عن اسم من الأسماء بـ (الذي) فظاهر هذا اللفظ أنك تجعل (الذي) خبرًا عن ذلك الاسم، لكن الأمر ليس كذلك، بل المجعول خبرًا هو ذلك الاسم، والمخبر عنه إنما هو (الذي) كما ستعرف، فقيل: إن الباء في (بالذي) بمعنى (عن) ، فكأنه قيل: أخبر عن (الذي) .

والمقصود أنه إذا قبل لك ذلك فجئ بـ (الذي) ، واجعله مبتدأ، واجعل ذلك الاسم خبرًا عن (الذي) ، وخذ الجملة التي كان فيها ذلك الاسم فوسِّطْها بين (الذي) وبين خبره، وهو ذلك الاسم، واجعل الجملة صلة (الذي) ، واجعل العائد على (الذي) الموصول ضميرًا تجعله عوضًا عن ذلك الاسم الذي صيَّرته خبرًا.

فإذا قيل لك: أخبر عن (زيد) من قولك: ضربت زيدًا، فتقول: الذي ضربته زيد، فـ (الذي) مبتدأ، و (زيد) خبره، و (ضربته) صلة (الذي) ، والهاء في (ضربته) خلف عن (زيد) الذي جعلته خبرًا، وهي عائدة على (الذي) .

\* \* \*

٧٢- وبالملذة بن والذين والنبى أخسِر مراعبًا وفعاق المهفيسب
 أي: إذا كان الاسم الذي قبل لك (أخبر عنه) مثنى فجئ بالموصول مثنى كاللذين،
 وإن كان مجموعًا فجئ به كذلك كالذين، وإن كان مؤنثًا فجئ به كذلك كالنبي.

والحاصل أنه لا بدَّ من مطابقة الموصول للاسم المخبر عنه به، لأنه خبر عنه، ولا بد من مطابقة الخبر للمخبر عنه: إن مفردًا فمفرد، وإن مثني فمثني، وإن مجموعًا فمجموع، وإن مذكرًا فمذكر، وإن مؤنثًا فمؤنث.

فإذا قيل لك: أخبر عن (الزيدين) من (ضربت الزيدين) قلت: اللذان ضربتهما الزيدان، وإذا قيل: أخبر عن (الزيدين) من (ضربت الزيدين) قلت: الذين ضربتهم الزيدون، وإذا قيل: أخبر عن (هند) من (ضربت هنذا) قلت: التي ضربتها هند.

\* \* \*

٧٧١- قَبُولُ تأخيرٍ وتعريفٍ لما أُخْبِرَ عنه ههنا قد حُرِّما ٧٧٢- كذا الفِنى عنه بأجنبيُّ أو بمضمرٍ شرطٌ فراعٍ ما زَعَوَا يشترط في الاسم المخرعه د (الذي) شروط:

أحدها: أن يكون قابلًا للتأخير، فلا يخبر بـ (الذي) عما له صدر الكلام كأسماء الشرط والاستفهام نحو: منّ، وما.

الثاني: أن يكون قابلًا للتعريف، فلا يخبر عن الحال والتمييز.

الثالث: أن يكون صالحًا للاستغناء عنه بأجنبي، فلا يخبر عن الضمير الرابط للجملة الواقعة خبرًا كالهاء في: زيد ضربته.

الرابع: أن يكون صالحًا للاستغناء عنه بمضمر، فلا يخبر عن الموصوف دون صفته، ولا عن المضاف دون المضاف إليه، فلا تخبر عن (رجل) وحده من قولك: ضربت رجلًا ظريفًا، فلا تقول: الذي ضربته ظريفًا رجل، لأنك لو أخبرت عنه لوضعت مكانه ضميرًا، وحينئذ يلزم وصف الضمير، والضمير لا يوصف ولا يوصف به، فلو أخبرت عن الموصوف مع صفته جاز ذلك لانتفاء هذا المحذور كقوله: الذي ضربته رجل ظريف.

وكذلك لا تخبر عن المضاف وحده، فلا تخبر عن (غلام) وحده من: ضربت غلام زيد، لأنك تضع مكانه ضميرًا كما تقرر، والضمير لا يضاف، فلو أخبرت عنه مع المضاف إليه جاز ذلك لانتفاء المانع، فتقول: الذي ضربته غلام زيد. :الإخبار بـ (الذي)، والألف واللام

٩٧٤- إن صغ ضؤغ صلة منه لأل كصوغ واقي من وَقَى اللهُ البطل يخبر به (الذي) عن الاسم الواقع في جملة اسمية أو فعلية، فتقول في الإخبار عن (زيد) من قولك (زيد قائم): الذي هو قائم زيد، وتقول في الإخبار عن (زيد) من قولك (ضربت زيد).

ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم إلا إذا كان واقعًا في جملة فعلية، وكان ذلك الفعل مما يصح أن يصاغ منه صلة الألف واللام كاسم الفاعل واسم المفعول.

ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم الواقع في جملة اسمية، ولا عن الاسم الواقع في جملة فعلية فعلها غير متصرف كـ (الرجل) من قولك: نعم الرجل، إذ لا يصبح أن يستعمل من (نعم) صلة الألف واللام.

وتخبر عن الاسم الكريم من قولك: وفى اللهُ البطل، فتقول: الواقي البطلَ اللهُ، وتخبر أيضًا عن (البطل) ، فتقول: الواقيه اللهُ البطلُ.

\* \* \*

٧٣٥- وإنْ يكن ما رفعت صلةُ أنْ ضمينَ غيبرِها أُبينَ وانـفـصَـلُ الوصف الواقع صلة لـ (أل) إن رفع ضميرًا، فإما أن يكون عائدًا على الألف واللام أو على غيرها، فإن كان عائدًا عليها استر، وإن كان عائدًا على غيرها انفصل.

فإن قلتَ (بَلَّقْتُ من الزيدين إلى العمرين رسالةً) فإن أخبرت عن التاء في (بلغت) قلت: المبلَّغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا، ففي (المبلغ) ضمير عائد على الألف واللام، فيجب استتاره.

وإن أخبرت عن (الزيدين) من المثال المذكور قلت: المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالةً الزيدان، فـ (أنا) مرفوع بـ (المبلغ) ، وليس عائدًا على الألف واللام، لأن المراد بالألف واللام هنا مثني، وهو المخبر عنه، فيجب إبراز الضمير.

وإن أخبرت عن (العمرين) من المثال المذكور قلت: المبلِّغ أنا من الزيدين إليهم

رسالةً العمرون، فيجب إبراز الضمير كما تقدم.

وكذا يجب إبراز الضمير إذا أخبرت عن (رسالة) من المثال المذكور، لأن المراد بالألف واللام هنا (الرسالة) ، والمراد بالضمير الذي ترفعه صلة (أل) المتكلم، فتقول: المبلِّغها أنا من الزيدين إلى العمرين رسالةً.



٧٢٦- ثلاثة بالتاء قُلُ للعشره في عبد ما آحداده مُنذَكرة ٧٢٧- في الطَّد جَرَد والفنيّر اجزر جمعًا بلفظ قلَة في الأكشر تثبت التاء في (ثلاثة وأربعة وما بعدهما إلى عشرة) إن كان المعدود بهما مذكرا، وتسقط إن كان مؤنثًا، ويضاف إلى جمع نحو: عندي ثلاثة رجال، وأربعُ نساء، وهكذا إلى (عشرة).

وأشار بقوله (جمعًا بلفظ قلة في الأكثر) إلى أن المعدود بها إن كان له جمع قلة و كثرة لم يضف العدد في الغالب إلا إلى جمع القلة، فتقول: عندي ثلاثةُ أفلسٍ، وثلاثُ أنفس، ويقل: عندي ثلاثةُ قلوس، وثلاثُ نفوس.

ومما جاء على غير الأكثر قوله تعالى: ﴿ زَالْسُلَقَنَ لَكَرَقَعَى إِلَّهُمِيهِنَّ لَلْتَهَ وَرُوعِهِ ١٠٠ ، فأضاف (ثلاثة) إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القلة وهو (أفراء) .

فإن لم يكن للاسم إلا جمع كثرة لم يضف إلا إليه نحو: ثلاثة رجال.

\* \*

٧٧٨- ومئة والألفَ للفرد أضِف ومئة بالجمع نَرْزًا قد رُوفَ قد سبق أن (ثلاثة وما بعدها إلى عشرة) لا تضاف إلا إلى جمع، وذكر هنا أن (مئة، وألفًا) من الأعداد المضافة، وأنهما لا يضافان إلا إلى مفرد نحو: عندي مئة رجل، وألف درهم. وورد إضافة (مئة) إلى جمع فليلًا، ومنه قراءة حمزة والكسائي: ﴿وَلَيْشُوا فِي كَهْبِهِمْ لَلْتُكَ مِنْهُ قراءة حمزة والكسائي: ﴿وَلَيْشُوا فِي كَهْبِهِمْ لَلْتُكَ مِنْهُ قراءة حمزة والكسائي:

والحاصل أن العدد المضاف على قسمين:

أحدهما: ما لا يضاف إلا إلى جمع، وهو (ثلاثة إلى عشرة).

<sup>(</sup>١) البقرة/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) الكهف/ ٢٥. قراءتهما: ثلاثَ مثةِ سنينَ.

lace \_\_\_\_\_\_\_\_\_

والثاني: ما لا يضاف إلا إلى مفرد، وهو (مئة، وألف) ، وتثنيتهما نحو: مئتا درهم، وألفا درهم. وأما إضافة (مئة) إلى جمع فقليل.

\* \* \*

٧٢٩- وأحد اذكر وصِلَنْهُ بعَشْر صركَبْها قاصد صعدود ذكر ٥٠٠- وقُلُ لدى التأثيث إحدى عَشْرة والشين فيها عن تميم كنرة ٧٣٠- وقُلُ لدى التأثيث إحدى عَشْرة والشين فيها عن تميم كنرة ٧٣١- ومغ غير أحيد وإحدى ما مغهما فعلتَ فافغل قضدا ٧٣٧- ولشلافة وتسعية وما بينهما إنْ زُكْبا ما قُدُما لما فرغ من ذكر العدد العضاف ذكر العدد المركَب، فيركب (عشرة مع ما دونها إلى واحد) نحو: أحد عشر، واثنا عشر، وثلاثة عشر، وأربعة عشر إلى تسعة عشر، هذا

للمذكر، وتقول في المؤنث: إحدى عشرة، واثنتا عشرة، وثلاث عشرة، وأربع عشرة، إلى تسع عشرة، فللمذكر (أحد، واثنا) ، وللمؤنث (إحدى، واثنتا) . أما اثلاثة وما بعدها الى تسعة، فحكمها بعد التركيب كحكمها قبله، فنشت الذار

أما (ثلاثة وما بعدها إلى تسعة) فحكمها بعد التركيب كحكمها قبله، فتثبت التاء فيها إن كان المعدود مذكرًا، وتسقط إن كان مؤنثًا.

وأما (عشرة) -وهو الجزء الأخير- فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكرًا، وتثبت إن كان مؤنثًا على العكس من (ثلاثة) فما بعدها، فتقول: عندي ثلاثةً عشرً رجلًا، وثلاثً عشرة المرأة، وكذلك حكم (عشرة مع أحد وإحدى، واثنين واثنين)، فتقول (أحدّ عشرَ رجلًا، واثنا عشر وجلًا) بإسقاط التاء، وتقول (إحدى عشرة امرأة، واثننا عشرة المرأة، عشرة المرأة) مع المؤنث التسكين، ويجوز أي شين (عشرة) مع المؤنث التسكين، ويجوز أيضًا كسرها، وهي لغة تميم.

\* \* \*

٧٣٣- وأَوْلِ عشرةَ النتي وعشرا الننيّ إذا أُنشى قَسَا أو ذَكَرا ٧٣٤- واليا لغير الرفع وارفع بالألف والفتخ في جزأي سواهما ألِف قد سبق أنه يقال في العدد المركب (عشر) في التذكير و (عشرة) في التأنيث، وسبق أيضًا أنه يقال (أحد) في المذكر و (إحدى) في المؤنث، وأنه يقال (ثلاثة وأربعة إلى تسعة بالناء للمذكر، وسقوطها للمؤنث.

وذكر هنا أنه يقال (اثنا عشر) للمذكر بلا تاء في الصُّدْر والعَجْز من نحو: عندي اثنا عشرَ رجلًا، ويقال (اثنتا عشرةَ امرأةً) للمؤنث بتاء في الصدر والعجز.

ونبّه بقوله (واليا لغير الرفع) على أن الأعداد المركبة كلها مبنية: صدرها وعجزها، وتبني على الفتح نحو (أحدّ عشر) بفتح الجزءين، و (ثلاثَ عشرةً) بفتح الجزءين.

ويستثنى من ذلك (اثنا عشر، واثنتا عشرة) ، فإن صدرهما يعرب بالألف رفعًا، وبالياء نصبًا وجرًا كما يعرب المثنى، وأما عجزها فيبنى على الفتح، فنقول: جاء اثنا عشرَ رجلًا ('') ، ورأيت اثني عشرَ رجلًا، ومررت باثني عشرَ رجلًا، وجاءت اثنتا عشرةً امرأةً، ورأيت اثنتي عشرةً امرأةً، ومررت باثنتي عشرةً امرأةً.

### \* \*

970- وميّز العشرين للتسعينا بواحيد كأربعين حسن المدريق ألى المدد مضاف ومركب، وذكر هنا العدد المفرد، وهو من (عشرين إلى تسعين)، ويكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث، ولا يكون مميزه إلا مفردًا منصوبًا نحر: عشرون رجلًا، وعشرون امرأةً، ويذكر قبله النيّف، ويعطف هو عليه، فيقال (أحد وعشرون، واثنان وعشرون، وثلاثة وعشرون، بالناء في (ثلاثة)، وكذا ما بعد (الثلاثة إلى التسعة) للمذكر، ويقال للمؤنث (إحدى وعشرون، واثنتان وعشرون، وثلاث وعشرون، وثلاث

وتلخُص مما سبق ومن هذا أن أسماء العدد على أربعة أقسام: مضافة، ومركبة، ومفردة، ومعلوفة.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) إثنا: فاعل مرفوع وعلامة وفعه الألف لأنه ملحق بالشي. عشر: جزء مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

٧٣٦- وميَّزوا مركَّبًا بمثلِ ما مُيِّز عشرون فَسَوَّيَــُهُما

أي: تمييز العدد المركب كتمييز (عشرين) وأخواته، فيكون مفردًا منصوبًا نحو: أحد عشر رجلًا، وإحدى عشرة امرأةً.

\* \* \*

٧٣٧- وإن أضيف عدة مركب يبق البنا وصَجُرَ قد يُغرَبُ يبوق البنا وصَجُرَ قد يُغرَبُ يجوز في الأعداد المركبة إضافتها إلى غير مميزها ما عدا (اثني عشر)، فإنه لا يضاف، فلا يقال: اثنا عشرك. وإذا أضيف العدد المركب فمذهب البصريين أنه يقى المجزآن على بنائهما، فتقول (هذه خمسةً عشرك، ومررت بخمسةً عشرك) بفتح آخر الجزءين. وقد يعرب العجز مع بقاء الصدر على بنائه فتقول: هذه خمسةً عشرك، ورأيت خمسةً عشرك.

\* \* \*

٧٣٨- وضغ من التين فعا فوق إلى عسدرة كسفاعل مسن فَسفالا ٧٣٩- واختِفه في التأنيث بالتا ومتى ذَكْرَتَ فاذكر فاعلاً بغير تما يصاغ من (النين إلى عشرة) اسم موازن له (فاعل) كما يصاغ من (فَقل) نحو (ضارب) من ضرب، فيقال (ثانِ وثالث ورابع إلى عاشر) بلا تاء في التذكير، وبناء في التأنيث.

\* \* \*

وإنْ تُرِدْ بعضَ الذي منه بُي تُضِفْ إليه مشلَ بعض بَيْنِ
 وإنْ تُرِدْ جعلَ الأقلُ مثلَ ما فوقُ فحكمَ جاعلٍ له أخكُما
 ل (فاعل) المصمغ من اسم العدد استعمالان:

أحدهما: أن يفرد فيقال (ثان وثانية، وثالث وثالثة) كما سبق.

والثاني: أن لا يفرد، وحينئذ إما أن يستعمل مع ما اشتق منه، وإما أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه. ففي الصورة الأولى يجب إضافة (فاعل) إلى ما بعده، فتقول في التذكير (ثاني اثنين، وثالثُ ثلاثة، ورابعُ أربعة إلى عاشِرِ عَشَرَةٍ) ، وتقول في التأنيث (ثانيةُ انثنين، وثالثةُ ثلاث، ورابعةُ أربع إلى عاشرةِ عَشْرٍ) ، والمعنى: أحدُ اثنين، وإحدى اثنتين، وأحدُ عَشْرٍ، وإحدى عَشْرَةٍ.

وهذا هو المراد بقوله (وإن ترد بعض الذي... البيت) ، أي: وإن ترد به (فاعل) المصوغ من اثنين فما فوقه إلى عشرة بعض الذي بُني (فاعل) منه، أي: واحدًا مما اشتق منه، فأضف إليه مثل بعض، والذي يضاف إليه هو الذي اشتق منه.

وفي الصورة الثانية يجوز وجهان:

أحدهما: إضافة (فاعل) إلى ما يليه.

والثاني: تنوينه ونصب ما يليه به كما يُفعل باسم الفاعل نحو: ضاربُ زيدٍ، وضاربُ زيدًا. فتقول في التذكير: ثالثُ اثنين، وثالثٌ اثنين، ورابعُ ثلاثةٍ، ورابعٌ ثلاثةٌ، وهكذا إلى عاشرِ تسعةٍ وعاشرِ تسعةً.

وتقول في التأنيث: ثالثةُ اثنتين، وثالثةُ اثنتين، ورابعةُ ثلاثٍ، ورابعةُ ثلاثًا، وهكذا إلى عاشرةِ تسع، وعاشرةِ تسعًا، والمعنى: جاعل الاثنين ثلاثةً، والثلاثةِ أربعةً.

وهذا هو المراد بقوله (وإن ترد جعل الأقل مثلَ ما فوقُ) ، أي: وإن ترد بـ (فاعل) المصوغ من اثنين فما فوقه جعلَ ما هو أقلُّ عددًا مثلَ ما فوقه فاحكم له بحكم جاعل: من جواز الإضافة إلى مفعوله، وتنوينه ونصبه.

\* \* \*

٧٤٧- وإنَّ أُردَّ مثلَ ثاني النينِ مركُبًا فَجِئَ بَسَركيبينِ ٧٤٣- أو فاعلاً بحالتيه أضِف إلى مركُب بما تنوي يَفي ٧٤٤- وشاع الاستغنا يحادي عَشَرا ونحوه وقبلَ عشرين اذكرا ٥٤٥- وبابه الفاعلَ من لقظ العددُ بحالتيه قبلَ وار يُغشَمَدُ قد مبنَ أنه يُني (فاعلُ) من اسم العدد على وجهين: أحدهما: أن يكون مرادًا به بعض ما اشتق منه كثاني اثنين.

والثاني: أن يراد به جعل الأقل مساويًا لما فوقه كثالث اثنين.

وذكر هنا أنه إذا أريد بناء (فاعل) من العدد المركب للدلالة على المعنى الأول، وهو أنه بعض ما اشتق منه يجوز فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تجيء بتركيبين صدر أولهما (فاعل) في التذكير، و (فاعلة) في التأنيث، وعجزهما (عشر) في التذكير و عجزهما (عشر) في التذكير وعجزهما (عشر) في التذكير أحد، واثنان، وثلاثة بالتاء إلى تسعة، وفي التأنيث (إحدى، واثنتان، وثلاث) بلاتاء إلى تسع نحو: ثالث عشر، ثلاثة عشر، وهكذا إلى تاسمة عشر، تسعة عشر، وثالثة عشرة، وثكون الكلمات الأربع مبنية على الفتح.

الثاني: أن يُقتصر على صدر المركب الأول، فيعرب ويضاف إلى المركب الثاني باقيًا الثاني على بناء جزأيه نحو: هذا ثالثُ ثلاثةً عَشَرَ، وهذه ثالثةً ثلاثَ عَشْرَةً.

الثالث: أن يقتصر على المركب الأول باقيًا على بناء صدره وعجزه نحو: هذا ثالثً عشرَ، وثالثةَ عَشَرَةً، وإليه أشار بقوله (وشاع الاستغنا بحادي عشرا ونحوه) .

ولا يستعمل (فاعل) من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني، وهو أن يراد به جعل الأقل مساويًا لما فوقه، فلا يقال: رابع عَشَرَ، ثلاثةً عَشَرَ، وكذلك الجميع، ولهذا لم يذكره المصنف، واقتصر على ذكر الأول.

وحادي: مقلوب (واحد) ، وحادية: مقلوب (واحدة) ، جعلوا فاءهما بعد لامهما، ولا يستعمل (حادي) إلا مع (عشر) ، ولا تستعمل (حادية) إلا مع (عشرة) ، ويستعملان أيضًا مع (عشرين) وأخواتها نحو: حادي وتسعون، وحادية وتسعون.

وأشار بقوله (وقبل عشرين... البيت) إلى أن (فاعلًا) المصوغ من اسم العدد يستعمل قبل العقود، ويعطف عليه العقود نحو (حادي وعشرون، وتاسع وعشرون إلى النسمين).

وقوله (بحالتيه) معناه أنه يستعمل قبل العقود بالحالتين اللتين سبقتا، وهو أنه يقال (فاعل) في التذكير، و (فاعلة) في التأنيث.

# كم، وكأيِّ، وكذا

٧٤٣- يَثْرُ فِي الاستهام كم بعثل ما ميْزَتْ عشرين ككم شخصًا سَمَا ٧٤٧- وأَجِرْ أن تجرّه مِنْ مضمّرا إنْ وَلِيتْ كم حرفَ جرْ مُظْهَرا (كم) اسم، والدليل على ذلك دخول حروف الجرعليها، ومنه قولهم: على كم جذع سقفت بيئك؟ وهي اسم لعدد مبهم، ولا بدلها من تمييز نحو: كم رجلًا عندك؟ وقد يحذف للدلالة عليه نحو: كم صحت؟ أي: كم يومًا صحت.

وتكون استفهامية وخبرية، فالخبرية سيذكرها. والاستفهامية يكون مميزها كمميز (عشرين) وأخواته، فيكون مفردًا منصوبًا نحو: كم درهمًا قبضتٌ؟ ويجوز جره بـ (من) مضمرة إن وليت (كم) حرفَ جر نحو: بكم درهم اشتريت هذا؟ أي: بكم من درهم. فإن لم يدخل عليها حرف جر وجب نصبه.

## \* \* \*

٧٤٨-واستعمِلْتَها مخبِرًا كَعَشَرُه أو مستَّةٍ كَكَمَّم رجالِ أو مَرَه ٧٤٨-كم كَانِّي وكذا وينتصِبُ تمبيرُ ذَيْنِ أو به صِلْ مِنْ ثَصِبُ

تستعمل (كم) للتكثير، فتميز بجمع مجرور كعشرة، أو بمفرد مجرور كمئة نحو: كم غلمان ملكث! وكم درهم أنفقت! والمعنى: كثيرًا من الغلمان ملكت، وكثيرًا من الدراهم أنفقت. ومثل (كم) في الدلالة على التكثير: كذا، وكأي، ومميزهما منصوب أو مجرور به (من) ، وهو الأكثر نحو قوله تعالى: ﴿وَكَأْنِن يَن يَّبِي قَنتَل مَمَمُ ﴾ (١١) وملكتُ كذا درهمًا. وتستعمل (كذا) مفردة كهذا المثال، ومركبة نحو: ملكت كذا كذا درهمًا، ومعطوفًا عليها مثلها نحو: ملكت كذا وكذا درهمًا.

و (كم) لها صدر الكلام استفهامية كانت أو خبرية، فلا تقول: ضربت كم رجلًا؟ ولا ملكت كم غلمانٍ! وكذلك (كأيّ) بخلاف (كذا، نحو: ملكت كذا درهمًا.

<sup>(</sup>١) أل عمران/ ١٤٦.

## الحكاية

• ٧٥٠ - احكِ بأيٌ ما لعنكور شيل عنه بها في الوقف أو حين تُصِل الوق وقف الحي ما لعنكور بغن والنون حرق مطلقًا واشبِغن الاحك وقل منان ومئين بعد لي إلغان بابنيس وسكّن تَغبل العالى ومئين بعد لي إلغان بابنيس وسكّن تَغبل عهر وقل منان ومئين بعد لي الغان بابنيس وسكّن تَغبل عهر والفتخ نَزْرٌ وصِل التا والألف بهن بالغر ذا بنسوة كَلِف ٥٠٥٠ - وقل مئون ومنين مُشكنا إنْ قيل جا قوم لقوم فحطنا والمعلى منان والمعلى مناكر من على العالى الله الإيخلف ونادر مناون في نظم غرف إن سلل به رأي عن منكور مذكور في كلام سابق حكي في رأي ما لذلك المنكور من إعراب وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع، ويُغعل بها ذلك وصلاً ووقفًا، برجل): أيَّ، ولمن قال (مررت بحل): أيَّ، ولمن قال (مررت بحل): أيَّ، ولمن قال (مرت بدل): أيَّ، ولمن قال (مرت بحل): أيَّ، ولمن قال (مرت بحل): أيَّ، ولمن أيَّ يا فتى، وأيَّ يا ونصبًا،

وإن سئل عن العنكور المذكور بد (مَنْ) حكى فيها ما له من إعراب، وتشبّيع الحركة التي على النون، فيتولَّد منها حرف مجانس لها، ويحكى فيها ما له من تأنيث وتذكير وتثنية وجمع، ولا تفعل بها ذلك كله إلا وقفًا، فتقول لمن قال (جاءني رجل) : مَنُو، ولمن قال (رأيت رجلًا) : مَنَا، ولمن قال (مررت برجل) : مَني، وتقول في تثنية المذكر (مَنَانُ) رفعًا، و (مَنَيْنُ) نصبًا وجرًا، وتسكن النون فيهما، فتقول لمن قال (جاءني رجلان) : مَنَانُ، ولمن قال (رأيت رجلين) : مَنينُ، ولمن قال (مررت برجلين): مَنَينُ، ولمن قال (مررت

وتقول للمؤنثة (مَنَهُ) رفعًا ونصبًا وجرًا، فإذا قيل (أتت بنتٌ) فقل (مَنَهُ) رفعًا، وكذا في الجر والنصب. وتقول في تثنية المؤنث (مُنشانُ) رفعًا، و (مُنشَيِّنُ) جزّا ونصبًا بسكون النون التي قبل الناء، وسكون نون التثنية، وقد ورد قليلًا فتح النون الني قبل الناء نحو: مُنتَانُ ومنتَينْ، وإليه أشار بقوله (والفتح نزر) .

وتقول في جمع المؤنث (مَنَاتُ) بالألف والتاء الزائدتين كهندات، فإذا قبل (جاء نسوة) فقل: مناتُ، وكذا تفعل في الجر والنصب.

وتقول في جمع المذكر رفقًا (منونٌ) رفقًا، و (منينٌ) نصبًا وجرًا بسكون النون فيهما، فإذا قيل (جاء قوم) فقل: منونٌ، وإذا قيل (مررت بقوم، أو رأيت قومًا) فقل: منينٌ.

هذا حكم (مَنْ) إذا مُحكي بها في الوقف، فإذا وُصِلَتْ لم يحك فيها شيء من ذلك، لكن تكون بلفظ واحد في الجميع، فتقول (مَنْ يافتي) لقائل جميع ما تقدم، وقد ورد في الشعر قليلًا (منونَ) وصلًا، قال الشاعر:

٣٦٥ أتّوا ناري فقلتُ منونَ أنتمَ فقالوا الجنُّ قلتُ عِمْوا ظلاما (١)
 فقال: منون أنتم، والقباس: من أنتم.

\* \*

٧٥٧- والعَلَم احكيثُهُ من بعد من إن عَرِيثُ من عاطف بها اقتَرَن يجوز أن يُحْكى العَلَم بـ (مَنْ) إن لم يتقدم عليها عاطف، فتقول لمن قال (جاءني يجوز أن يُحْكى العَلَم بـ (مَنْ) إن لم يتقدم عليها عاطف، فتول لمررت بزيد): من زيد، ونعد كي في العلم المذكور بعد (مَنْ) ما للعلم المذكور في الكلام السابق من الإعراب. و (من) مبتدا، والعلم الذي بعدها خبر عنها، أو خبر عن الاسم المذكور بعد (من). فإن سبق (مَنْ) عاطف لم يجز أن يُحكى في العلم الذي بعدها ما قبلها من

<sup>(</sup>١) عموا ظلامًا: عَية عَية مَونَ: من آسم استقهام مبني على السكون المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة للحرف الذي جليته الحكاية في محل رفع مبتدأ. الواو والنون: حوفان واثدان للحكاية. أنتم: ضمير منفصل في محل رفع خبر. الجن: عبر لمبتدأ محذوف، أي: نحن الجن. ظلامًا: ظرف زمان منصوب متعلق بالفعل (عموا).

العكاية

الإعراب، بل يجب رفعه على أنه خبر عن (من) ، أو مبتدأ خبره (من) ، فتقول لقائل (جاء زيد، أو رأيت زيدًا، أو مررت بزيد) : ومَنْ زيدٌ.

ولا يحكى من المعارف إلا العَلَم، فلا تقول لقائل (رأيت غلامٌ زيدٍ): مَنْ غلامٌ زيدٍ؟ بنصب (غلام)، بل يجب رفعه، فتقول: من غلامٌ زيدٍ؟ وكذلك في الرفع والجر.

## ## ##

## التأنيث

٧٥٨- علامة التأنيث تاء أو الف وفي أسام قدروا النا كالكيف ٧٩٩- ويُعرف التقليز بالضمير ونحوه كالرد في التصغير أصل الاسم أن يكون مذكرا، والتأنيث فرع عن التذكير، ولكون التذكير هو الأصل استغنى الاسم المذكر عن علامة تدل على التذكير، ولكون التأنيث فرعًا عن التذكير افتقر إلى علامة تدل عليه، وهي التاء والألف المقصورة أو الممدودة، والتاء أكثر في الاستعمال من الألف، ولذلك قدرت في بعض الأسماء كعين وكنف.

ويستدل على تأنيث ما لاعلامة فيه ظاهرة من الأسماء المؤنثة بعود الضمير إليه مؤنثًا نحو: الكتف نهشتُها والعين كحَلْتُها، وبما أشبه ذلك كوصفه بالمؤنث نحو: أكلت كتفًا مشوية، وكرد التاء إليه في التصغير ككُتَيْفَة ويُدَيَّة.

\* \* \*

٧٦٠ ولا تبلي فبارقة فَعولا أصلاً ولا البغهمال والبغفيد ا الفرق من ذي فشندوة فيبه ا ١٩٦٧ ومن فعيل كقتيل إن تبغ موصوفه غالبًا الشّا تَمتَنبغ قد سبق أن هذه الناء إنما زيدت في الأسماء ليتميز المؤنث عن المذكر، وأكثر ما يكون ذلك في الصفات كقائم وقائمة، وقاعد وقاعدة، ويقل ذلك في الأسماء التي ليست بصفات كرجل ورجلة، وإنسان وإنسانة، وامرئ وامرأة.

وأشار بقوله (ولا تلي فارقة فعولا... الأبيات) إلى أن من الصفات ما لا تلحقه هذه الناء ، وهو ما كان من الصفات على (فعول) ، وكان بمعنى (فاعل) ، وإليه أشار بقوله (أصلاً) ، واحترز بذلك من الذي بمعنى (مفعول) ، وإنما جعل الأول أصلاً لأنه أكثر من الثاني، وذلك نحو (شكور، وصبور) بمعنى (شاكر ، وصابر) ، فيقال للمذكر والمؤنث (صبور، وشكور) بلا تاء نحو: هذا رجل شكور، وامرأة صبور. فإن كان (فعول) بمعنى (مكور) بعنى (مركوبة) .

وكذلك لا تلحق الناء وصفًا على (مفعال) كامرأة بهذار -وهي الكثيرة الهذَر، وهو الهذيان - أو على (مِفْعيل) كامرأة معطير- من (عَطِرت المرأةُ) إذا استعملت الطُيب -أو على (مِفْعَل) كمغشم، وهو الذي لا يثنيه شيء عما يريده ويهواه من شجاعته.

وما لحقته التاء من هذه الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث فشاذ لا يقاس عليه نحو: عدو وعدوة، وميقان وميقانة، ومسكين ومسكينة.

وأما (فَعِيل) فإما أن يكون بمعنى (فاعل) أو بمعنى (مفعول) ، فإن كان بمعنى (فاعل) لحقته التاء في التأنيث نحو: رجل كريم، وامرأة كريمة، وقد حذفت منه قلبلاً، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ يَمْتَكُ الله تعالى: ﴿ إِنَّ يَمْتُ الله تعلى استعمال الأسماء أولا، فإن استعمل استعمال الأسماء - أي: لم ينبع موصوفه - لحقته التاء نحو: هذه ذبيحة ونطيحة وأكيلة، أي: مذبوحة ومنطوحة ومأكولة السبع، وإن لم يستعمل استعمال الأسماء -أي: بأن يتبع موصوفه - خلفت منه التاء غالبًا نحو: مررت بامرأة جريح، وبعين كحيل، أي: مجروحة ومكحولة، وقد تلحقه التاء قليلاً نحو: خطلة ذميمة، أي: مذمومة، وقطلة حميدة، أي:

\* \* \*

٧٦٣- والفُ التأنيثِ ذاتُ قَصْرٍ وذاتُ مَدُّ نحرُ أنسَى السُّرُ ٧٦٤- والاشتهارُ في مباني الأولى يُبديهِ وزنُ أَرَسى والسُّوليي ٧٦٥- ومَرَظَى ووزنُ فَغَلَى جَمْعًا أو مصدرًا أو صفةً كشَبيَ عَنِي ٧٦٧- وكخبارى سُمُهى سِبَطْرى ذِكرى وجليتَى مَعَ الكُفُرى ٧٦٧- كذاكُ خَلِيكَى مَعَ النُّقارى واغْرُ لنفيد هذه استِندارا قد سِن أن ألف التأثيث على ضرين:

أحدهما: المقصورة كحُبْلي وسَكّري.

والثاني: الممدودة كحمراء وغَرّاء، ولكل منهما أوزان تعرف بها.

فأما المقصورة فلها أوزان مشهورة، وأوزان نادرة:

فمن المشهورة (فُعَلي) نحو (أُرَبي) للداهية، و (شُعَبَي) لموضع.

نص المسهوره رسمی قدو رازی سست و راسبی سر س. ومنها: (فَعْلَى) اسمًا كَبُهُمى لنَبَت، أو صفة كخبُلى والطُولى، أو مصدرًا كرجُعي.

ومنها: (فَعَلَى) اسمًا كَيْردى لنهر بدمشق، أو مصدرًا كمرّطى لضرب من العَدُّو، أو صفة كخيّدي، يقال: حمار حيدي، أي: يحيد عن ظله لنشاطه.

قال الجوهري: ولم يجئ في نعوت المذكر شيء على غيره.

ومنها: (نَعْلَى) جمعًا كصّرعى جمعَ صريع، أو مصدرًا كذَّعْوى، أو صفة كشّبعي وكُشلي.

ومنها: (نُعالى) كحُبارى لطائر، ويقع على الذكر والأنثى.

ومنها: (فُعُلى) كشمُّهي للباطل.

ومنها: (فِعَلَى) كسِبَطْري لضرب من المشي.

ومنها: (فِطْلَى) مصدرًا كذكرى، أو جمعًا كظِرْبى جمعٌ طَرِبان، وهي دُوَيْبة كالهرة منتنة الربح، تزعم العرب أنها تفسو في ثوب أحدهم إذا صادها، فلا تذهب رائحته حتى يبلى الثوب، وكججلى جمع حَجَل، وليس في الجموع ماهو على وزن (فِطْلى) غيرهما.

ومنها: (فِغْيَلي) كَجِئْيَتْي بمعنى الحَثُّ.

ومنها: (فُعُلِّي) نحو (كُفُرِّي) لوعاء الطُّلْع.

ومنها: (نُقْبُلي) نحو (خُلَّيطي) للاختلاط، ويقال: وقعوا في خليطي، أي: اختلط عليهم أمرهم.

ومنها: (فُعَّالي) نحو (شُقَّاري) لنبت.

فمنها (فَقلاء) اسمًا كصحراء، أو صفة مذكَّرُها على (أفعل) كحمراء، وعلى غير (أفعل) كديمة مَطلاء، ولا يقال: سحاب أهطل، بل سحاب هَطِلٌ، وقولهم: فرس أو ناقة رَوْغاء، أي: حديدة القياد، ولا يوصف به المذكر منهما، فلا يقال: جمل أرْوَعُ، وكامرأة حسناء، ولا يقال: رجل أحسن. والهَطُلُ: تتابع المطر والدمع وسيلانه، يقال: هَطَلَت السماء تَهْطِل مَطْلًا وهَطَلانًا وتَهْطالًا.

ومنها: (أفّعِلاء) مثلثَ العين نحو قولهم لليوم الرابع من أيام الأسبوع: (أربِعاء) بضم الباء وفتحها وكسرها.

ومنها: (فَعْلَلاء) نحو (عَقْرَباء) لأثنى العقارب.

ومنها: (فِعالاء) نحو (قِصاصاء) للقِصاص.

ومنها: فُعْلُلاء (كقُرْفُصاء) .

ومنها: (فاعولاء) كعاشوراء.

ومنها: (فاعِلاء) كقاصعاء لجحر من جِحَرة اليَرْبُوع.

ومنها: (فِعْلِياء) نحو (كبرياء) ، وهي العظمة.

ومنها: (مفعولاء) نحو (مَشْيُوخاء) جمع شَيْخ.

ومنها: (فَعَالاء) -مطلق العين، أي: مضمومها ومفتوحها ومكسورها- نحو (دَبُوقاء) للعذرة، و (بَراساء) لغة في (البَرْنَساء) ، وهم الناس، وقال ابن السُّكِيت: يقال: ما أدري أي البرنساء هو، أي: أيَّ الناس هو، وكَثِيرًاء.

ومنها: (فَعَلاء) - مطلق الفاء، أي: مضمومها ومفتوحها ومكسورها- نحو (خُيَلاء) للتكبر، و (جَنَفاء) اسم مكان، و (سِيَراء) لبُرُودٍ فيه خطوط صُفْر.

# المقصور والممدود

الأمنية المترجّب من قبل الطُرف فتخا وكان ذا نظير كالأسف المعرب المنفل الآجر ثبوت قصر بقياس ظاهر المعمل المعمل وفعل في جمع ما كبغلية وفعلة نحر اللهما المقصور: هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة.

فخرج بــ (الاسم) الفعل نحو: يرضى، وبـ (حرف إعرابه) المبني نحو: إذا، وبــ (لازمة) المثنى نحو: الزيدان، فإن ألفه نقلب ياء في الجر والنصب.

والمقصور على قسمين: قياسي وسماعي.

فالقياسي: كل اسم معتل له نظير من الصحيح مُلْتَرَمُ فتحُ ما قبل آخره، وذلك كمصدر الفعل اللازم الذي على وزن (فَعل) ، فإنه يكون (فَعَلًا) بفتح الفاء والعين نحو: أسف أسفًا، فإذا كان معتلاً وجب قصره نحو: جُويَ جوى، لأن نظيره من الصحيح الآخر ملتزم فتح ما قبل آخره، ونحو (فِقل) في جمع (فِقلَة) بكسر الفاء، و (فُقل) في جمع (فُقلة) بضم مُدُية، فإن نظيرهما من الصحيح (قرب وقرب) جمع قربة وقربة، لأن جمع (فِقلة) بكسر الفاء يكون على (فِقل) بكسر الأول وفتح الثاني، وجمع (فُقلة) بضم الفاء يكون على (فُقل) بنا.

والدُّمي: جمع (دُمُّيَّة) ، وهي الصورة من العاج ونحوه.

٧٧٤ وما استخق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتمًا عُرف ٥٧٥ كمهدر الفعل الذي قد بُدِئا بهمز وصل كارعوى وكارتأى ولما فرغ من المقصور شرع في الممدود، وهو: الاسم الذي في آخره همزة تلي الناؤ نحو: حمراء، وكساء، ورداء.

المقصور والمدود \_\_\_\_\_\_0٠

فخرج بـ (الاسم) الفعل نحو: يشاء، وبقوله (تلي ألفًا زائدة) ما كان في آخره همزة تلي ألفًا غير زائدة كماء، وأع جمع آءة، وهو شجر.

والممدود أيضًا كالمقصور: قياسي، وسماعي.

فالقياسي: كل معتل له نظير من الصحيح الآخر ملتزم زيادة ألف قبل آخره، وذلك كمصدر ما أوله همزة وصل نحو: ارعوى ارعواء، وارتأى ارتفاء، واستقصى استقصاء، فإن نظيرها من الصحيح: انطلق انطلاقًا، واقتدر اقتدارًا، واستخرج استخراجًا، وكذا مصدر كل فعل معتل يكون على وزن (أفعل) نحو: أعطى إعطاء، فإن نظيره من الصحيح: أكرم إكرامًا.

\* \*

٧٧٦ والعادِمُ النظيرِ ذا قَضْرِ وذا مَدُّ بنَشْلِ كالججا وكالجدا هذا هو القسم الثاني، وهو المقصور السماعي، والممدود السماعي.

وضابطهما: أن ما ليس له نظير اطرد فتح ما قبل آخره، فقصره موقوف على السماع، وما ليس له نظير اطرد زيادةً ألف قبل آخره، فمده مقصور على السماع.

فمن المقصور السماعي: الفتي، واحد الفتيان، والججا: العقل، والثرى: التراب، والسُّنا: الضوء.

ومن الممدود السماعي: الفّتَاء: حداثة السّنِ، والسّناء: الشرف، والثراء: كثرة المال، والحذاء: النّقل.

\* \* \*

٧٧٧- وقَصْرُ ذي المدُّ اضطرارًا مُجْمَعُ عليه والعكسُ بحُلْفِ يَفْعُ لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز قصر الممدود للضرورة.

واختلف في جواز مد القصور، فذهب البصريون إلى المنع، وذهب الكوفيون إلى الجواز، واستدلوا بقوله: ٣٦٦- يا لكَ من تمرٍ ومن شيشاءِ يَنْشَبُ في المَشغَلُ واللُّهاءِ (١) فمد (اللهاء) للضرورة، وهو مقصور.



<sup>(</sup>١) شيشاء: ضرب من التمر. ينشب: يعلق. المسعل: موضع السعالي من الحلق .اللهاء: هنة مطبقة في أقصى سقف الفم. يا: حرف تنبيه. لك: متعلقان بخبر محذُّوف لمبتدأ محذوف، أي: يا لك شيء. من تمر: متعلقان بحال محذوفة من الضمير المتصل في (لك).

المقصور والمدود \_\_\_\_\_\_\_ ٧

# كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا

٧٧٨- آخرَ مقصورِ ثُقتَي اجعَلْه يا إنْ كان عنن شلاشةٍ مُــرَنـقِــيــا
 ٧٧٩- كذا الذي اليا أصلُهُ نحوُ الفتى والـجـاصدُ الــذي أُمِــيــل كــمــــــى

٧٨٠ في غير ذا تُقلَبُ واؤا الألفُ وأولها ما كان قبلُ قد ألفُ
 الاسد المتمكن إن كان صحح الآخر أو كان منقرضًا لحقاء علامة الثناء من غا

الاسم المتمكن إن كان صحيح الآخر أو كان منقوصًا لحقته علامة التثنية من غير تغيير، فتقول في (رجل، وجارية، وقاض) : رجلان، وجاريتان، وقاضيان.

وإن كان مقصورًا فلا بد من تغييره على ما نذكره الآن.

وإن كان ممدودًا فسيأتي حكمه.

فإن كانت ألف المقصور رابعة فصاعدًا قلبت ياء، فتقول في (ملهي): ملهيان، وفي (ملهي): ملهيان، وفي (مستقص): مستقصيان، وإن كانت ثالثة فإن كانت بدلًا من الياء كفتى ورحى قلبت أيضًا ياء، فتقول: فنيان، ورحيان، وكذا إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلَك، فتقول في (متنى) علمتًا: متيان، وإن كانت ثالثة بدلًا من واو كمصا وقفًا قلبت واوا، فتقول: عصوان، وقفوان، وكذا إن كانت ثالثة مجهولة الأصل ولم تُمثل كإلى علمًا، فتفول: إلوان.

فالحاصل أن ألف المقصور تقلب ياء في ثلاثة مواضع:

الأول: إذا كانت رابعة فصاعدًا.

الثاني: إذا كانت ثالثة بدلًا من ياء.

الثالث: إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت.

وتقلب واوًا في موضعين:

الأول: إذا كانت ثالثة بدلًا من الواو.

الثاني: إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل ولم تُمَلُّ.

وأشار بقوله (وأولها ما كان قبل قد ألف) إلى أنه إذا عمل هذا العمل المذكور في

المقصور - أعني قلبّ الألف ياء أو واؤا - لحقتها علامة التثنية التي سبق ذكرها أول الكتاب، وهي الألف والنون المسكورة رفعًا، والياء المفتوح ما قبلها والنون المكسورة جزًا ونصيًا.

## \* \* \*

٧٨١- وما كصحراء بواو لئيا ونحو عِلْباء كساء وحيا
 ٧٨٧- بواو او همز وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل أعين
 لما فرغ من الكلام على كيفية تثنية المقصور شرع في ذكر كيفية تثنية الممدود.

والممدود: إما أن تكون همزته بدلًا من ألف التأنيث، أو للإلحاق، أو بدلًا من أصل، رأصلًا.

فإن كانت بدلًا من ألف التأنيث فالمشهور قلبها واؤا، فنقول في (صحراء، وحمراء) : صحراوان، وحمراوان.

وإن كانت للإلحاق كعلباء، أو بدلًا من أصل نحو (كساء، وحياء) جاز فيها وجهان:

أحدهما: قلبها واؤا، فتقول: علباوان، وكساوان، وحياوان.

والثاني: إبقاء الهمزة من غير تغيير، فتقول: علباءان، وكساءان، وحياءان. والقلب في الملحقة أولى من إبقاء الهمزة، وإبقاء الهمزة المبدلة من أصل أولى من قلبها واوًا.

وإن كانت الهمزة الممدودة أصلاً وجب إبقاؤها، فتقول في (قُرَاء، ووُصَّاء): قُرَاءان، ووُصَّاءان، وأَسْار بقوله (وما شذَّ على نقلٍ قُصِر) إلى أن ما جاء من تثنية المقصور أو الممدود على خلاف ما ذكر اقتُصِر فيه على السماع كقولهم في (الخَوْرَكي): الخوزلان، والقياس (الخَوْرَلَيان)، وقولهم في (حمراء): حمرايان، والقياس: حمراوان. القصور والمدود \_\_\_\_\_\_ ٠٠

٧٨٣- واحذف من المقصور في جميع على حدة السمندى ما به تَكَسَلا 
١٩٥٤- والفتخ أبق مشعرًا بما تحذف وإن جسمست بسساء وألسف 
١٩٥٥- فالألف اقلب قلبها في الشيه وتاء ذي السا ألوضل تستجيه 
إذا جمع صحيح الآخر على حد المثنى - وهو الجمع بالواو والنون - لحقته العلامة 
من غير تغيير، فتقول في (زيد): زيدون.

وإن جمع المنقوص هذا الجمع حذفت ياؤه وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء، فتقول في (قاض): قاضون رفعًا، وقاضين جرًا ونصبًا.

وإن جمع الممدود هذا الجمع عومل معاملته في التثنية، فإن كانت الهمزة بدلًا من أصل، أو للإلحاق جاز فيه وجهان: إبقاء الهمزة، وإبدالها واؤا، فيقال في (كساء) علمًا: كساؤون، وكساوون، وكذلك (عِلباء)، وإن كانت الهمزة أصلية وجب إبقاؤها، فتقول في (قراء): قراؤون.

وأما المقصور -وهو الذي ذكره المصنف- فتحذف ألفه إذا جمع بالواو والنون، وتبقى الفتحة دالة عليها، فتقول في (مصطفى): مصطفّون رفعًا، ومصطفّين جرًا ونصبًا بفتح الفاء مع الواو والياء، وإن جمع بألف وتاء قلبت ألفه كما تقلب في التثنية، فتقول في (خبلي): خبليًات، وفي (فتى، وعضًا) غَلَمَيْ مؤنث: فنيات، وعصوات.

وإن كان بعد ألف المقصور تاء وجب حينئذ حذفها، فتقول في (فتاة) : فتيات، وفي (قناة) : قنوات.

\* \* \*

٧٨٦- والسالم العين الثلاثي اسمًا أبّل إنساعٌ عينٍ فاءَه بمما شُكِلُ ٧٨٧- إنّ ساكن العين مؤننًا بدا مُخَسَّسَمًا بالسّاء أو مُجَسُرُها ٧٨٨- وسكن التالي غيرَ الفتح أو حَشَّفُهُ بالفتح فكلًا قد رَوَوَا إذا جمع الاسم الثلاثي الصحيح العين الساكنها المؤنث المختوم بالتاء أو المجرد عنها بألف وتاء أنَّبِعَثْ عينه فاءه في الحركة مطلقًا، فتقول في (دعد): دعدات، وفي (جفنة): جفنات، وفي (جُمُل، وبُسْرَة): جُمُلات وبُسُرات بضم الفاء والعين، وفي (هِنْد، وكِسْرة): هِنِدات وكِسِرات بكسر الفاء والعين. ويجوز في العين بعد الضمة والكسرة التسكين والفتح، فتقول: جُمُلات وجُمَلات، وبُسْرات وبُسُرات، وهِنْدات وهِندات، وكِسْرات وكِسَرات، ولا يجوز ذلك بعد الفتحة، بل يجب الإتباع.

واحتزر بالثلاثي من غيره كد (جعفر) ، علم مؤنث، وبالاسم عن الصفة كضخمة، وبالصحيح العين من معتلها كجَوْزَة، وبالساكن العين من محركها كشجرة، فإنه لا إتباع في هذه كلها، بل يجب إبقاء العين على ما كانت عليه قبل الجمع، فتقول: جَعْفُرات، وضَحُمات، وجَوْزات، وشَجَرات، واحترز بالمؤنث من المذكر كبدر، فإنه لا يجمع بالألف والتاء.

## \* \* \*

٩٨٩- ومنعوا إنباغ نحو فرزة وأنبية وشند كسنس جرزة وجرزة يعني أنه إذا كان المؤنث المذكور مكسور الغاء، وكانت لامه واؤا، فإنه يمتنع فيه إنباع العين للفاء، فلا يقال في (فرؤة) فروات بكسر الفاء والعين استثقالًا للكسرة قبل الواء، بل يجب فتح العين أو تسكينها، فتقول: فرزوات أو فرؤوات، وشذ قولهم (جروات) بكسر الفاء والعين.

وكذلك لا يجوز الإتباع إذا كانت الفاء مضمومة واللام ياء نحو: زُبُيّة، فلا تقول (زُبُيات) بضم الفاء والعين استثقالاً للضمة قبل الباء، بل يجب الفتح أو التسكين، فقول: زُبُيات أو زُبُيات.

## \* \* \*

فالأول كقولهم في (جِرُوة) : جِرِوات بكسر الفاء والعين.

والثاني كقوله:

٣٦٧ - وحُمَّلُتُ زَقْوَاتِ الصَّحى فَأَطَقُهُم وما لي بزَفْوَاتِ المَشِيئِ يَدَانِ (١) فسكن عين (زفرات) ضرورة، والقياس فنحها إنباعًا.

والثالث كقول: هذبل في (جَوْزُة، وبَيْضَة) ونحوهما: جَوْزات، وبَيَضات بفتح الفاء والعين، والمشهور في لسان العرب تسكين العين إذا كانت غير صحيحة.

all all all

 <sup>(</sup>١) وقرات: جميع مفرده: زفرة، وهي إدخال النفس في الصدر. يدان: قوة وقدرة. زفرات الضحى: مفعول
به ثان منصوب وعلامة نصبه الكسرة، وهو مضاف. ما: حرف نفي. لي: متعلقان بخير مقدم محذوف.
بزفرات العشي: متعلقان بالاستقرار المقدر في (لي). يدان: ميتذأ مؤخر مرفوع وعلامة وفعه الألف.

# جمع التكسير

٧٩١ - أفعلة أفعلُ ثم فِعَلَه ثُمَّتَ أفعالَ جمع ع قِلَه أَمَنَتُ العالَ جمع ع قِلْه جمع التكسير: هو مادلٌ على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر كرجل ورجال، أو مقدَّر كفُلك للمفرد والجمع، والضمة التي في المفرد كضمة (قُفْل) ، والضمة التي في الجمع كضمة (قُمْد).

وهو على قسمين: جمع قلة، وجمع كثرة. فجمع الفلة يدل حقيقة على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة، وجمع الكثرة يدل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية، ويستعمل كلٌّ منهما في موضع الآخر مجازًا.

وامثلة جمع القلة: أَفْعِلَة كأسلحة، وأَفْعُل كَافْلُس، وفِعْلَة كفتية، وأَفْعَال كَافراس. وما عدا هذه الأربعة من جموع التكسير فجموع كثرة.

k \* \*

- ٧٩٧ وبعض ذي بكثرة وضفا يفي كأرجل والعكث جاء كالشفي قد يُستغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة كرخل وأرجل، وغثق وأعناق، وفؤاد وأفئدة. وقد يُستغنى ببعض أبنية الكثرة عن بعض أبنية القلة كرجُل ورجال، وقلب وقلوب.

\* \* \*

٧٩٣- لفقل اسمًا صبح عبًا أفَقلُ وللرباعي اسمًا اينضًا يُبخمَلُ ٧٩٣- إنْ كان كالقناق والذّراع في مند وتسأنسيث وعبد الأحسرف (أَفْقُلُ) جمع لكل اسم ثلاثي على (فَقْلِ) صحيح العين نحو: كلب وأكلب، وظبي وأَطْلِي، فقول الضمة كسرة لتصح الياء، فصار (أظبي،) ، فعومل معاملة (ناضي) .

وخرج بـ (الاسم) الصفة، فلا يجوز نحو: ضخم وأضخم، وجاء (عبد وأعبد)

لاستعمال هذه الصفة استعمال الأسماء. وخرج بـ (صحيح العين) المعتل العين نحو: ثوب، وعين، وشذ (عين وأعين، وثوب وأثوب) .

و (أَفْقُل) أيضًا جمع لكل اسم مؤنث رباعي قبل آخره مدة كعَناق وأعنق، ويمين وأيمن.

وشذ من المذكر: شهاب وأشهب، وغُراب وأغرب.

٧٩٥- وغيرُ ما أَفْعُلُ فيه مُطَّرِدُ من الثلاثي اسمًا بأفعالِ يَرِدُ

٧٩٦- وَخَالَبًا أَغْنَاهُمُ فِعْلاَنُ فَي فَعْلِ كَفَولَهُم صِرْدَانُ

قد سبق أن (أَفْلُمُ) جمع لكل اسم ثلاثي على (فَقْلِ) صحيح العين، وذكر هنا أن ما لا يطرد فيه من الثلاثي (أفْعُل) يجمع على (أفعال) ، وذلك كثوب وأثواب، وبحَمَل وأجمال، وعَشُد وأعضاد، وجمْل وأحمال، ويمنب وأعناب، وإبل وآبال، وقُقُل وأقفال.

وأما جمع (فَعْل) الصحيح العين على (أفعال) فشاذ كفرخ وأفراخ.

وأما (نُعَلُّ) فجاء بعضه على (أفعال) كرُطَب وأرطاب، والغالب مجيئه على (فِقلان) كصُرُد وصِرُدان (١٠) ، ونُفَر ونِفُران (٢٠) .

\* \* \*

٧٩٧- في اسم مذكر رباعي بقد ثالث افسِلَةً عنسهم اطُرَدَ ٧٩٨- والزَّمَه في فَعَالِ أو فِعَالِ مصاحِبَيْ تصعيفِ أو إعلالِ أَنْ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(أَفْهِلَة) جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مدة نحو: قَذال وأقذلة، ورغيف وأرغفة، وعمود وأعمدة.

والتُزِم (أفعلة) في جمع المضاعف أو المعتل اللام من (فَعَال، أو فِعَال) كَبَتَات وأَبِثَة، وزِمام وأزِمَّة، وقِياء وأفية، وفِناء وأفنية.

 <sup>(</sup>١) الصرد: طائر أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمتقار، يصيد صفار الحشرات، وربما صاد العصفور، وكانوا بتشاءمون به.

<sup>(</sup>٢) الْنَعْرُ: البلبل، أو فرخ العصفور، أو طير كالعصفور أحمر المنقار.

٧٩٩- فَعْلُ لنحو أحمرٍ وخشرا وفِعْلَةٌ جمعُا بنتقلٍ يُلذَى من أمثلة جمع الكثرة (فُعُلُّ) ، وهو مطرد في كل وصف يكون المذكر منه على (أفْقل) والمؤنث منه على (فَعْلاء) نحو: أحمر وتحقر، وحمراء وتحثر.

ومن أمثلة جمع القلة (فِعْلة) ، ولم يطرد في شيء من الأبنية، وإنما هو محفوظ، ومن الذي حفظ منه: فني وفِئيّة، وشيخ وشِيخَة، وغلام وغِلْمة، وصيّي وصِبْيّة.

\* \* \*

۸۰۰ وفعل لاسم رماعي ببقة قد زيدة قبل لام اعلالاً فقذ الله عليه الله فقد الله فقل الله ف

وأما المضاعف فإن كانت مدته ألفًا فجمعه على (فُعُل) غيرُ مطرد نحو: عِنان وعنن، وججاج وحُجُج، فإن كانت مدته غير ألف فجمعه على (فُعُل) مطرد نحو: سرير وسرر، وذَلول وذَلل.

ومن أمثلة جمع الكثرة (نُقل) ، وهو جمع لاسم على (نُقلَة) ، أو على (نُقلى) أنثى الأنقل. فالأول كفُرْيَة وقرب، وغرفة وغرف. والثاني ككبرى وكبر، وصغرى وصفر.

ومن أمثلة جمع الكثرة (يفتل) ، وهو جمع لاسم على (يفلَّه) ، نحو: كِشرة وكِسَر، وججَّة وججّج، ومِرْيَة ومِرْي، وقد يجيء جمع (يفلَّه) على (فُقُل) نحو: لحية ولُحُي، وحلية وخُلّي. حمع التكسير

ومنها (فَعَلَهُ) ، وهو مطرد في وصف على (فاعل) صحيح اللام لمذكر عاقل نحو: كامل وكملة، وساحر وسحرة. واستغنى المصنف عن ذكر القيود المذكورة بالتمثيل بما اشتمل عليها، وهو: رام، وكامل.

\* \* \*

۸۰۴ فغلی لوصف کفتیل وزین وهاال و مئیت به فیمن من أمثلة جمع الکثرة (فغلی) ، وهو جمع لوصف علی (فعیل) بمعنی (مفعول) دال علی هلاك أو توجیع كفتیل وقتلی، وجریح وجرحی، وأسیر وأسری.

ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى من (فعيل) بمعنى (فاعل) كمريض ومرضى، ومن (فُعِل) كزَّين وزمنى، ومن (فاعل) كهالك وهلكى، ومن (فَيْعِل) كميَّت وموتى، و رأفَعَل) نحو: أحمق وحمقى.

\* \* \*

- الفغل اسما صغ الاتما فعلة والوضغ في فيغل وفعل قللة ومن أمثلة جمع الكثرة (فِعَلَة) ، وهو جمع لـ (فعل) اسمًا صحيح اللام نحو: قُرط وفرّطة، وكُرْج وفِرْجة، وكورْ وكرَرْة، ويحفظ في اسم على (فِعْل) نحو: قَرْد وقردة، أو على (فعْل) نحو: قَرْد وقردة، أو على (فعْل) نحو: قَرْد وغردة (١٠).

\* \* \*

 فاعلة) نحو: ضارب وضُرُّب، وصائم وصوم، وضاربة وضرب، وصائمة وصوم. .

ومنها: (فُقُال) ، وهو مقيس في وصف صحيح اللام على (فاعل) لمذكر نحو: صائم وصوام، وقائم وقوام.

وندر (فُكُل، وفُعّال) في المعتل اللام المذكر نحو: غازٍ وغُزَّى، وسار وسرى، وعاف وعفى.

وقالوا (غُرًاء) في جمع (غاز) ، و (سراء) في جمع (سار) ، وندر أيضًا في جمع (فاعلة) كقول الشاعر:

٣٦٨ - أبصارُهُنُّ إلى النَّبان مائلةً وقد أراهن عنىي غيرَ صُدَادِ (') يعنى جمع (صادَّة).

\* \* \*

\* \* \*

- وفَعَلَ أيضًا له فِعَالُ مالم يكُنْ في لامه اعتبلالُ مادم أو يكُنْ في لامه اعتبلالُ مادم أو يكُ مُشْمَقُهُا ومثلُ فَعَلٍ فو التا وفُعْلَ معَ فِعْلٍ فاقبلِ أي: اطرد أيضًا (فِعال) في (فَعَل، وفَعَلة) ما لم يكن لامهما معتلاً أو مضاعفًا نحو: جبل وجبال، وحمل وجمال، ورقبة ورقاب، وثمرة وثمار.

واطرد أيضًا (فِعال) في (فِعل، وفُعل) نحو: ذئب وذئاب، ورمح ورماح. واحترز من المعتل اللام كفتي، ومن المضعف كطَلَل.

 <sup>(</sup>١) إلى الشبان: متعلقان باسم الفاعل (ماثلة). عني: متعلقان باسم الفاعل (صداد). غير صداد: مفعول به ثان منصوب، وهو مضاف.

٨١١– وفي فعيل وصف فاعل وَرَدْ كلفاك فسي أُسشاهُ أيسطُسا الطُّـرَدُ واطرد أيضًا (فِعال) في كل صفة على (فعيل) بمعنى (فاعل) مقترنة بالتاء أو مجردة عنها ككريم وكرام، وكريمة وكرام، ومريض ومراض، ومريضة ومراض.

\* \* \*

٨١٣- وشاع في وصف على فَغلانا أو أنشيب أو على فُغلانا
 ٨١٣- ومثلًه فُغلانةً والزَفة في

اي: واطرد أيضًا مجيء (فِعال) جمعًا لوصف على (فَقلان، أو على فعلانة، أو على فعلى) نحو: عطشان وعطاش، وعطشي وعطاش، ونَدْمانة ونِدام.

وكذلك اطرد (فِعال) في وصف على (فُعْلان، أو على فعلانة) نحو: خُمْصان وخِماص، وخُمْصانة وخِماص.

والنزم (فِعال) في كل وصف على (فعيل، أو فعيلة) معتل العين نحو: طويل وطوال. وطويلة وطوال.

## \* \*

٨١٤ وبفعول فَجل نحو كَبِد يُسخَصُ غالبًا كذاكَ يسطرة ما ١٨٠ في فَعل اسما مطلق الفا وقَعَل له وللفعال في فعلان حَصَلُ ١٨٥ واللفعال في في حوت وقاع مع ما ضاهاهما وقل في غيرهما ومن أمثلة جمع الكثرة (فعول) ، وهو مطرد في اسم ثلاثي على (فَجل) نحو: كبد وكبو، ووعل، وهو ملتزم فيه غاليًا.

واطرد (فعول) أيضًا في اسم على (فَقَل) بفتح الفاء نحو: كعب وكعوب، وفَلْس وفلوس، أو على (فِعْل) بكسر الفاء نحو: حمل وحمول، وضرس وضروس، أو على فُعْل بضم الفاء نحو: جند وجنود، وبُرْد وبرود.

ويحفظ (فُعول) في (فَعَل) نحو: أسد وأسود، ويفهم كونه غير مطرد من قوله (وفَعَلْ له) ، ولم يقيده باطراد. وامدار بقوله (ولتقعان يعادن حفين) إلى أنا من استعابته الأسرة ريساريا) ، وسو مطرد في اسم على (فُعال) تحو: غلام وغلمان، وغراب وغربان.

وقد سبق أنه مطرد في (فُعَل) كصرد وصردان.

واطرد (فِقلان) أيضًا في جمع ما عينه واو من (فُقل، أو فَعَل) نحو: عود وعيدان، وحوت وحيتان، وقاع وقيعان، وتاج وتيجان.

وقلُّ (فِعْلان) في غير ما ذكر نحو: أخ وإخوان، وغزال وغزلان.

٨١٧- وفَعْلًا اسمًا وفَعِيلًا وفَعَلْ غِيرَ مُعَلِّ العِينِ فُعْلانٌ شَمَلْ

من أبنية جمع الكثرة (فُعَلان) ، وهو مقيس في اسم صحيح العين على (فَعَل) نحو: ظهر وظهران، وبطن وبطنان، أو على (فعيل) نحو: قضيب وقضبان، ورغيف ورغفان، أو على (فَعَل) نحو: ذكر وذكران، وحَمَل وحملان.

\* \*

٨١٨ - ولكريس وبخيل فَعَلا كذا لما ضاهاهما قد بجبلا ١٩٩٨ - وناب عنه أفعلاءً في المتقل لائما ومُنشَفَفِ وغيرُ ذاك قَل من أمثلة جمع الكثرة (فُقلاء) ، وهو مقيس في (فعيل) بمعنى (فاعل) صفة لمذكر عاقل غير مضاعف ولا معتل نحو: ظريف وظرفاء، وكريم وكرماء، وبخيل وبخلاء.

وينوب عن (فُقلاء) في المضاعف والمعتل (أَفْعِلاء) نحو: شديد وأشداء، ووليّ أولياء.

وقد يجيء (أَفْعِلاء) جمعًا لغير ما ذكر نحو: نصيب وأنصباء، وهيَّن وأهوناء.

جمع التكسير

• ٨٩٠ فَراعِلُ لَفَرْعَلِ وفاعَلِ وفاعِلاء منع نتحو كاهاب ٩٩١ - وحائض وصاهل وفاعِلَة وشد في الفارس مغ ما ماثلَة من أمثلة جمع الكثرة (فواعل) ، وهو لاسم على (فَوْعَل) نحو: جوهر وجواهر، أو على (فاعَل) نحو: طابّه وطوابع، أو على (فاعِلاء) نحو: قاصِعاء وقواصع، أو على (فاعل) نحو: كاهل وكواهل. و (فواعِل) أيضًا جمع لوصف على (فاعل) إن كان لمؤثث عاقل نحو: حائض وحوائض، أو لمذكر ما لا يعقل نحو: صاهل وصواهل. فإن كان الوصف الذي على (فاعِل) لمذكر عاقل لم يجمع على (فواعل) .

وشذ (فارس وفوارس، وسابق وسوابق) . و (فواعل) أيضًا جمع لـ (فاعلة) نحو: صاحبة وصواحب، وفاطمة وفواطم.

## \* \* \*

- ۸۲۷ و بفعائل اجمعة فى فقالة و سبسه دا تساء او سرالة من أمثلة جمع الكثرة (فعائل) ، وهو لكل اسم رباعي بمدة قبل آخره مؤنفًا بالتاء نحو: سحابة وسحائب، ورسالة ورسائل، و كُناسة و كنائس، وصحيفة وصحائف، و خُلُوبة وحلائب، أو مجردًا منها نحو: شَمال وشمائل، وعُقاب وعقائب، وعجوز ، عجائد.

## \* \* \*

- (الفَقَالي والفَقَالي بجيعا صحراة والعذراة والقَيْن البنعا من أمثلة جمع الكثرة (فعالي، وفعالي) ، ويشتركان فيما كان على (فَقلاء) اسمًا كصحراء وصحاري وصحارى، أو صفة كعذراء وعذاري وعذارى.

## \* \* \*

- ١٩٣٤ واجعل فَقالِي لغير ذي نَتَبْ جُدُدَ كالكرسيّ تَشْبَعِ العرب من أمثلة جمع الكثرة (فَقالِيّ) ، وهو جمع لكل اسم ثلاثي آخره ياء مشددة غير متجددة للنسب نحو: كرسى وكراسيّ، وبُرّدِيّ وبراديّ، ولا يقال: بصريّ وبَصاريّ.

٥٣٥ ومفعاللَ وشبهِ الطِقا في جمع مافوق الثلاثة ارتقى ٨٣٥ من غير ما معنى ومن خماسي جُردَة الأخسرَ اللهِ بالمقبساس ٨٣٧ والرابغ الشبية بالمزيد قذ يُحدَف دونَ ما به تَمَ العمدة ٨٣٨ وزائد العادي الرباعي احذِفة ما لم يكُ لَيْنًا إثرَه اللَّذَ خَسَما من أمثلة جمع الكثرة (فعالل) وشبهه، وهو كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان.

فيجمع بـ (فعالل) كل اسم رباعي غير مزيد فيه نحو: جعفر وجعافر، وزِبُوج وزبارج، ويُوثَنُ وبراثن.

وبجمع بشبهه كل اسم رباعي مزيد فيه كجرهر وجواهر، وصريف وصيارف، ومسجد ومساجد.

واحترز بقوله (من غير ما مضي) من الرباعي الذي سبق ذكر جمعه كـ (أحمر وحمراء) ونحوهما مما سبق ذكره.

وأشار بقوله (ومن خماسي جرد الآخر انف بالقياس) إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على (فعائل) قياسًا، ويحذف خامسه نحو (سفارج) في سفرجل، و (فرازد) في فرزدق، و (خَوَارِن) في خَوَرْتَن.

وأشار بقوله (والرابع الشبيه بالمزيد... البيت) إلى أنه يجوز حذف رابع الخماسي المجرد عن الزيادة وإبقاء خامسه إذا كان رابعه مشبها للحرف الزائد بأن كان من حروف الزيادة كنون (خورنق) ، أو كان من مخرج حروف الزيادة كدال (فرزدق) ، فيجوز أن يقال: خوارق، وفرازق. والكثير الأول، وهو حذف الخامس وإبقاء الرابع نحو: خوارن، وفرازد.

فإن كان الرابع غير مشبه للزائد لم يجز حذفه، بل يتعين حذف الخامس، فتقول في (سفرجل) : سفارج، ولا يجوز: سفارل.

وأشار بقوله (وزائد العادي الرباعي... البيت) إلى أنه إذا كان الخماسي مزيدًا فيه حرف حذف ذلك الحرف إن لم يكن حرف مد قبل الآخر، فتقول في (بيتطري) : جمع التكسير \_\_\_\_\_\_

سباطر، وفي (فَدَوْكس) : فداكس، وفي (مُدَحْرِج) : دحارج.

فإن كان الحرف الزائد حرف مد قبل الآخر لم يحذف، بل يجمع الاسم على (فعاليل) نحو: قرطاس وقراطيس، وقنديل وقناديل، وعصفور وعصافير.

\* \* \*

٨٢٩ والسين والتا من كمنتفذع أزل إذ بسنا الجمع بقائهما مُخِلُ ٥٠٠ والسين والتا من كمنتفذع أزل إلى من سواه بالبقا والهمؤ واليا مشلم إن سَبَقا إذا اشتمل الاسم على زيادة لو أبقيت لاختل بناء الجمع الذي هو نهاية ما ترتقي إليه الجموع، وهو (فعالل، وفعاليل) حذفت الزيادة، فإن أمكن جمعه على إحدى الصيغتين بحذف بعض الزائد وإبقاء البعض فله حالتان: إحداهما: أن يكون للبعض مزية على الآخر.

والثانية: أن لا يكون كذلك.

والأولى هي المرادة هنا، والثانية ستأتي في البيت الذي في آخر الباب.

ومثال الأولى (مستدع) ، فتقول في جمعه (مَداع) ، فتحذف السين والتاء، وبُقيَ الميم، لأنها مصدرة ومجردة للدلالة على معنى، وتقول في (لَنَدَد، ويَلْنَدَد) : ألادً، ويَلادً، فتحذف النون، وتُبَقي الهمزة من (ألندد) ، والياء من (يلندد) لتصدرهما، ولأنهما في موضع يقعان فيه دالين على معنى نحو (أقوم، ويقوم) بخلاف النون، فإنها في موضع لا تدل فيه على معنى أصلًا. والألندد واليلندد: الخَصِم، يقال: رجل ألنده، ويلندد، أي: خَصِم، مثل الأَلَدُ.

\* \* \*

- والياء لا الواز احذِف إنْ جَمَعْتُ ما كَحَيْزَبونِ فَهُو حُكُمُ حُبْما إذا اشتمل الاسم على زيادتين - وكان حذف إحداهما يتأتى معه صيغة الجمع، وحذف الأخرى لا يتأتى معه ذلك - حذف ما لا يتأتى معه صيغة الجمع وأُبقي الآخر، فتقول في (كيْزَبون) : حزابين، فتحذف الياء، وتبقى الواو، فتُقلّب ياء لسكونها

٢٢ ----- جمع الت

وانكسار ما قبلها، وأوثرت الواو بالبقاء لأنها لو حذفت لم يغن حذفها عن حذف الياء، لأن بقاء الياء مُفَوَّت لصيغة منتهي الجموع. والحيزيون: العجوز.

#### \* \* \*

- معثيروا في زائدي سَرَنْدى وكلُ ما صاهاه كالفلَندَى عني أنه إذا لم يكن لأحد الزائدين مزية على الآخر كنتَ بالخِيار، فتقول في يعني أنه إذا لم يكن لأحد الزائدين مزية على الآخر كنتَ بالخِيار، فتقول في (سَرَنْدَى): سراند بحذف الألف وإبقاء الألف، وكذلك (عَلْنَدَى)، فتقول: علايد، وعلاد، ومثلهما (خينطكي)، فتقول: حبايط وحباط، لأنهما زيادتان زيدتا معًا للإلحاق بـ (سفرجل)، ولامزية لإحداهما على الأخرى، وهذا شأن كل زيادتين زيدتا للإلحاق.

والسرندى: الشديد، والأننى: سَرانَدَةً، والعلندى - بالفتح الغليظ من كل شيء، وربما قبل: جمل نحلندى - بالضم. والحبنطى: القصير البَطين، يقال: رجل حبنطى -بالتنوين - وامرأة حبنطاةً.



٨٣٣- فُعَيْلًا اجعل الثلاثئ إذا صغَّرتَه نبحوُ قُذَيُّ في قَذَى ٨٣٤- فُعَيْعِلٌ مِعَ فُعَيْعِيل لِما فَاقَ كَجِعْل درهم دُرَيْهما إذا صُغِّر الاسمُ المتمكن ضم أوله، وفتح ثانيه، وزيد بعد ثانيه ياء ساكنة، ويُقْتَصر على ذلك إن كان الاسم ثلاثيًا، فتقول في (فَلْس) : فُلَيْس، وفي (فَذَّى) : قُذَيِّ.

وإن كان رباعيًا فأكثر فُعِل به ذلك، وكسر ما بعد الياء، فتقول في (درهم) : دُرَيْهم، وفي (عصفور): عصيفير.

فأمثلة التصغير ثلاثة: فُعَيْل، وفُعَيْعِل، وفُعَيْعِل.

٨٣٥- وما به لمنتهى الجمع وُصِلْ بـه إلـى أمـثـلـةِ الـتـصـغـيـرِ صِـلْ أي: إذا كان الاسم مما يُصَغِّر على (فعيعل) أو على (فعيعيل) تُؤصِّل إلى تصغيره بما سبق أنه يُتَوَصَّل به إلى تكسيره على (فعالِل، أو فعاليل) من حذف حرف أصلي أو زائد، فتقول في (سفرجل) : سُفَيْرِج كما تقول (سفارج) ، وفي (مستدع) : مُدَيْع كما تقول (مَدَاع) ، فتحذف في التصغير ما حذفت في الجمع، وتقول في (علندي) : عليند، وإن شفت قلت (عليد) كماتقول في الجمع: علاند، وعلادٍ.

٨٣٦– وجائزٌ تعويضُ يا قبل الطُّرَفُ إن كان بعضُ الاسم فيهما انحَذَفُ أي: يجوز أن يُعَوِّض مما حذف في التصغير أو التكسير ياء قبل الآخر، فتقول في (سفرجل) : سفيريج، وسفاريج، وفي (حبنطي) : حبينيط، وحبانيط.

٨٣٧- وحائدٌ عن القياس كلُّ ما خالفَ في البابين حُكْمًا رُسِما أي: قد يجيء كل من التصغير والتكسير على غير لفظ واحده، فيحفظ ولا يقاس

التصف

عليه كقولهم في تصغير (مَقْرِب) : مُغَيْرِبان، وفي (عشيَّة) : عُشَيْشِيَّة، وقولهم في جمع (رهط) : أراهط، وفي (باطل) : أباطيل.

\* \* \*

- الله التصغير من قبل عَلَم تأنيث او صدّته الفتخ انحتَمَ استحتَمَ المحتَمَ المحتَمَ المحتَمَ المحتَمَ - ١٩٩ - كذاك ما مدة أفعال سبق أو صدّ سكران وما به التحق أي: بجب فتح ما ولي ياء التصغير إن وليته تاء التأنيث، أو ألفه المقصورة أو الممدودة، أو ألف (أفعال) جمعًا، أو ألف (فَعَلان) الذي مؤنثه (فَعَلى) ، فتقول في (تمرة) : تميرة، وفي (حبلي) : حبيلي، وفي (حمراء) : حميراء، وفي (أجمال) : أجيمال، وفي (سكران) : سكيران.

فإن كان (فعلان) من غير باب (سكران) لم يفتح ما قبل ألفه، بل يكسر، فتقلب الألف ياء، فتقول في (سِرْحان) : شريّحين كما تقول في الجمع (سَراحين) .

ويكسر ما بعد ياء التصغير في غير ما ذكر إن لم يكن حرف إعراب، فتقول في (درهم) : دريهم، وفي (عصفور) : عصيفير.

فإن كان حرف إعراب حرَّكتَه بحركة الإعراب نحو: هذا فليسٌ، ورأيت فليسًا، ومردت بفليس.

\* \* \* ٨٤٠- وألفُ التأنيث حيث مُدًا وتـــاؤُه مُـــْــفَــصِـــلَـــيْــن عُـــدًا

٨٤١ - كذا المزيد آخرًا للنسب وعجر المصاف والمرحب - ٨٤١ وحكما أربع كرَّم فَ راسا حَسِيلًا ١٨٤٠ وحكما أربع كرَّم فَ راسا ١٨٤٣ - وقد إلى الفصال ما دل على تشنية أو جمع تصحيح جلا لا يمثل في التصغير بألف التأنيث الممدودة، ولا بتاء التأنيث، ولا بزيادة ياء النسب، ولا بعجز المصاف، ولا بعجز المركب، ولا بالألف والنون المزيدتين بعد أربعة أحرف فصاعدًا، ولا بعلامة التثنية، ولا بعلامة جمع التصحيح.

ومعنى كون هذه لا يعتد بها أنه لا يشُرّ بقاؤها مفصولة عن ياء التصغير بحرفين أصليين، فيقال في (مجُحُدُباء) (11 : مجَحَيْدِباء، وفي (حنظلة) : حنيظلة، وفي (عبقري): عبيقري، وفي (بعلبك) : بعيلبك، وفي (عبد الله) : عبيد الله، وفي (زعفران) : زعيفران، وفي (مسلمَيْنِ) : مسيلمين، وفي (مسلمين) : مسيلمين، وفي (مسلمات) : مسيلمات.

\* \* \*

أي: إذا كانت ألف التأنيث المقصورة خامسة فصاعدًا وجب حذفها في التصغير، لأن بقاءها يخرج البناء عن مثال (فعيعل، وفعيعيل) ، فتقول في (قَرَقَرى) : قريقر، وفي رلئُترى) : لغيفيز.

فإن كانت خامسة وقبلها مدة زائدة جاز حذف المدة المزيدة وإبقاء ألف التأنيث، فتقول في (مُجارى) : مُبَيْرى، وجاز أيضًا حذف ألف التأنيث وإبقاء المدة فتقول: حُبِيَّر .

\* \* \*

٩٤٦ - واردُدُ لأصلِ ثانيًا لَيْنَا قَلِينَ فَقيمهُ صَيِّرٍ قُونِهمَةً تُصِبَ
 ٩٤٧ - وشذَّ في عِيدِ عُبِيدٌ وحُتِمْ للجمع من ذا ما لتصفير عُلِمْ
 ٩٧٧ - والألفُ الثاني المزيدُ يُخفَلُ واوًا كذا ما الأصلُ فيه يُجْهَلُ

أي: إذا كان ثاني الاسم المصغر من حروف اللين وجب رده إلى أصله، فإن كان أصله الواو قلب واؤا، فتقول في (قِيمة) : قُوْيَمة، وفي (باب) : بويب.

وإن كان أصله الياء قلب ياء، فتقول في (موقن) : مييقن، وفي (ناب) : نُييّب. وشذ قولهم في (عيد) : عييد، والقياس (عويد) بقلب الياء واؤا، لأنها أصله، لأنه من: (١) ضرب من الحناد، أو الحراد الأخضر الطويل الرجلين. 77} النَّصا

عاد يعود. فإن كان ثاني الاسم المصغر ألفًا مزيدة أو مجهولة الأصل وجب قلبها واؤا، فتقول في (ضارب) : ضويرب، وفي (عاج) : عُوِيْج.

والتكسير فيما ذكرناه كالتصغير، فنقول في (باب) : أبواب، وفي (ناب) : أنياب، وفي (ضاربة) : ضوارب.

\* \* \*

٨٤٩ - وَكَمْلِ المنقوضَ في التصغير ما لـنم يحور غيـن النـاء ثـالـفًا كـمـا المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف، فإذا صُغَر هذا النوع من الأسماء فلا يخلو إما أن يكون ثنائيًا مجردًا عن الناء، أو ثنائيًا ملتبــًا بها، أو ثلاثيًا مجردًا عنها.

فإن كان ثنائيًّا مجردًا عن الناء أو ملتبسًا بها رُدُّ إليه في التصغير ما نقص منه، فيقال في (دم) : دُمُيّ، وفي (شفة) : شُفَيْهَةٌ، وفي (عِلَــٰة) : وُعَيْـٰدُة، وفي (ماء) مسمى به: مُؤيّ.

وإن كان على ثلاثة أحرف وثالثه غير تاء التأنيث صُغُر على لفظه، ولم يردُّ إليه شيء، فقول في (شاك السلاح) : شويك.

\* \* \*

-۸۵۰ ومَنْ بترخيم يُضَغُّرُ اكتفى بالأصل كالمُطَيْف يعني المِغطَفا
 من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم، وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده
 من الزوائد التي هي فيه.

فإن كانت أصوله ثلاثة صُغُر على (فُعَيل) ، ثم إن كان المسمى به مذكرًا بُحُرِّد عن التاء، وإن كان مؤنثًا ألحق تاء التأثيث، فيقال في (المِغطَف) : عُطَيْف، وفي (حامد) : حميد، وفي (حبلي) : حبيلة، وفي (سوداء) : سويدة.

وإن كانت أصوله أربعة صغر على (فعيعل) ، فتقول في (قِرطاس) : قريطس، وفي (عصفور) : عصيفر. ٨٥١ اختِمْ بنا التأثيث ما صفّرت من مسؤنث عبار شبلائي كسيسن ٨٥٠ ما لم يكن بالتا يُرى ذا لَبس كسشمج وسقسر وخسمس ٨٥٣ وشفّر لَخاق تنا فيهما شلائها كَشُور من الله المؤلف المؤل

إذا صغر الثلاثي المؤنث الخالي من علامة التأنيث لحقته التاء عند أمن اللبس، وشذ حذفها حينئذ، فتقول في (بيزً) : شُنَيْتَة، وفي (دار) : دويرة، وفي (يد) : يُدَيَّة.

فإن خيف اللبس لم تلحقه التاء، فتقول في (شجر، وبقر، وخَمْس) : شجير، وبقير، وخميس - بلا تاء - إذ لو قلت (شجيرة، وبقيرة، وخميسة) لالتبس بتصغير: شجرة، وبقرة، وخمسة المعدود به مذكر.

ومما شذ فيه الحذف عند أمن اللبس قولهم في (ذَوْد، وحرب، وقوس، ونعل) : ذويد، وحريب، وقويس، ونعيل.

وشذ أيضًا لحاق الناء فيما زاد على ثلاثة أحرف كقولهم في (قُدَّام) : قديديمة.

\* \* \*

٨٥٤- وصغُّروا شذوذًا الذي التي وذا مغ الـفـروع مـنـهـا تـا وتِـي

التصغير من خواص الأسماء المتمكنة، فلا تصغر المبنيات، وشذ تصغير (الذي) وفروعه، و (ذا) وفروعه، قالوا في (الذي) : اللّذِيّا، وفي (التي) : اللُّنيّا، وفي (ذا، وتا) : ذُيّا، وتَيَا.



## النسب

- 400 ياءً كيا الكرسيّ زادوا للنسب وكلٌ ما تمليمه كمسروه وَجَمَب إذا أربد إضافة شيء إلى بلد أو قبيلة أو نحو ذلك جُعِل آخره ياءً مشددة مكسورًا ما قبلها، فيقال في النسب إلى (دمشق): دمشقيّ، وإلى (تعيم): تعيمي، وإلى (أحمد): أحمديّ.

وكذلك إن كان آخر الاسم تاء التأنيث وجب حذفها للنسب، فيقال في النسب إلى (مكة) : مكتي.

ومثل تاء التأنيث - في وجوب الحذف للنسب - ألف التأنيث المقصورة إذا كانت خامسة فصاعدًا كحُبارى وحُباري، أو رابعة متحركًا ثاني ما هي فيه كجَمَزى وجَمَزي، وإن كانت رابعة ساكنًا ثاني ما هي فيه كحُبْلي جاز فيها وجهان:

أحدهما: الحذف - وهو المختار - فتقول: حُبْليّ.

والثاني: قلبها واوًا، فتقول: حُبْلُويّ.

\* \* \*

٨٥٨- لشبهها الملحق والأصليّ ما لها وللأصليّ قلبٌ يُغتَمى ٨٥٩- والألفُ الجائزُ أربعًا أَزِلُ كذاك يا المنقوصِ خامسًا غَزِلُ ٨٦٨- والحدْفُ في اليا رابعًا أحقُّ من قلبٍ وحسمٌ قلبُ ثالثٍ يَجن يعني أن ألف الإلحاق المقصورة كألف التأنيث في وجوب الحذف إن كانت

خامسة كخير كي وخبر كي، وجوازِ الحذفِ والقلبِ إن كانت رابعة كعُلْقَي وعَلْقِيّ وعُلْقَرِيّ، ولكن المختار هنا القلب عكس ألف التأنيث.

واما الألف الأصلية فإن كانت ثالثة قلبت واؤا كعصا وعَصَوِيّ، وفتى وفتَرِيّ، وإن كانت رابعة قلبت أيضًا واؤا كمّلْهَرِيّ، وربما حذفت كمِلْهِيّ، والأول هو المختار، وأشار بقوله (وللأصلي قلب يعتمى) ، أي: يُختار، يقال: اعتميت الشيء، أي: اخترته، وإن كانت خامسة فصاعدًا وجب الحذف كمصطفيّ في (مصطفى) ، وإلى ذلك أشار بقوله (والألف الجائز أربعًا أزلًى .

وأشار بقوله (كذاك يا المنقوس... إلى آخره) إلى أنه إذا نسب إلى المنقوص فإن كانت ياؤه ثالثة قلبت واؤا وفتح ما قبلها نحو: شجوي في شيح، وإن كانت رابعة حذفت نحو: قاضيّ في قاض، وقد تقلب واؤا نحو (قاضويٌ)، وإن كانت خامسة فصاعدًا وجب حذفها كمعتديٌ في معتد، ومستعلى في مستعل.

والخبرَكي: ذكر القُراد، والأنثى: حبركاة، والعَلْقَي: نبت، واحده علقاة.

\* \*

٨٦١ - وأَوْلِ ذَا القلب انفتاحًا وقُعِلْ وقُمِلُ عينَهما المنتج وقَمِلُ
 يعني أنه إذا قلبت ياء المنقوص وارًا وجب فتح ما قبلها نحو: شجوي، وقاضويّ.

وأشار بقوله (وفَعِل... إلى آخره) إلى أنه إذا نسب إلى ما قبل آخره كسرة، وكانت الكسرة مسبوقة بحرف واحد وجب التخفيف بجعل الكسرة فنحة، فيقال في (نَهِر) : نَمْرِيّ، وفي (دُيْل) : دُوَّلِيّ، وفي (إبل) : إبّليّ.

\* \*

- مرقيل في المربع مَزمَوِيُ واختِيرَ في استعمالهم مَزمِيُ واختِيرَ في استعمالهم مَزمِيُ قد سبق أنه إذا كان آخر الاسم ياء مشددة مسبوقة بأكثر من حرفين وجب حذفها في النسب، فيقال في (الشافعي) : شافعي، وفي (مرميّ) : مرميّ.

وأشار هنا إلى أنه إذا كانت إحدى الياءين أصلًا والأخرى زائدة فمن العرب من

يكتفي بحذف الزائدة منهما، ويبقي الأصلية، ويقلبها واؤا، فيقول في (الشرميّ): مرمويّ، وهي لغة قليلة، والمختار اللغة الأولى -وهي الحذف- سواء كانتا زائدتين أم لا، فتقول في (الشافعي): شافعي، وفي (مرميّ): مرمي.

ጥ ጥ

- منحو حي فتخ ثانيه نجب وارددة واوا إن يكن عنه قبلب قد سبق حكم الباء المشددة المسبوقة بأكثر من حرفين. وأشار هنا إلى أنها إذا كانت مسبوقة بحرف واحد لم يحذف من الاسم في النسب شيء، بل يفتح ثانيه ويقلب ثالثه واوًا، ثم إن كان ثانيه ليس بدلاً من واو لم يُعير، وإن كان بدلاً من واو قلب واوًا، فتقول في (حيّ) : خويّ، لأنه من خبيتُ، وفي (طيّ) : طوّريّ، لأنه من طويت.

\* \*

- وعَلَمَ التثنية الحذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح زَجَب يحذف من المنسوب إليه ما فيه من علامة تثنية، أو جمع تصحيح. فإذا سميت رجلًا (زيدان) - وأعربته بالألف وفئا وبالياء جزا ونصبًا - قلت: زيدي، وتقول فيمن اسمه (زيدون) إذا أعربته بالحروف: زيدي، وفيمن اسمه (هندات): هندي.

\* \* \*

- ٨٦٥ وثالث من نحو طيّب مخذف وشد طائمتي مصفولا بالألف قد سبق أنه يجب كسره قد سبق أنه يجب كسره فد سبق أنه يجب كسره في النسب، فإذا وقع قبل الحرف الذي يجب كسره في النسب ياء مكسورة، مدغم فيها ياء وجب حذف الهاء المكسورة، فتقول في (طيب): طُغِيّ.

وقياس النسب في (طع): طيئي، لكن تركوا القياس، وقالوا (طائي) بإبدال الياء ألفًا. فلو كانت الياء المدغم فيها مفتوحةً لم تحذف نحو (هَبَيَّجْنِ) في هَبَيْخ. والهبيخ: الغلام الممتلىء، والأنفى: هبيخة. النسب —————— النسب

- ٩٦٩ - وفجلي في فعيلة النّزِم وفعلي في فعنلة خيم يقال في النسب إلى (فَعِيلة) - بفتح عينه وحذف يائه- إن لم يكن معتل العين ولا مضاعفًا كما يأتي، فتقول في (حنيفة) : حنفيّ.

ويقال في النسب إلى (قُفَيلة) : فُعَليّ -بحذف الباء- إن لم يكن مضاعفًا، فتقول في (جُهَيْنَة) : جُهَيّي.

\* \* \*

- والحقوا مُعَلَّ لام عَرِيا من المشالين بما النا أوليا يعني أن ما كان على (فَهِل، أو فُهُمَل) بلا تاء، وكان معنل اللام - فحكمه حكم ما فيه التاء: في وجوب حذف يائه وفتع عينه، فتقول في (عَدِيّ): عَدَوِيّ، وفي (قُهْمَيّ): قُهُمويّك كما تقول في (أمية): أمويّ، فإن كان (فَهيل، وفُهُمّل) صحيحي اللام لم يحذف شيء منهما، فتقول في (عَقيل): عَقيليّ، وفي (غَهَيل): عَقيلي.

\* \* \*

- وتشموا ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالبخليلة وهكذا ما كان كالبخليلة يعني أن ما كان على (فَعِيلة) وكان معتل العين أو مضاعفًا لا تحذف ياؤه في النسب، فتقول في (طويلة): وفي (جليلة): جليلي، وكذلك أيضًا ما كان على (فُعَيلة) وكان مضاعفًا، فتقول في (فُليَلة): قليلي.

- وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تنسية له انتسب حكم همزة الممدود في النسب كحكمها في التنبية، فإن كانت زائدة للتأنيث قلبت واوًا نحو (حمراويّ) في حمراء، أو زائدة للإلحاق كعلّباء، أو بدلاً من أصل نحو (كساء) فوجهان: التصحيح نحو: علبائي، وكسائي، والقلب نحو: علباوي، وكساوي، أو أصلاً فالتصحيح لاغير نحو (قُرائيّ) في قُراء.

۸۷۰ وائش لصدر جعلة وصدر ما رُكِّب مسرَجًا ولسْسانِ تَسْسَما ٨٧٥ وائشْن الشاني وَجَن ٨٧٨ إِضَافة مبدوءة بابنِ أو أن أو ما له التعريف بالشاني وَجَن ٨٧٨ فيما سوى هذا انشئل للأول ما لم يُخَف لَبْس كعبد الأشْهَلِ إذا نسب إلى الاسم المركب فإن كان مركبًا تركيب جملة، أو تركيب مزج حذف عجزه وألحق صدره ياء النسب، فتقول في (تأبط شرًا) : تأبيلي، وفي (بعلبك) : بَعْلِيّ.

وإن كان مركبًا تركيب إضافة فإن كان صدره ابنًا أو أبًا، أو كان معرفًا بعجزه حذف صدره وألحق عجزه ياء النسب، فتقول في (ابن الزبير): زبيري، وفي (أبي بكر): بكري، وفي (غلام زيد): زيدي، فإن لم يكن كذلك، فإن لم يخف لبس عند حذف عجزه حذف عجزه ونسب إلى صدره، فتقول في (امرئ القيس): امرِئي، وإن خيف لبس حذف صدره ونسب إلى عجزه، فتقول في (عبد الأشهل، وعبد القيس): أشهلي، وقيسية.

## \* \* \*

٨٧٣- واجئز بردُ اللام ما منه نحذِف جــوازًا إنْ لـــم يــكُ ردُه ألِــفُ ٨٧٤- في جمعي التصحيح أو في الشية وحَـقُ مــجـــور بــهــذي فــزفــيَــة

إذا كان المنسوب إليه محذوف اللام فلا يخلو: إما أن تكون لامه مستحقة للرد في جمعي التصحيح أو في التثنية أولا. فإن لم تكن مستحقة للرد فيما ذكر جاز لك في النسب الرد وتركه، فتقول في (يد، وابن) : يدوي، وبنوي، وابني، ويدي كقولهم في التثنية: يدان، وابنان، وفي (يد) علمًا لمذكر: يدون.

وإن كانت مستحقة للرد في جمعي التصحيح أو في التثنية وجب ردها في النسب، فتقول في (أب، وأخ، وأحمت) : أبري، وأخوي كقولهم: أبوان، وأخوان، وأخوات.

مناخ أختًا وبابن بنتا الجنق ويونسُ أبى حذفَ النا مذهب الخليل وسيبويه -رحمهما الله تعالى- إلحاق (أخت، وبنت) في النسب بأخ

وابن، فتُحذَف منهما تاء التأنيث ويُرَدُّ إليهما المحذوف، فيقال (أخويّ، وبنويّ) كما يُفعل بأخ وابن. ومذهب يونس أنه ينسب إليهما على لفظيهما، فتقول: أختيّ، وبنتيّ.

\* \*

- ٨٧٦- وضاعفِ الثاني من ثنائي ثمانيه ذو لِيبنِ كملا ولائمي إذا نسب إلى ثنائي لا ثالث له فلا يخلو الثاني: إما أن يكون حرفًا صحيحًا، أو حرفًا معتلًا. فإن كان حرفًا صحيحًا جاز فيه التضعيف وعدمه، فتقول في (كم) : كبي، وكثي. وإن كان حرفًا معتلًا وجب تضعيفه، فتقول في (لو) : لؤيً.

وإن كان الحرف الثاني ألفًا ضوعفت وأبدلت الثانية همزة، فتقول في رجل اسمه (لا) : لائميّ، ويجوز قلب الهمزة واؤا، فتقول: لاويّ.

\* \*

- وإنْ يكن كثيثة ما الفا غليم فحبره وفت عيد النبرة إذا نسب إلى اسم محذوف الفاء فلا يخلو: إما أن يكون صحيح اللام، أو معتلها.

فإن كان صحيحها لم يرد إليه المحذوف، فتقول في (عِدَة، وصِفَة): عِدِيّ، وصِفِيّ. وإن كان معتلها وجب الرد، ويجب أيضًا عند سيبويه - رحمه الله - فتح عينه، فتقول في (شِيّة): وشُوِيّ.

هذا إن لم يكن جاريًا مجرى العَلَم، فإن جرى مجراه كأنصار نسب إليه على لفظه فتقول في (أنصار) : أنصاريً، وكذا إن كان علمًا، فتقول في (أنمار) : أنماريّ. - ۸۷۹ ومغ فاعلِ وفَعْالِ فَعِلْ في نسبِ أغنى عن اليا فقبِلْ يُسبِ أغنى عن اليا فقبِلْ يُستغنى غالبًا في النسب عن يائه بيناء الاسم على (فاعل) بمعنى صاحب كذا نحو: تاير، ولاين، أي: صاحب تمر، وصاحب لبن، وبينائه على (فقّال) في الجرّف غالبًا كيقال ويزّاز، وقد يكون (فقال) بمعنى صاحب كذا، وجعل منه قوله تعالى: ﴿وَوَلَا رَبُّكِ لِنَاكِمِ لِلْمَوْلِدِ ﴾ (١٠) أي: بذي ظلم. وقد يستغنى عن ياء النسب أيضًا بـ (فَيل) بمعنى صاحب كذا نحو: رجل طعم وليس، أي: صاحب طعام ولباس، وأنشد سيبويه -رحمه الله تعالى -.

٣٦٩- لستُ بليلي ولكني نَهِز لا أَذْلِجُ الليل ولكن أبتَكِرْ "" أي: ولكني نهاري، أي: عامل بالنهار.

\* \* \*

٨٨- وغير ما أسلفتُه مقرّرا على الذي يُشقَل منه اقشهرا
 أي: ما جاء من المنسوب مخالفًا لما سبق تقريره فهو من شواذ النسب، يحفظ ولا
 يقاس عليه كقولهم في النسب إلى (البصرة): بصري، وإلى (الدهر): دُقرِي، وإلى
 (مَرُوزَيَ.



<sup>(</sup>١) فصلت/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) ليلي: اسم منسوب بالياء، أي: صاحب عمل في الليل. نهر: اسم منسوب بغير الياء، أي: صاحب عمل في الليل. نهر: اسم منسوب بغير الياء، أي: صاحب عمل في النهار. أذلج: أسير من أول الليل. أيكر: أدرك النهار من أوله. بليلي: الباء: خبر (السن) مجرور لقطًا منصوب معلًا. الليل: ظرف زمان منصوب متعلق بالفعل (لا أدلج). لكن: حرف استدراك.

# الوقف

٨٨١- تنوينًا أَفَرَ فَتَحِ اجْعَلُ أَلْفًا وَقَفًا وَيَلُوَ غَيْرٍ فَتَحِ اصَلِفًا .

أي: إذا وقف على الاسم المنون فإن كان التنوين واقمًا بعد فتحة أبدل ألفًا، ويشمل ذلك ما فتحته للإعراب نحو: رأيت زيدا، وما فتحته لغير الإعراب كقولك في (إيهًا، ووزيًها) : إيها، وويها.

وإن كان التنوين واقمًا بعد ضمة أو كسرة حذف وسكن ما قبله كقولك في (جاء زيد، ومررت بزيد) : جاء زيد، ومررت بزيد.

\* \* \*

٨٨٢ - واحذِفُ لوقفِ في سوى اضطرارِ صلةً غيرِ الفتحِ في الإضمار
 ٨٨٣ - وأشبهتُ إذًا منونًا نُصِبُ فألفًا في الوقف نونُها قُلِبُ

إذا وقف على هاء الضمير: فإن كانت مضمومة نحو (رأيته) ، أو مكسورة نحو (مررت به) حذفت صلتها ووقف على الهاء ساكنة إلا في الضرورة، وإن كانت مفتوحة نحو (هند رأيتها) وقف على الألف ولم تحذف.

وشبهوا (إذًا) بالمنصوب المنون فأبدلوا نونها ألفًا في الوقف.

\* \*

٨٨٤ - وحذف يا المنفوص ذي التوين ما لم يُنصبَ اولى من ثبوتِ فاعَلَما ٨٨٥ - وغيرُ ذي التوين بالعكس وفي نمحو مُر لزومُ ردُ اليا اقشفي إذا وقف على المنفوص المنون فإن كان منصوبًا أبدل من تنوينه ألف نحو: رأيت

إذا وقف على المنفوص المنول فإن كان منصوبًا ابدل من تنوينه الف نحو: رايت قاضيا، فإن لم يكن منصوبًا فالمختار الوقف عليه بالحذف إلا أن يكون محذوف العين أو الفاء كما سيأتي، فتقول: هذا قاض، ومررت بقاض، ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء كفراءة ابن كثير: ﴿وَلَكُمْ قَرَمُ هَايِهُ \* ''

<sup>(</sup>١) الرعد/ ٧. قراءته:... هادي.

فإن كان المنقوص محذوف العين كثر حاسم فاعلٍ من أرى - أو الفاء كيفي - علمًا - لم يوقف إلا بإثبات الياء، فنقول: هذا ثري، وهذا يَغِي، وإليه أشار بقوله (وفي نحو مُر لزوم رد اليا اقتفى) . فإن كان المنقوص غير منون فإن كان منصوبًا ثبتت ياؤه ساكنة نحو: رأيت القاضي، وإن كان مرفوعًا أو مجرورًا جاز إثبات الياء وحذفها، والإثبات أجود نحو: هذا القاضي، ومررت بالقاضي.

\* \* \*

فإن كان آخره هاء التأنيث وجب الوقف عليها بالسكون كقولك في (هذه فاطمة أقبلت) : هذه فاطمه.

وإن كان آخره غير هاء التأنيث ففي الوقف عليه خمسة أوجه: التسكين، والرُّوم، والإشمام، والتضعيف، والنقل.

فالروم: عبارة عن الإشارة إلى الحركة بصوت خفي.

والإشمام: عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير، ولا يكون إلا فيما حركته ضمة.

وشرط الوقف بالتضعيف أن لا يكون الأخير همزة كخطأ، ولا معتلًا كفتى، وأن يلي حركة كالجمّل، فتقول في الوقف عليه: الجملّ -بتشديد اللام- فإن كان ما قبل الأخير ساكنًا امتنع التضعيف كالجمل.

والوقف بالنقل: عبارة عن تسكين الحرف الأخير، ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله، وشرطه أن يكون ما قبل الآخر ساكنًا قابلًا للحركة نحو: هذا الضَّرْبُ، ورأيت لضرب، ومررت بالضرب. فان كان ما قبار الآخر محكّما اس قف بالنقار كحمة

فإن كان ما قبل الآخر محركًا لم يوقف بالنقل كجعفر.

وكذا إن كان ساكنًا لا يقبل الحركة كالألف نحو: باب، وإنسان.

\* \* \*

٩٨٩- ونقل فتح من سوى العهدوز لا يسراه بمصري وكسوف نسقلا مذهب الكوفيين أنه يجوز الوقف بالنقل سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة، وسواء كان الأخير مهموزًا أو غير مهموز، فتقول عندهم (هذا الشَّرْب، ورأيت الضَّرب، ومرايت الضَّرب، ومرايت المؤدّة، ومرايت الردّة، ومرايت الردّة، ومرايت الردّة،

ومذهب البصريين أنه لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة إلا إذا كان الآخر مهموزًا، فيجوز عندهم (رأيت الرَّدَة) ، ويمتنع (رأيت الضَّرَبُ) .

ومذهب الكوفيين أولى، لأنهم نقلوه عن العرب.

\* \* \*

٩٩٠ والنقل إن يُغلَم نظيرٌ مُمثَيَّع وذاكَ في المهمموز ليس يَمتَنبغ يعني أنه متى أدى النقل إلى أن تصير الكلمة على بناء غير موجود في كلامهم امتنع ذلك إلا إن كان الآخر همزة فيجوز، فعلى هذا يمتنع (هذا العِلْم) في الوقف على (العِلْم) ، لأن (فِعُلًا) مفقود في كلامهم، ويجوز (هذا الرُحُثِي) ، لأن الآخر همزة.

\* \* \*

٨٩٨ - في الوقف تا تأتيثِ الاسمِ ها مجعل إن لم يكن بساكنِ صبح وصل ٨٩٨ - وقل ذا في جمعٍ تصحيحٍ وما ضاهى وغير ذينِ بالعكسِ انشمى إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كان فعلًا وقف عليه بالناء نحو: هند قامتْ،

<sup>(</sup>١) الرَّدُه: المعين في المهمات.

وإن كان اسمًا فإن كان مفردًا فلا يخلو إما أن يكون ما قبلها ساكنًا صحيحًا أولا، فإن كان ما قبلها ساكنًا صحيحًا وقف عليه بالتاء نحو: بنتْ، وأختْ، وإن كان غير ذلك وقف عليه بالهاء نحو: فاطمه، وحمزة، وفتاة، وإن كان جمعًا أو شبهه وقف عليه بالتاء نحو: هندات، وهيهاتْ. وقلَّ الوقف على المفرد بالتاء نحو: فاطمَتْ، وعلى جمع التصحيح وشبهه بالهاء نحو: هنداة، وفيهاة.

\* \* \*

- ٨٩٣ - وقِف بها السكتِ على الفعل الفغل بحدف آخر كافحط من سَأل الهجه - ١٩٤ - وقِف بها السكتِ على الفعل الفغل بحجة وسجة وقل حدف آخره للجزم أو الوقف كقولك في ويجوز الوقف بهاء السكت على كل فعل حذف آخره للجزم أو الوقف كقولك في (لم يعط): لم يعطف، وفي (أعط): أعطة. ولا يلزم ذلك إلا إذا كان الفعل الذي حذف أخره قد بقي على حرف واحد، أو على حرفين أحدهما زائد، فالأول كقولك في (ع)، وفي، وأله يق، ولم يق، ولم يق، ولم يق، الم يعة، ولم يق.

\* \*

- وما في الاستفهام إن جُرْتُ خَذِف الشَّها وأَوْلِها النها إن تَقِف المُها وَاللها النها إن تَقِف - ٨٩٦ وليس حتا في سوى ما انخفضا باسم كقولك اقتضاء منا اقتضى إذا دخل على (ما) الاستفهامية جارَّ وجب حذف ألفها نحو: عمَّ تسأل؟ وبم جئت؟ وانتضاء م اقتضى زيد؟ وإذا وقف عليها بعد دخول الجار فإما أن يكون الجار لها حرفًا أو اسمًا، فإن كان حرفًا جاز إلحاق هاء السكت نحو: عمَّهُ، وفيمَهُ، وإن كان اسمًا وجب إلحاقها نحو: اقتضاء مَهْ، ومجيءَ مَهْ.

\* \*

٨٩٧- ووصلَ ذي الهاء أُجِزْ بكل ما خُسِرُكُ تسحسريسكَ بسنساءِ لَــــْرِصـا ٨٩٨- ووصلُها بغير تحريكِ بنا أُدِيمَ شَدُّ في السُدَامِ استُخسِنـا يجوز الوقف بهاء السكت على كل متحرك بحركة بناء لازمة لا تشبه حركة الوقف \_\_\_\_\_\_\_ 174

إعراب كقولك في (كيف): كيفة، ولا يوقف بها على ما حركته إعرابية نحو: جاء زيدً، ولا على ما حركته مشبهة للحركة الإعرابية كحركة الفعل الماضي، ولا على ما حركته البنائية غير لازمة نحو: قبل، وبعد، والمنادى المفرد نحو: يا زيد، ويا رجل، واسم (لا) التي لنفي الجنس نحو: لا رجل، وشذ وصلها بما حركته البنائية غير لازمة كقولهم في (من عل): من علّة، واستحسن إلحاقها بما حركته دائمة لازمة.

\* \*

٩٩٩ - ورئما أُعْطِي لفظُ الوصلِ ما للموقف نشؤا وفَشما منتنظِما قد يُغطى الزَصْلُ حُكْمَ الوقف، وذلك كثير في النظر، قليل في النثر، ومنه في النثر قوله:

٣٧٠- مِثْلُ الحَريقِ وافَقَ القَصبًا (١)

- فضعَّف الباء وهي موصولة بحرف الإطلاق، وهو الألف.

<sup>(</sup>١) البقرة/ ٩٥٦.

 <sup>(</sup>٦) القصبا: كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوبًا. مثل الحرين: خبر لمبتدأ محذوف, أي: هو مثل... جملة
 (وافق...) في محل نصب حال.

# الإمالة

٩٠٠ الألف البدل من يا في طَرَف أَمِلْ كذا الواقع منه البا خَلَف 
 ٩٠١ دون مزيد أو شذوذ ولما تليه ها التأتيث ما الها عدما الإمالة: عبارة عن أن يُحى بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء.

وتمال الألف إذا كانت طرفًا بدلاً من ياء، أو صائرةً إلى الياء دون زيادة أو شذوذ، فالأول كألف (رمى، ومرمى)، والثاني كألف (ملهى)، فإنها تصير ياء في التثنية نحو: ملهيان. واحترز بقوله (دون مزيد أو شذوذ) مما يصير ياء بسبب زيادة ياء التصغير نحو: قُفَي، أو في لغة شاذة كقول مُذَيِّل في (قَفَا) إذا أضيف إلى ياء المتكلم: قَفَي.

وأشار بقوله (ولما تليه ها التأنيث ما الها عدما) إلى أن الألف التي وجد فيها سبب الإمالة تمال وإن وليتها هاء التأنيث كفتاة.

# \* \* \*

٩٠٧ و مكذا بدل عين الفعل إن يؤل إلى فلت كماضي عَف ودن أي: كما تمال الألف الواقعة بدلاً من عين فعل يعد أي: كما تمال الألف المتطرفة كما سبق تمال الألف الواقعة بدلاً من عين فعل يصير عند إسناده إلى تاء الضمير على وزن (فلت) بكسر الفاء سواء كانت العين واؤا كخاف، أو ياء كباع وكدان، فيجوز إمالتها كقولك: خِفْتُ، ودنت، وبعت.

فإن كان الفعل يصير عند إسناده إلى التاء على وزن (فُلْتُ) بضم الفاء امتنعت الإمالة نحو: قال، وجال، فلا تملها كقولك: فُلْتُ، وجلت.

## \* \* \*

٩٠٣ - كذاك تالي الياء والفصل اغتيز بحرف او منع ها كجيبها أوز كذاك تمال الألف الواقعة بعد الياء متصلة بها نحو: بيان، أو منفصلة بحرف نحو: يسار، أو بحرفين أحدهما هاء نحو: أيز جيتها، فإن لم يكن أحدهما هاء امتنمت الإمالة لبعد الألف عن الياء نحو: يَتَنَا، والله أعلم. ٩٠٤ - كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي ٩٠٥ - كسرا وفصلُ الها كلا فعل يُقد فدرهماك مَنْ يُبِلْهُ لم يُضد أي: كذلك تمال الألف إذا وليتها كسرة نحو: عالم، أو وقعت بعد حرف يلي كسرة نحو: كتاب، أو بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن نحو: شِئلال، أو كلاهما متحرك ولكن أحدهما هاء نحو: يريد أن يضربها.

و كذلك يمال ما فصل فيه الهاء بين الحرفين اللذين وقعا بعد الكسرة أولهما ساكن نحو: هذان درهماك، والله أعلم.

\* \* \*

9.٩- وحرف الاستعلا يَكُفُ مُظْهَرا مِنْ كسبِ او يا وكذا تَكُفُ را 9.٧- إنْ كان ما يَكُفُ بعد مُتَمِلُ أو بعد حرف أو بحرفين فَصِلُ 9.٧- كذا إذا فَلَم ما لم ينكسر أو يَسْكُنِ النِّ الكسرِ كالمعطواع مِنْ حروف الاستعلاء سبعة، وهي: الخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والقاف، وكل واحد منها يمنع الإمالة إذا كان سببها كسرة ظاهرة، أو ياء موجودة، ووقع بعد الألف متصلاً بها كساخط وحاصل، أو مفصولاً بحرف كنافخ وناعق، أو حرفين كمناشيط ومواثيق.

وحكم حرف الاستعلاء في منع الإمالة يُعطى للراء التي هي غير مكسورة - وهي المضمومة - نحو: هذا عِذَارَان) بخلاف المكسورة على المضمومة - نحو: هذا عِذَارَان) بخلاف المكسورة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأشار بقوله (كذا إذا قُدَّم... البيت) إلى أن حرف الاستعلاء المتقدم يَكُفُ سبب الإمالة ما لم يكن مكسورًا أو ساكنًا إثر كسرة، فلا يمال نحو: صالح، وظالم، وقاتل، ويمال نحو: طِلاب، وغِلاب، وإصلاح.

٩٠٩- وكَفُ مستَغلِ ورا ينْكَفُ بكسرِ را كغارِهَا لا الجفو يعني أنه إذا اجتمع حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة مع المكسورة

رتلا) كذلك.

غلبتهما المكسورة، وأميلت الألف لأجلها، فيُمال نحو: على أبصارهم، ودار القرار.

وفهم منه جواز إمالة نحو (حمارك) ، لأنه إذا كانت الألف تمال لأجل الراء المكسورة مع وجود المقتضي لترك الإمالة -وهو حرف الاستعلاء، أو الراء التي ليست مكسورة- فإمالتها مع عدم المقتضي لتركها أولى وأحرى.

\* \* \*

٩١٠- ولا تُولَ لسببٍ لم يتُّصِلُ والكفُّ قد يوجِبُه ما يسفصِلُ

إذا انفصل سبب الإمالة لم يؤثر بخلاف سبب المنع، فإنه قد يؤثر منفصلًا فلا يمال (أتى قاسم) بخلاف (أتى أحمد) .

\* \*

٩١١ - وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كسعسماذا وأسلا قد تمال الألف الخالية من سبب الإمالة لمناسبة ألف قبلها مشتملة على سبب الإمالة كإمالة الألف الثانية من نحو (عمادًا) لمناسبة الألف المعالة قبلها وكإمالة ألف

\* \* \*

٩١٧ - ولا تُهلُ ما لم يَنَلُ تمكّنا دون سماع غيرَ ها وغيرَنا الإمالة من خواص الأسماء المتمكنة، فلا يمال غير المتمكن إلا سماعًا إلا (ها، ونا) ، فإنهما يمالان قياسًا مطردًا نحو: يريد أن يضربها، ومُوّبنا.

\* \* \*

٩١٣- والفتخ قبل كسر راء في طَرَف أَبِل كللأيسر مِلْ تُكْفَ الكُلَفَ ٩١٤- كذا الذي تليه ها التأنيث في وَقْفِ إذا مــا كــان غــيــرَ الِسفِ أي: تمال الفتحة قبل الراء المكسورة وصلاً ووقفًا نحو: يشترَرٍ، وللأيسر بل. وكذلك يمال ما وليه هاء التأنيث من نحو: قَيْمَة، ونِفتة.

# التصريف

٩٩٥- حرفٌ وشبهُه من الصرفِ بَرِي وسا سواهــمــا بــتــــــريفِ خـــرِي التصريف: عبارة عن علم يُتختُ فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية، وما لحروفها من أصالة وزيادة، وصحة وإعلال وشبه ذلك.

ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال، فأما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها.

## \* \*

٩٩٦- وليس أدنى من ثلاثي يُرى قابلَ تصريفِ سوى ما غُشِرا يعني أنه لا يقبل التصريفَ من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين إلا إن كان محذوفًا منه، فأقلُ ما تُبنى عليه الأسماءُ المتمكنة والأفعال ثلاثةً أحرف، ثم قد يعرض لبعضها نقص كيد، وقُلْ، ومُ الله، وقي زيدًا.

## \* \* \*

٩١٧ ومنتهى اسم خمش ان تجردا وإنْ يُـزَدُ فـيـه فـمـا سبـقـا عَـدًا
 الاسم قسمان: مزيد فيه، ومجرد عن الزيادة.

فالمزيد فيه: هو ما بعض حروفه ساقط وَضْعًا، وأكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة سبعة أحرف نحو: احرِنْجام، واشهيباب.

والمجود عن الزيادة: هو ما بعض حروفه ليس ساقطًا في أصل الوضع، وهو إما ثلاثي كفُلْس، أو رباعي كجعفر، وإما خماسي -وهو غايته- كسفرجل.

## \* \* \*

مضموم الثاني أو مكسوره أو مفتوحه أو ساكنه، فيخرج من هذا اثنا عشر بناءً حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة، وذلك نحو: قُفْل، وعُنُق، ودُيُل، وصُرَد، ونحو: عِلْم، وحِبُك، وإبل، وعِنب، ونحو: فَلْس، وفَرس، وعَضُد، وكَبِد.

٩١٩- وفِعُلُ أَهْمِلَ والعكسُ يقِلُ لقصدهم تخصيصَ فِعْل بِفُعِلْ يعنى أن من الأبنية الاثنى عشر بناءين:

أحدهما: مهمل. والآخر: قليل.

فالأول: ما كان على وزن (فِعُل) -بكسر الأول، وضم الثاني- وهذا بناء من المصنف على عدم إثبات (حِبُك).

والثاني: ما كان على وزن (فُعِل) -بضم الأول، وكسر الثاني- كدُّيُل، وإنما قلُّ ذلك في الأسماء لأنهم قصدوا تخصيص هذا الوزن بفعل ما لم يسم فاعله كضُرب، و قُتِل.

٩٢٠- وافتح وضُمَّ واكبر الثاني مِنْ فعل ثـلاثـي وزد نـحـوَ ضُــمِـنْ ٩٢١- ومنتهاهُ أربعَ إِنْ جُرُدا وإِنْ يُزِدُ فيه فما ستًا عَذَا

الفعل ينقسم إلى مجرد، وإلى مزيد فيه كما انقسم الاسم إلى ذلك، وأكثر ما يكون عليه المجرد أربعة أحرف، وأكثر ما ينتهي في الزيادة إلى ستة.

وللثلاثي المجرد أربعة أوزان: ثلاثةً لفعل الفاعل (١) ، وواحد لفعل المفعول (٢) . فالتي لفعل الفاعل (فَعَل) - بفتح العين - كضرب، و (فَعِل) - بكسرها - كشرب، و (فَعُل) - بضمها كشَرُف.

والذي لفعل المفعول (فُعِل) -بضم الفاء، وكسر العين- كضُّمِن.

<sup>(</sup>١) أي الفعل المبني للمعلوم.(٢) أي الفعل المبني للمجهول.

ولا تكونَ الفاء في المبنى للفاعل إلا مفتوحة، ولهذا قال المصنف: (وافتح وضم واكسر الثاني) فجعل الثاني مثلثًا، وسكت عن الأول، فعُلِم أنه يكون على حالة واحدة، وتلك الحالة هي الفتح.

وللرباعي المجرد ثلاثة أوزان: واحد لفعل الفاعل كدَحرج، وواحد لفعل المفعول كدُحرج، وواحد لفعل الأمر كدَحْرج.

وأما المزيد فيه فإن كان ثلاثيًا صار بالزيادة على أربعة أحرف كضارب، أو على خمسة كانطلق، أو على ستة كاستخرج، وإن كان رباعيًا صار بالزيادة على خمسة كتدحرج، أو على ستة كالحرَنْجَم.

٩٣٢- لاسم مجردٍ رباعٍ فَعْلَلُ وفِسْعَـلِـلُ وفِـعْـلَـلُ وفُـعْـلُـلُ ٩٢٣- ومعْ فِعَلُّ فُعْلَلٌ وإنْ عَلا فيمنعْ فَعَلُّـل حـوى فَعْلَـلِـلا ٩٧٤- كذا فُعَلِّلُ وفِعْلَلُ وما خَايَرَ للزَّيْدِ أَوِ النقصِ انتمى الاسم الرباعي المجرد له ستة أوزان:

الأول: (فَعْلَلٌ) -بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه- نحو: جعفر (١٠) .

الثاني: (فِعْلِل) - بكسر أوله و ثالثه وسكون ثانيه - نحو: زبْرج ('') .

الثالث: (فِعْلَل) – بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه – نحو: درهم، وهِجْرَعٌ (٣) . الرابع: (فُعْلُل) - بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه - نحو: برئُن 🗘 .

الخامس: (فِعَلَّ) - بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه - نحو: هِزَبْر (٠٠) .

السادس: (فُعْلُل) - بضم أوله وفتح ثالثه وسكون ثانيه - نحو: جُخْدُب (١٠) .

<sup>(</sup>١) الجعفر في الأصل: النهر، وقيل النهر الملآن خاصة.

<sup>(</sup>٢) الزبرج: "السحاب الرقيق، أو السحاب الأحمر، وهو أيضًا الذهب. (٣) الهجرع: الطويل الممشوق، أو الطويل الأعرج.

<sup>(</sup>٤) البرثن: المخلب.

<sup>(</sup>١) الجحدب: الجراد الأخضر الطويل الرجلين، أو هو ذكر الجراد.

٢٤١ ----- التصرا

وأشار بقوله (فإن علا... إلخ) إلى أبنية الخماسي، وهي أربعة:

الأول: (فَعَلُّل) - بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه - نحو: سفرجل.

الغاني: (فَعْلَلِل) - بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وكسر رابعه - نحو: جَعْمَرَش (١٠).

. - - بِ ن الثالث: (فُغَلُّل) - بضم أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وكسر رابعه - نحو: فُلَغَيِل ٣٠.

الرابع: (فِعْلَلُ) - بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وسكون رابعه - نحو: يُوطَفُب (°).

وأشار بقوله (وما غاير... إلخ) إلى أنه إذا جاء شيء على خلاف ما ذكر فهو إما ناقص، وإما مزيد فيه، فالأول كيد ودم، والثاني كاستخراج واقتدار.

\* \*

٩٢٥ - والحرف إنْ يلزَمْ فأصلٌ والذي لا يلزَمْ الزائلُ مشل تا احشذي الحرف الذي يارَم تصاريف الكلمة هو الحرف الأصلي، والذي يسقط في بعض تصاريف الكلمة هو الزائد نحو: ضارب، ومضروب.

\* \* \*

٩٢٦ - بضفن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بالفظه اكمشف ي 977 وضاعف اللام إذا أصل بقي كسراء جمعف وقاف فحمشق إذا أريد وزن الكلمة قوبلت أصولها بالفاء والعين واللام، فيقابل أولها بالفاء، وثانبها بالمعين، وثالثها باللام، فإن بقى بعد هذه الثلاثة أصل عُبَرَ عنه باللام.

فإن قيل ما وزن (ضرب) ؟ فقل: فَعَلَ، وما وزن (زيَّد) ؟ فقل: فَعْل، وما وزن (جعفر) ؟

<sup>(1)</sup> الجعموش من النساه: الثقيلة السمجة، أو هي العجوز الكبيرة، والححموش من الإبل: الكبيرة السن. (٢) **القدّعمل من الإبل**: الضخم، ومن النساء: القصيرة.

<sup>(</sup>٣) **القرطعبة**: الخرقة البالية.

لتصريف \_\_\_\_\_\_

فقل: فَعْلَل، وما وزن (فستق) ؟ فقل: فُعْلُل، وتكرر اللام على حسب الأصول.

وإن كان في الكلمة زائد مُثِرُ عنه بلفظه، فإذا قيل: ما وزن (ضارب) ؟ فقل: فاعل، وما وزن (جوهر) ؟ فقل: فوعل، وما وزن (مستخرج) ؟ فقل: مستفعِل.

هذا إذا لم يكن الزائد ضعف حرف أصلي فإن كان ضعفه عُبُرَ عنه بما عُبُرَ به عن ذلك الأصلي، وهو المراد بقوله:

٩٢٨- وإنَّ يكُ الزائدُ ضعفَ أصلي فاجعلْ له في الوزن ما للأصلِ

فتقول في وزن (اغدودن): افعوعل، فتعبر عن الدال الثانية بالعين كما عبرت بها عن الدال الأولى، لأن الثانية ضعفها، وتقول في وزن (قَثْل): فقل، ووزن (كرم): فقل، فتعبر عن الثاني بما عبرت به عن الأول، ولا يجوز أن تعبر عن هذا الزائد بلفظه، فلا تقول في وزن (اغدودن): افعودل، ولا في وزن (قَثَّل): فعتل، ولا في وزن (كرم): فعرل.

## \* \* \*

٩٢٩- واحكم بتأصيل حروفِ سِمْسِمِ وننحوه والخُلْفُ في كَلَمْلَمِ

المراد به (سمسم) الرباعي الذي تكررت فاؤه وعينه ولم يكن أحد المكررين صالحًا للسقوط، فهذا النوع يحكم على حروفه كلها بأنها أصول، فإذا صلح أحد المكررين للسقوط ففي الحكم عليه بالزيادة خلاف، وذلك نحو (لَللِه) أمر من: لملم، وذلك نحو (لَللِه) أمر من: كفكف، فاللام الثانية والكاف الثانية صالحان للسقوط بدليل صحة (لَمُ، وكَفَّ) ، فاختلف الناس في ذلك، فقيل: هما مادتان، وليس (كفكف) من: كفّ، ولا (لملم) من: لمُّ، فلا تكون اللام والكاف زائدتين، وقيل: اللام زائدة، وكذا الكاف، وقيل: هما بدلان من حرف مضاعف، والأصل: لمُم، وكفّف، ثم أبدل من أحد المضاعفين لام في (لملم) ، وكاف في (كفكف).

414 \_\_\_\_\_\_ التصريد

٩٣٠- فالف أكثر من أصلين صاحب زائلة بغير مين أصلون وصاحب زائلة بغير مين إذا صحبت الألف ثلاثة أحرف أصول حكم بزيادتها نحو: ضارب، وغضبى، فإن صحبت أصلين فقط فليست زائدة، بل هي إما أصل كإلى ('')، وإما بدل من أصل كقال، وباع.

\* \* \*

٩٣٩ - واليا كذا والواؤ إن لغ يقعا كمما همما في يُــرُّهُو ووَعْموَعَا أي: كذلك إذا صحبت الياءُ أو الواو ثلاثةُ أحرف أصول فإنه يحكم بزيادتهما إلا في الثنائي المكرر.

فالأول: كَصَيْرُفِ (٢)، ويعمل (٢)، وجوهر، وعجوز.

والثاني: كيؤيؤ -لطائر ذي مخلب- ووَعْوَعَة -مصدر (وَعْوَعُ) إذا صوَّت. فالياء والواو في الأول زائدتان، وفي الثاني أصليتان.

\* \* \*

٩٣٧- وهكذا همز وميتم سبّفا ثلاثة تـأصــِلُمها تُخفَفا أي: كذلك يحكم على الهمزة والميم بالزيادة إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف أصول كأحمد، ومُكرم، فإن سبقا أصلين حكم بأصالتهما كإبل، ومُفد.

\* \*

977- كذاك همزُ آجرُ بعد ألفُ أكشرَ من حرفين لفظُها رَدِثُ أي: كذلك يحكم على الهمزة بالزيادة إذا وقعت آخرًا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين نحو: حمراء، وعاشوراء، وقاصِعاء \*\*\*.

<sup>(</sup>١) الإلى: النعمة.

<sup>(</sup>٢) الحمال المتصرف في أموره.

<sup>(</sup>٣) اليعمل: البعير القوي على العمل.

 <sup>(</sup>٤) القاصعاء: جحر من جحرة اليربوع.

فإن تقدَّم الأَلفَ حرفان فالهمزة غير زائدة نحو: كساء، ورداء، فالهمزة في الأول بدل من واو، وفي الثاني بدل من ياء، وكذلك إذا تقدم على الأَلف حرف واحد كماء، وداء.

\* \* \*

٩٣٤ - والنونُ في الآخر كالهمز وفي نحو غَضَنْفَرِ أصالةً كُفِي النون إذا وقعت آخرًا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين حكم عليها بالزيادة كما حكم على الهمزة حين وقعت كذلك، وذلك نحو: زعفران، وسكران.

فإن لم يسبقها ثلاثة فهي أصلية نحو: مكان، وزمان.

ويحكم أيضًا على النون بالزيادة إذا وقعت بعد حرفين وبعدها حرفان كغضنفر.

970- والتاء في التأنيث والمضارعة ونمحو الاستيفعال والمطارَّعة تزاد التاء إذا كانت للتأنيث كقائمة، وللمضارعة نحو: أنت تفعل، أو مع السين في الاستفعال وفروعه نحو: استخراج، ومستخرج، واستخرج، أو مطاوعة (فقُل) نحو: علَّنَهُ فتعلَّم، أو (فَعَلَلُ كتدحرج.

\* \* \*

979- والهاء وقفًا كلِمَة ولم تَرَة واللام في الإشارة المشتهره تُرادُ الهاء في الوقف نحو: لِمَة، ولم تَرة، وقد سبق في باب الوقف بيان ما تزاد فيه، وهو (ما) الاستفهامية المجرورة، والفعل المحذوف اللام للوقف نحو: رَة، أو المجزوم نحو: لم ترة، وكل مبنيّ على حركة نحو (كيفة) إلا ماقطع عن الإضافة كقبلُ وبعد، واسم (لا) التي لنفي الجنس نحو: لا رجلَ، والمنادى نحو: يا زيد، والفعل الماضي نحو: ضرب.

واطرد أيضًا زيادة اللام في أسماء الإشارة نحو: ذلك، وتلك، وهنالك.

9٣٧- وامنغ زيادة بلا قيد نَبَث إن لسم تَبَيْن خَجَة كَمَعَظِلَتْ إِذَا وقع شيء من حروف الزيادة العشرة التي يجمعها قولك (سألتمونيها) خاليًا عما فَيُدَتْ به زيادتُه فاحكم بأصالته إلا إن قام على زيادته حجة يُتَة كسقوط همزة (شَمَّأُل) في قولهم (شَمَّلَتِ الربخ شمولًا) إذا هَبُت شمالًا، وكسقوط نون (خَنْظُل) في قولهم (خَظِلَتِ الإبلُ إذا آذاها أكل الحنظل، وكسقوط تاء (ملكوت) في (الملك).

& **₩** ₩

# فصلٌ في زيادة همزة الوصل

٩٣٨- للوصل همز سابق لا يُنْبِثُ إلا إذا ابتُدِي به كاستَفَهِ خُوا
لا يبتلاً بساكن كما لا يوقف على متحرك، فإذا كان أول الكلمة ساكنا وجب
الإتيان بهمزة متحركة توصلاً للنطق بالساكن، وتسمى هذه الهمزة همزة وصل،
وشأنها أنها تثبت في الابتداء، وتسقط في الدُّرْج نحو (استَنْبِتوا) أمر للجماعة
بالاستثان.

\* \* \*

979- وفر لقعل ماض احتوى على أكشتر من أربعة نبحو أنجلى واد و النجلى واد و والفأة الفلائي كاخش واد والفأة المن الفلائي كاخش واد والفأة الما كان الفعل أصلاً في التصريف اختص بكثرة مجيء أوله ساكنا، فاحتاج إلى همزة الوصل، فكل فعل ماض احتوى على أكثر من أربعة أحرف يجب الإتبان في أوله بهمزة الوصل نحو: استخرج، وانطلق، وكذلك الأمر منه نحو: استخرج، وانطلاق، وكذلك الأمر منه نحو: استخراج، وانطلاق، وكذلك تجب الهمزة في أمر الثلاثي نحو (اخش، وامض، وانفلاً، من: خشى، ومضى، ونفلاً.

\* \* \*

٩٤١ - وفي اسم اسب ابن ابتم شبغ والنسب وامرىء وتأنسب تبغ الاستفهام أو يُسَهُلُ ٩٤٠ - وايشُنُ همرُ أل كذا ويُبتَدَلُ مَدًّا في الاستفهام أو يُسَهُلُ لم تحفظ همزة الوصل في الأسعاء التي ليست مصادر لفعل زائد على أربعة إلا في عشرة أسماء: اشم، واشت، وابن، وابنُم، واثنين، وامرىء، وامرأة، وابنة، واثنتين، وامرى، قامرة، وابنة، واثنتين،

ولم تحفظ في الحروف إلا في (أل) ، ولما كانت الهمزة مع (أل) مفتوحة، وكانت همزة الاستفهام مفتوحة لم يجز حذف همزة الاستفهام لثلا يلتبس الاستفهام بالخبر، بل وجب إبدال همزة الوصل ألفًا نحو: آلأمير قائم؟ أو تسسهيلُها، ومنه قوله: ٣٧١ - أَ أَلَحَقُ إِنْ دَارُ الرِّبَابِ تِبَاعَدَتْ ﴿ وَانْبِتْ حَبِلٌ أَنَّ فَلَبَكَ طَائُو (١٠

\* \*

<sup>(</sup>١) الهمزة: حرف استفهام. الحق: مبتدأ مرفوع. إن: حرف شرط جازم يجزم فعلين. دار الرباب: فاعل مرفوع بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده، وهو مضاف. جملة (تباعدت) لا محل لها من الإعراب مفسرة. أن قلبك طائر: المصدر المؤول في محل رفع خبر.

# الإبدال

٩٤٣- أحرفُ الإبدال هَذَاتُ مُوطِنا فأبدلِ السهمزةَ من واو ويا ويا وهذا وقول عنه أعلَّ عبدًا ذا الحُنفي والا وهذا الحرف التي تبدل من غيرها إبدالاً شائمًا، وهي هذا الباب عقده المصنف لبيان الحروف التي تبدل من غيرها إبدالاً شائمًا، وهي تسعة أحرف جمعها المصنف - رحمه الله تعالى - في قوله (هدأت موطيا) ، ومعنى (هدأت): سكنت، و (موطياً) اسم فاعل من (أوطأت الرحل) إذا جعلته وطيقًا، لكنه خفف همزته بإبدالها ياء لانفتاحها وكسر ما قبلها.

وأما غير هذه الحروف فإبدالها من غيرها شاذ أو قليل، فلم يتعرض المصنف له، وذلك كقولهم في (اضطجع) : الْطَجع، وفي (أُصَيّلان) (١٠ : أُصَيّلال.

فتبدل الهمزة من كل واو أو ياء تُطَرِّفُنا ووقعتا بعد ألف زائدة نحو: دعاء، وبناء، والأصل: دعاوً، وبنائً.

فإن كانت الألف التي قبل الياء أو الواو غير زائدة لم تبدل نحو: آية، وراية، وكذلك إن لم تتطرف الياء أو الواو كتبايّن، وتعاوّن.

وأشار بقوله (وفي فاعل ما أُعِلَّ عينا ذا اقتغي) إلى أن الهمزة تبدل من الياء والواو قياسًا متبعًا إذا وقعت كل منهما عين اسم فاعل وأعلت في فعله نحو: قائل، وبائع، وأصلهما: قاول، وبايع، ولكن أعلوا حملًا على الفعل، فكما قالوا: قال، وباع، فقلبوا العين ألفًا قالوا: قائل وبائع، فقلبوا عين اسم الفاعل همزة، فإن لم تعل العين في الفعل صحت في اسم الفاعل نحو: غور فهو عاور، وغين فهو عاين.

## \* \* \*

٩٤٥ والمد زيد ثالثًا في الواحد همزًا يُوى في مشل كالمقلائد تبدل الهمزة أيضًا مما ولى ألف الجمع الذي على مثال (مفاعِل) إن كان مدة مزيدة

<sup>(</sup>١) أصيلان: تصغير أصلان، وهو جمع أصيل، والأصيل: الوقت قبل غروب الشمس.

في الواحد نحو: قلادة وقلائد، وصحيفة وصحائف، وعجوز وعجائز، فلو كان غير مدة لم تبدل نحو (قشورة وقساور) ‹‹›. وهكذا إن كان مدة غير زائدة نحو (مفازة ومفاوز، ومعيشة ومعايش) إلا فيما سمع، فبحفظ ولا يقاس عليه نحو: مصيبة ومصائب.

## \* \* \*

٩٤٦ كذاك ثاني ليُنَيْنِ اكتَنَفا مدَّ مـفـاعـلَ كـجـمـعِ نَـــــُشفـا أي: كذلك تبدل الهمزة من ثاني حرفين لينين توسط بينهما مدة (مفاعل) كما لو سميت رجلًا بـ (نيف) ، ثم كسُرته، فإنك تقول (نياثف) بإبدال الياء الواقعة بعد ألف

فلو توسط بينهما مدة (مفاعيل) امتنع قلب الثاني منهما همزة كطَوَاويس، ولهذا قيد المصنف -رحمه الله تعالى- ذلك بمدة (مفاعل) .

\* \* \*

٩٤٧- وافتخ رزدُ الهمزَ يا فيما أُعِلَى لامًا وفي مشل هِمراوةِ جُمِيلَ ٩٤٨- واوَّا وهمزَا أَوْلَ الواوين رَدُّ في بدءِ غيرٍ شِبْهِ وُرَفْيَ الْأَشَدُ قد سبق أنه يجب إبدال المدة الرائدة في الواحد همزة إذا وقمت بعد ألف الجمع نحو: صحيفة وصحائف، وأنه إذا توسط ألف (مفاعل) بين حرفين لينين قلب الثاني منهما همزة نحو: نيف ونيائف.

وذكر هنا أنه إذا اعتل لام أحد هذين النوعين فإنه يخفف بإبدال كسرة الهمزة فتحة ثم إبدالها ياء.

فمثال الأول: قضية وقضايا، وأصله (قضائيٌ) بإبدال مدة الواحد همزة كما فعل في (صحيفة وصحائف) ، فأبدلوا كسرة الهمزة فتحة، فحينئذ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا، فصارت (قضاءا) ، فأبدلت الهمزة ياء، فصار (قضايا) .

الجمع همزة، ومثله (أوَّل وأواثل) .

<sup>(</sup>١) القسورة: الأسد.

ومثال الثاني: زاوية وزوايا، وأصله (زوائي) بإبدال الواو الواقعة بعد ألف الجمع همزة كنيف ونيائف، فقلبوا كسرة الهمزة فتحة، فحيئنذ قلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصار (زواءا) ، ثم قلبوا الهمزة ياء فصار (زوايا) .

وأشار بقوله (وفي مثل هِراوة جُعل واؤا) إلى أنه إنما تبدل الهمزة ياء إذا لم تكن اللام واؤا سلمت في المفرد كما مثل، فإن كانت اللام واؤا سلمت في المفرد لم تقلب الهمزة ياء، بل تقلب واؤا ليشاكل الجمع واحده، وذلك حيث وقعت الواو رابعة بعد ألف، وذلك نحو قولهم: هراوة وهراوى، وأصلها (هرائؤ) كصحائف، فقلبت كسرة الهمزة وتحة، وقلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصار (هراءا)، ثم قلبوا الهمزة واؤا، فصار (هراؤى).

وأشار بقوله (وهمزاً أول الواوين رُدُّ إلى أنه يجب رد أول الواوين المصدرتين همزة ما لم تكن الثانية بدلاً من ألف (فاعل) نحو (أواصل) في جمع (واصلة) ، والأصل (وَوَاصلُ بواوين، الأولى فاء الكلمة، والثانية بدل من ألف (فاعلة) ، فإن كانت الثانية بدلاً من ألف (فاعل) لم يجب الإبدال نحو: وُوفي، ووُورِي، أصله (وافي، ووارى) ، فلما بنى للمفعول احتيج إلى ضم ما قبل الألف، فأبدلت الألف واوًا.

\* \* \*

989- ومدًا أبدلُ ثاني الهمزين من كِلْمَةِ انْ يسكُنْ كَآثِرَ والنَّبُمِنْ ، 96- إِنْ يُفْتِحِ الْرَ ضَمُّ الِ فَحِ قُلِبُ وارًا وباء السرَ كسبرِ يَسْقَلُبُ ، 90- ذر الكسر مطلقاً كذا وما يُشَمَّ وارًا أَصِرَ ما لم يكن لفظاً أَتَمَ ، 907- فذاك ياءً مطلقاً جا وأَزْمُ ونحرُه وجهين في ثانيه أُمُ إِذَا اجتمع في كلمة همزتان وجب التخفيف إِن لم يكونا في موضع العين نحو: مثلًا ورَءًاس.

ثم إن تحركت أولاهما وسكنت ثانيتهما وجب إبدال الثانية مدة يجانس حركة الأولى، فإن كانت حركتها فتحة أبدلت الثانية ألفًا نحو: أثرت، وإن كانت ضمة أبدلت واؤا نحو: أوثر، وإن كانت كسرة أبدلت ياء نحو: إيثار، وهذا هو المراد بقوله (ومئا أبدل... البيت) .

وإن تحركت ثانيتهما فإن كانت حركتها فنحة وحركة ما قبلها فتحة أو ضمة قلبت واؤا، فالأول نحو (أوادم) جمع (آدم) ، وأصله: أأَدَّم، والثاني نحو (أوثِيم) تصغير (آدم)، وهذا هو المراد بقوله (إن يفتح اثر ضم أو فتح قلب واؤا).

وإن كانت حركة ما قبلها كسرة قلبت ياء نحو: إيّة، وهو مثال إِصْبَع، من (أمُّ)، وأصله: إثّمتُم، فنقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة التي قبلها، وأدغمت الميم في الميم، فصار: إثمَّ، ثم قلبت الهمزة الثانية ياء، فصار: إيّمٌ، وهذا هو المراد من قوله (وياء اثر كسر ينقلب).

وأشار بقوله (ذو الكسر مطلقاً كذا) إلى أن الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة تقلب ياء مطلقاً، أي سواء كانت التي قبلها مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، فالأول نحو (أيرًا) مضارع (أنَّ)، وأصلها: أين، فخففت بإبدال الثانية من جنس حركتها، فصار: أين، وقد تُحقِّق نحو (أيرًا) بهمزتين، ولم تعامل بهذه المعاملة في غير الفعل إلا في (أثمة)، فإنها جاءت بالإبدال والتصحيح، والثاني نحو (إيمًا) مثال (إصبع) من (أمَّم)، وأصله: إثبهم، نقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة الثانية، وأدخمت الميم في الميم، فصار: إيم، والثالث فصار: إيم، والثالث نحوذ أين، والأصل: أوّن، لأنه مضارع (أأنثك)، أي: جعلته يَتِن، فدخله انتخار الإدغام، ثم خفف بإبدال ثاني همزتيه من جنس حركتها، فصار: أينً.

وأشار بقوله (وما يضم واوّا أصر) إلى أنه إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة قلبت واوّا سواء انفتحت الأولى، أو انكسرت، أو انضمت، فالأول نحو (أوّلٌ) جمع (أرّلٌ) ، وهو المرعى، أصله: أألُب، لأنه (أفْقُل) ، فنقلت حركة عينه إلى فائه، ثم أدغم، فصار: أوُّر، ثم خففت ثانية الهمزتين بإبدالها من جنس حركتها، فصار: أوّل، والثاني نحو (إوُمٌّ) مثال (أَلْلُم) من: أمَّ، والثالث نحو رأُومٌ، مثال (أَلْلُم) من: أمَّ،

وأشار بقوله (ما لم يكن لفظًا أتم فذاك ياء مطلقًا جا) إلى أن الهمزة الثانية المضمومة إنما تصير واوًا إذا لم تكن طُرَفًا، فإن كانت طرفًا صُيُّرَتْ ياء مطلقًا سواء انضمت الأولى أو انكسرت أو انفتحت أو سكنت، فتقول في مثال (جعفر) من (قرأ) : قرآأ، ثم تقلب الهمزة ياء، فتصير (قرأيًا) ، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا، فضار: قَرَاى، وتقول في مثال (زِيْرِج) من (قرأً) : قِرْئِيَّ، ثم تقلب الهمزة ياء، فتصير (قَرْئِيًا) كالمنقوص، وتقول في مثال (يُرْئِع) من (قرأً) : قَرْئُوَةٌ، ثم تقلب الضمة التي على الهمزة الأولى كسرة، فيصير (قُرِيًّا) مثل: القاضي.

وأشار بقوله (وأؤم ونحوه وجهين في ثانيه أم) إلى أنه إذا انضمت الهمزة الثانية وانفتح ما قبلها وكانت الهمزة الأولى للمتكلم جاز لك في الثانية وجهان: الإبدال والتحقيق، وذلك نحو (أَوُّم) مضارع (أمُّ) ، فإن شفت أبدلت، فقلت: أوْمَ، وإن شفت حققت، فقلت: أوُّم.

وكذا ما كان نحو (أؤم) في كون أولى همزتيه للمتكلم، وكسرت ثانيتهما، يجوز في الثانية منهما: الإبدال والتحقيق نحو (أَيِنُّ) مضارع (أَنَّ) ، فإن شئت أبدلت، فقلت: أينُّ، وإن شئت حققت، فقلت: أَيْنُّ.

\* \* \*

- 90٣ وياءً أقلبُ ألفًا كسرًا تلا أو ياءَ تصغيرٍ بواو ذا أفضلا 190 في آخرٍ أو قبل تا التأنيث أو زيادتين فَـغـلانُ ذا أيـضًا زأوًا 900 في مصدرٍ المعتلَّ عبنًا والفِقلَ منه صحيحٌ غالبًا نحرُ الجرَلُ إذا وقعت الألف بعد كسرة وجب قلبها ياء كقولك في جمع (مصباح، ودينار): مصابح، ودنانير.

وكذلك إذا وقعت قبلها ياء التصغير كقولك في (غزال) : غُزِيِّل، وفي (قَذال) : فَذَيِّل.

وأشار بقوله (بواو ذا افعلا في آخر... إلى آخر البيت) إلى أن الواو تقلب أيضًا ياء إذا

تطرُّفَتْ بعد كسرة، أو بعد ياء التصغير، أو وقعت قبل تاء التأنيث، أو قبل زيادتي (فَقَلان) مكسورًا ما قبلها.

فالأول: نحو: رضي، وقوي، أصلهما: رضِوَ، وقَوِوَ، لأنهما من (الرضوان، والقوة) ، فقلبت الواو ياء.

والثاني: نحو (جُزيٌّ) تصغير بحروٍ، وأصله: جُزيُّوٌ، فاجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء.

والثالث: نحو: شَجِيَةٍ، وهي اسم فاعل للمؤنث، وكذا (شُجَيَّة) مصغرًا، وأصله (شُجَيَّة) من: الشُّجُو.

الرابع: نحو (غَزيان) - وهو مثال ظُربان - من الغزو.

و أشار بقوله (ذا أيضًا رأوا في مصدر المعتل عينًا) إلى أن الواو تقلب بعد الكسرة ياء في مصدر كل فعل اعتلت عينه نحو: صام صيامًا، وقام قيامًا، والأصل: صِوام، وقوام، فأعِلْت الواو في المصدر حملًا له على فعله.

فلو صحت الواو في الفعل لم تعتل في المصدر نحو: لاوّذ لواذًا، وجاور جوارًا. وكذلك تصح إذا لم يكن بعدها ألف وإن اعتلت في الفعل نحو: حال جزلًا.

\* \* :

٩٥٩ - وجعغ ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن أي أي احدث عن أي الإعلال فيه حيث عن أي أي: متى وقعت الواو عين جمع، وأعلت في واحده أو سكنت وجب قلبها ياء إن انكسر ما قبلها ووقع بعدها ألف نحو: ديار، وثياب، أصلهما: دوار، وثواب، فقلبت الوا ياء في الجمع لانكسار ما قبلها ومجيء الألف بعدها مع كونها في الواحد إما معتلة كدار، أو شبيهة بالمعتل في كونها حرف لين ساكنا كتوب.

\* \* \*

٩٥٧- وصعموا فِقلةً وفي فِقلُ وجهان والإعلالُ أولى كالجيلُ
 إذا وقعت الواو عين جمع مكسورًا ما قبلها واعتلت في واحده أو سكنت ولم يقع

الإبدال \_\_\_\_\_\_\_

بعدها الألف وكان على (فِعَلَق) وجب تصحيحها نحو: عَوْد وعِوَدَة، وكُوز وكِوَرَة، وشذ: ثَوْر وثِيرة.

ومن هنا يُعلم أنه إنما تعتل في الجمع إذا وقع بعدها ألف كما سبق تقريره، لأنه حكم على (وَعَلَّه) بوجوب التصحيح، وعلى (وَعَل) بجواز التصحيح والإعلال، فالتصحيح نحو: حاجة وجرّج، والإعلال نحو: قامة وقِيّم، ودِيمة ودِيّم، والتصحيح فيها قليل، والإعلال غالب.

\* \* \*

٩٥٨- والواؤ لامًا بعد فتح يا انقلَبَ كالشعطيان يُمرْضَيان ووجَبْ 190٩- إبدالُ واو بعد ضمَّ من ألفُ ويا كسرقبِ 190٩- إبدالُ واو بعد ضمَّ من ألفُ ويا كسرقبِ باء ألها اعشرفُ إذا وقعت الواو طرقًا رابعة فصاعدًا بعد فتحة قلبت ياء نحو: أعطيت، أصله: أعطوت، لأنه من (عطا يعطو) إذا تناول، فقلبت الواو في الماضي ياء حملًا على المضارع نحو (يعطي) كما حمل اسم المفعول نحو (معطيان) على اسم الفاعل نحو (معطيان) على اسم الفاعل نحو (معطيان)، وكذلك (يرضيان)، أصله: يرضوان، لأنه من: الرُضُوان، فقلبت واوه بعد الفتحة ياء حملًا لبناء المفعول على بناء الفاعل نحو: يُوضِيان.

وقوله (ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف) معناه أنه يجب أن يبدل من الألف واو إذا وقعت بعد ضمة كقولك في (بايع) : بويع، وفي (ضارب) : ضورب.

وقوله (ويا كموقن بذا لها اعترف) معناه أن الياء إذا سكنت في مفرد بعد ضمة وجب إبدالها واؤا نحو: موقن، وموسر، أصلهما: مُثِقِن، ومُثِير، لأنهما من: أبقن، وأيسر، فلو تحركت الياء لم تعلَّ نحو: هُيام.

\* \* \*

٩٦٠- ويُكُنر المضمومُ في جمع كما يقال هِيم عند جمع أهيَما يُجمع (فَقلاء، وأَفْقل) على (فُقل) بضم الفاء وسكون العين كما سبق في التكسير كحمراء وتحفر، وأحمر وتحفر، فإذا اعتلت عين هذا النوع من الجمع بالياء قلبت الضمة كسرة لتصح الياء نحو: هَيْماء وهِيم، وبيضاء وبِيض، ولم تقلب الياء واوًا كما فعلوا في المفرد كموقن استثقالًا لذلك في الجمع.

\* \*

٩٦١ - وواؤا الز العمة رُدُّ البا متى أَلْفِين لامْ فعلي او من قبل تا ٩٦٩ - كتاء بان من رمى كقفْدُرة كله إذا كسمب عمان ضيئرة إذا كسمب عمان ضيئرة إذا وقعت الباء لام فعل، أو من قبل تاء التأنيث، أو زيادتي (فَغلان) وانضم ما قبلها في الأصول الثلاثة وجب قليها واؤا.

فالأول: نحو (قَضُوَ الرجل) .

والثاني: كما إذا بنيت من (رمى) اسمًا على وزن: مَقْدُرَة، فإنك تقول: مَرْمُوّة. والثالث: كما إذا بنيت من (رمى) اسمًا على وزن: سَبُعان، فإنك تقول: رَمُوان. فتقلب الياء واوًا في هذه المواضع الثلاثة لانضمام ما قبلها.

\* \* \*

٩٦٣- وإنَّ تكن عينًا لقُعْلَى وضَفا فَذَاكَ بِالْوَجِهِينَ عَنْهِمْ يُلْفَى إذا وقعت الياء عينًا لصفة على وزن (فَعْلى) جاز فيها وجهان:

ر و دور المنطق المنطق

والثاني: إبقاء الضمة، فتقلب الياء واوًا نحو: الضَّيقي، والكِيسسي، والصُّوقي، والكُوسي، وهما تأنيث الأضّيق، والأكيّس.



## فصل

٩٦٤ من لام فَعْلَى اسمًا أَتِى الواؤ بَدَلْ ياءِ كتقوى غالبًا جا ذَا البَدَلْ بَدِل الواو من الياء الواقعة لام اسمٍ على وزن (فَعْلى) نحو: تقوى، وأصله: تُقْيا، لأنه من: تَقَبِثُ، فإن كانت (فَعْلَى) صفة لم تبدل الياء واؤا نحو: صَدْيا، وحَزْيا. ومثل (تقوى) : فَتُوى بمعنى الفُتْيا، وبَقُوى بمعنى القُتْيا.

واحترز بقوله (غالبًا) مما لم تبدل الياء فيه واؤا، وهي لام اسم على (فَقَلَى) كقولهم للراقحة: ريًا.

## \* \* \*



## فصل

937- إن يسكُن السابقُ من واو وبا والسهللا ومسن غسروض عسرب - 937 فياة الواز اقلِبَن مُدغِما وشدُ مُغطَى غيرَ ما قد رُسما الالمام - 939 فياة الواز اقلِبَن مُدغِما وشدُ مُغطَى غيرَ ما قد رُسما إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة، وسبقت إحداهما بالسكون، وميّت، والأصل: سَيُود، وميّرت، فاجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء،

فإن كانت الياء والواو في كلمتين لم يؤثر ذلك نحو: يعطي واقِد، وكذا إن عرضت الياء أو الواو للسكون كقولك في (رُؤيَّة) : رُويَّة، وفي (قُوَيُ) : قَوْيُ.

وشذ التصحيح في قولهم: يومُّ أيْرَمُ، وشذ أيضًا إبدال الياء وارًّا في قولهم: عوى الكلب عَهُمُّ.

### \* \*

٩٦٨- من ياء او واو بتحريكِ أَصِلُ النَّمَا البَدِلُ بعد فنتج مُشْصِلُ ٩٦٩- إِنْ حُوْكُ التَّالِي وَإِنْ شُكِّنَ كَفَ إِعلالُ غِيرِ اللَّم وهَي لا يُكَفَ ٩٧٠- إعلالُها بساكنِ غيرِ الِفَ أو ياءِ التشديدُ فيها قد أَلِفُ إذا وقعت الواو والياء متحركة بعد فتحة قلبت ألفًا نحو: قال، وباع، أصلهما: قُوَل، وبَع، فقلب الواو والياء ألفًا لتحركها وانقتاح ما قِبلها.

هذا إن كانت حركتهما أصلية، فإن كانت عارضة لم يُعْتَدُّ بها كجَيّل، وتُوَم، أصلهما: جَيْال، وتَوْأَم، نقلت حركة الهمزة إلى الياء والواو، فصار: جَيلًا، وتَوَمَّا.

فلو سَكَن ما بعد الياء أو الواو ولم تكن لامًا وجب التصحيح نحو: بيان، وطويل، فإن كانتا لامًا وجب الإعلال ما لم يكن الساكن بعدهما ألفًا أو ياء مشددة كرّمَيًا، وعَلَوِيًّ، وذلك نحو: يَخْشُونَ، أصله: يَخْشُيون، فقلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع الواو الساكنة.

٩٧١- وصعُ عينُ فَعَلِ وفَعِلا ذا أَفَعَلِ كَاغَسِهِ وأَخَوْلا

كل فعل كان اسم الفاعل منه على وزن (أفَّعَل) فإنه يلزم عينه التصحيح نحو: عَوِر فهو أعور، وهَيِف فهو أهيف، وغَيِد فهو أغيد، وحَوِل فهو أحول، وحُمِل المصدرُ على فعله نحو: هَيَفِ، وغَيْدٍ، وعَوْرٍ، وحَوْلٍ.

\* \* \*

9٧٢ - وإن يَبْنُ تفاعُلُ منِ افتَعَلَ والعبنُ واوَ سَلِمَتُ وارم شُفلَ إِنْ مَا الله مَعْلَ إِذَا كَانَ (افتعل) معتل العين فحقه أن تبدل عينه ألفًا نحو (اعتاد، وارتاد) لتحركها وانفتاح ما قبلها، فإن أبان (افتعل) معنى (تفاعل) ، وهو الاشتراك في الفاعلية والمفعولية حمل عليه في التصحيح إن كان واويًا نحو: اشتوروا، فإن كانت العين ياء وجب إعلالها نحو: ابتاعوا، واستاقوا، أي: تضاربوا بالسيوف.

\* \* \*

9٧٣- وإن لحرفين ذا الاعلال استبعق صبحت أوّل وعكس قد يبعق إذا كان في كلمة حرفا علة كل واحد متحرك مفتوح ما قبله لم يجز إعلالهما مقا لللا يتوالى في كلمة واحدة إعلالان، فيجب إعلال أحدهما وتصحيح الآخر، والأحق منهما بالإعلال الثاني نحو: الخيا، والهوى، والأصل: حَيِّ» وهَرَيَّ، فوجد في كل من العين واللام سبب الإعلال، فقيل به في اللام وحدها لكونها طرفًا، والأطراف محل التغيير، وشدُّ إعلال العين وتصحيح اللام نحو: غاية.

\* \* \*

944- وعينُ ما آخرة قد زيد ما يخُصُ الاسمَ واجبُ أن يَسْلَما إِذَا كَانَ عِينَ الْكَلْمة وَاوَّا مَتْحركة مفتوحًا ما قبلها أو ياء متحركة مفتوحًا ما قبلها وكان في آخرها زيادة تخص الاسم لم يجز قلبها ألقًا، بل يجب تصحيحها، وذلك نو: جَرَّلان، وهَيَان، وشذ: ماهان، وداران.

-٩٧٥ وقبل با اقلب ميمًا النونَ إذا كان مُسَكِّمًا كَمَمْن بَتُ الْهِذَا لَمَا كَان النطق بالنون ميمًا، ولا فرق في لما كان النطق بالنون المساكنة قبل الباء عميرًا وجب قلب النون ميمًا، ولا فرق في ذلك بين المتصلة والمنفصلة، ويجمعهما قوله (مَنْ بَتُ الْهِذَا) ، أي: من قطعك فألقه عن بالك واطرَحْه، وألف (انبذا) مبدلة من نون التوكيد الخفيفة.



# فصل

٩٧٩ لساكن صغ اتقل التحريك بن ذي ليبن آت عين فعل كأبن إذا كانت عين الفعل كأبن إذا كانت عين الفعل ياء أو واؤا متحركة وكان ما قبلها ساكنا صحيحًا وجب نقل حركة العين إلى الساكن قبلها نحو: يَبِينُ، ويقوم، والأصل: يَثِينُ، ويَقُومُ - بكسر الباء، وضم الواو - فنقلت حركتهما إلى الساكن قبلهما - وهر الباء، والقاف - وكذلك في (أَبِنُ).

فإن كان الساكن غير صحيح لم تنقل الحركة نحو: بايَع، وبَيِّن، وعَوَّق.

\* \*

٩٧٧ ما لم يكن فعل تعجّب ولا كابيت عن أو أهدى بالام علله أي: إنما تنقل حركة العين إلى الساكن الصحيح قبلها إذا لم يكن الفعل للتعجب، أو مضاعفًا، أو معتل اللام، فإن كان كذلك فلا تَقُلُ نحو: ما أَيْيَنَ الشيء! وأُنبِن به ا وما أَقْوَمْ به ا ونحو: إليْقَسُّ، واشودٌ، ونحو: أَهْوَى.

\* \* \*

٩٧٨ - ومثلُ فِقلِ في ذا الاعلال اسمُ صناهـ منضارعًا وفـــه ونسمُ يعني أنه يثبت للاسم الذي يشبه الفعل المضارع في زيادته فقط، أو في وزنه فقط من الإعلال بالنقل ما يثبت للفعل.

فالذي أشبه المضارع في زيادته فقط (تيبيغ) ، وهو مثال (يخلي) من البيع، الأصل (يَثِيعٌ) بكسر التاء وسكون الباء، فنقلت حركة الياء إلى الباء، فصار: تيبع.

والذي أشبه المضارع في وزنه فقط (مُقَام) ، والأصل مَقْوَم، فنقلت حركة الواو إلى القاف، ثم قلبت الواو ألفًا لمجانسة الفتحة.

فإن أشبهه في الزيادة والزُّنَة فإما أن يكون منقولًا من فعل أو لا، فإن كان منقولًا منه أُعِلَّ كيزيد، وإلا صَمْحُ كائيتِض، وأشرّد. 9٧٩-ومِفْعِلُ صُحِحُ كالصِفعال وألَّفَ الإفسعالِ واستِفسالِ ٩٨٠-أزِلُ لذا الإعلالِ والتا الزَمْ عِوْضَ وحذفَها بالسُفْلِ رئِسما عَرْضَ لمَّا كان (مِفْعال) غيرَ مشبه للفعل استحق التصحيح كمسواك، وحُمِل أيضًا (مِفْعَل) عليه لمشابهته له في المعنى، فصُحَّح كما صُحَّح (مِفْعال) كِمِفْوَل، ومِفْوال.

وأشار بقوله (وألف الإفعال واستفعال آزل... إلى آخره) إلى أن المصدر إذا كان على وأشار بقوله (وألف الإفعال واستفعال آزل... إلى آخره) إلى أن المصدر إذا كان على وزن (إفعال، أو استفعال) ، وكان معتل العين فإن ألفه تحذف لالتقائها ساكنة مع الألف المبدلة من عين المصدر، وذلك نحو: إقامة، واستقامة، وأصله: إقرام، واستقرام، فنقلت حركة العين إلى الفاء، وقلبت الواو ألفًا لمجانسة الفتحة قبلها، فالتقى ألفان، فحذفت الثانية منهما، ثم عُوض منها تاء التأنيث، فصار: إقامة، واستقامة، وقد تحذف هذه الناء كقولهم: أجاب إجابًا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَفَكَامُ الْسَكَامَةُ ﴾ ('')

## \* \* \*

٩٨١- رما الإفغال من الحذف ومن نقيل فسفعول به أيضا قبن المثن م ٩٨١- نحو مبيع ومصون ونَذَر تصحيح ذي الواو وفي ذي الا اشتهز إذا بُنين (مفعول) من الفعل المعتل العين بالياء أو الواو وجب فيه ما وجب في (إفعال، واستفعال) من الفعل المعتل العين بالياء أو الواو وجب فيه ما وجب في ومقول، والأصل: مَبيّع، ومقولول، فنقلت حركة العين إلى الساكن قبلها، فالتقى ساكنان: العين وواو (مفعول) ، فحدفت واو (مفعول) ، فصار: مبيع، ومقول، وكان حز (مبيع) أن يقال فيه: مَبُوع، لكن قلبوا الضمة كسرة لتصح الياء، وندر التصحيح فيما عينه ياء، فيم ومخيوط، ولهذا قال المصنف -رحمه الله تعالى - (وندر تصحيح فيقولون: مَبيّوع، ومخيوط، ولهذا قال المصنف -رحمه الله تعالى - (وندر تصحيح ذي الواو وفي ذي اليا اشتهر).

<sup>(</sup>١) الأنبياء/ ٧٣.

٩٨٣- وصَحُحِ المفعولَ من نحو عَدَا ۚ وَأَعْلِمُ إِلَّ اللَّمِ تَــُـَـَحُـرُ الأَجْـرُدا إذا بني (مفعول) من فعل معتل اللام فلا يخلو إما أن يكون معتلًا بالياء أو بالواو.

فإن كان معتلًا بالياء وجب إعلاله بقلب واو (مفعول) ياء وإدغامها في لام الكلمة نحو: مَرْمِيّ، والأصل: مَرْمُويٌّ، فاجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، وإنما لم يذكر المصنف – رحمه الله تعالى – هذا هنا لأنه قد تقلَّم ذكره.

وإن كان معتلاً بالواو فالأجود التصحيح إن لم يكن الفعل على (فَعِل) نحو (مَقَدُّيُّ، من: عدا، ولهذا قال المصنف (من نحو عدا) ، ومنهم من يُعِلُ، فيقول: مَعْلِيُّ، فإن كان الواوي على (فَعِل) فالصحيح الإعلال نحو (مَرْضِيٍّ) من: وضي، قال الله تعالى: ﴿ اَرْجِي إِلَّهُ رَبِّكِ كَلِيدًا مُرْسَدًا﴾ (") ، والتصحيح قليل نحو: مَرْضُوَّ.

\* \*

٩٨٤ - كذاك ذا وجهين جا المفغول من ذي الواد لام جفع او فرد يَجنَ إِذَا بُنِي الوادِ لامَ جفع او فرد يَجنَ إِذَا بُنِي اسم على (فُعُول) فإن كان جمعًا وكانت لامه واوًا جاز فيه وجهان: التصحيح، والإعلال نحو (عُمِيّ، ودُلِيّ) في جمع: عصًا، ودَلْو، و (أُبُوَّا، ونُجُلَّ جمع (أَبِ، ونَجُو) ، والإعلال أجود من التصحيح في الجمع، وإن كان مفردًا جاز فيه وجهان: الإعلال، والتصحيح، والتصحيح أجود نحو: علا عُلُوًّا، وعنا عُتُوًّا، ويقل الإعلال نحو: قسا قِسيًّا، أي: قسوة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الفجر/ ۲۸

فإن كان قبل اللام ألف وجب التصحيح، والإعلال شاذ نحو: صُوّام، ونُوّام، ومن الإعلال قوله:

٣٧٢- فيما أَرُق النُّيَّامَ إِلَّا كَلَامُنْهَا (''

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) صدره (ألا طرقتنا مئةً ثبتة شقير). طرقتا: جاءتنا ليلاً. أرق: أسهد، وأطار النوم عن الأجفان. النيام:
 جمع مفرده: نائع. ألا: حرف استفتاح للتنبيه. ابنة منفر: نعت لـ (مية) مرفوع. النيام: مفعول به منصوب. إلا: أداة حصر. كلامها: فاعل مرفوع، وهو مضاف.

الإبدال \_\_\_\_\_\_ 174

### فصل

٩٨٦- ذو اللين فا تا في افعال أبدلا وشد في ذي الهمز نحو اثنكلا إذا بني (افتعال) وفروعه من كلمة فاؤها حرف لين وجب إبدال حرف اللين تاء نحو: اتصال، وانتصل، ومُوتَصِل، فإن كان حو اتصال، واوتصل، ومُوتَصِل، فإن كان حرف اللين بدلًا من همزة لم يجز إبداله تاء، فتقول في (افتعل) من الأكل: اثنكل، ثم تبدل الهمزة ياء، فتقول: ايتكل، ولا يجوز إبدال الياء تاء، وشد قولهم (اثرًز) بإبدال الياء تاء.

#### \* \* \*

٩٨٧ - طا تا افتعال زد إثر مُطْبِق في اذان وازدة واذكر دالا بقي إذا وقعت تاء (افتعال) بعد حرف من حروف الإطباق - وهي: الصاد، والضاد، والطاء، والظاء - وجب إبداله طاء كقولك: اصطبر، واضطَجع، واظطَعَتُوا، واظَعَلموا. والأصل: اصتبر، واضتَجع، واظتَعنوا، واظتَلموا، فأبدل من تاء (الافتعال) طاء. وإن وقعت تاء (الافتعال) بعد الدال والزاي والذال قلبت دالاً نحو: اذان، وازدّذ، واذكر.

والأصل: ادّتان، وازْتَدْ، واذْتَكِر، فاستثقلت الناء بعد هذه الحروف، فأبدلت دالًا، وأدغمت الدال في الدال.



#### فصل

٩٨٨- فا أمر او مضارع من كؤغذ احديف وفعي كسيدة ذلك الحسرة ٩٨٩- وحدف همز أفغل استفر في مسضارع وسنستست من مستسدن الإدا المسارع المسائلة عني الأمر والمضارع الذا كان الفعل الماضي معتل الفاء كروتك وجب حدف الفاء في الأمر والمضارع والمصدر إذا كان بالتاء، وذلك نحو: عِدْ، ويَعِد، وعِدَة، فإن لم يكن المصدر بالتاء لم يجز حذف الفاء كوَعْدِ.

وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع واسم الفاعل واسم المفعول نحو قولك في (أكرم): يكرم، والأصل: يُؤكّرِم، ونحو: مكرِم ومكرم، والأصل: مُؤكّرِم، ومُؤكّرِم، فحذفت الهمزة في اسم الفاعل واسم المفعول.

\* \* \*

٩٩٠ ظِلْتُ وَظَلْتُ في ظَلِلْتُ استُغيلا وقدزنَ فسي اقدرِزنَ وقدزنَ نسقيلا
 إذا أسند الفعل الماضي المكسور العين إلى تاء الضمير أو نونه جاز فيه ثلاثة أوجه:
 أحدها: إتمامه نحو (ظَلِلْتُ أَفْسُلُ كَذا) إذا عملته بالنهار.

والثاني: حذف لامه ونقل حركة العين إلى الفاء نحو: ظِلْتُ.

والثالث: حذف لامه وإبقاء فائه على حركتها نحو: ظَلْتُ.

وأشار بقوله (وقرن في اقررن) إلى أن الفعل المضارع المضاعف الذي على وزن (يفعلن) إذا اتصل بنون الإناث جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء، وكذا الأمر منه، وذلك نحو قولك في (يَقْرِرْنَ) : يَقِرْنَ، وفي (اقرِرْنَ) : قِرْنَ.

وأشار بقوله (وقَرْن نقلا) إلى قراءة نافع وعاصم: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُويَكُنَّ ﴾ (١٠ –بفتح القاف– وأصله (اقْرَرْنُ) من قولهم (قَرْ بالمكان يَقُرُ) بمعنى (يَقِرُ) ، حكاه ابن القَطَاع، ثم خفف بالحذف بعد نقل الحركة، وهو نادر، لأن هذا التخفيف إنما هو للمكسور العين.

<sup>(</sup>١) الأحزاب/ ٣٣.

## الإدغام

٩٩١- أوْلَ مشلين مُحَوِّكِينِ في كِلْمَةِ ادْخِيةٍ لا كَمشل صُفَّفِ ١٩٩٦- وَذُلْسٍ وَكِسَلِ وَلَـبِ ولا كَجُسَسِ ولا كَاخَصْصَ ابي ١٩٩٣- ولا كَجُسَسِ ولا كاخَصْصَ ابي ١٩٩٣- ولا كَهَيْلَلَ وشَدُّ في أَلِلَ ونحوه فسكُ بسنسَلِ فشَّبِلَ إذا تحرك المِثْلان في كلمة أدْغم أولهما في ثانيهما، إنَّ لم يتصدرا، ولم يكن ما هما فيه استاعلى وزن (فُقل) ، أو على وزن (فُقلٍ، أو فِقلٍ، أو فِقلٍ) ، ولم يتصل أول المثلن بمدغم، ولم تكن حركة الثاني منهما عارضة، ولا ما هما فيه ملحقًا بغيره.

فإن تصدراً فلا إدغام كندَن، وكذا إن وجد واحد مما سبق ذكره، فالأول كصُفَف، ودُرر. والثاني كذَلُل، وجُدُد. والثالث ككِلل، ولِسَم. والرابع كطلل، ولَسِي. والخامس كجُشر، جمع (جاس) . والسادس كاخصص ابي، وأصله: اخصص أبي، فنقلت حركة الهمزة إلى الصاد، وحذفت الهمزة. والسابع كهَيْلُل، أي: أكثر من قول إلا إله إلا الله) ، ونحوه: قَرْدَدٌ، ومَهْدَدٌ.

فإن لم يكن شيء من ذلك وجب الإدغام نحو: رَدُّ، وضَنَّ، أي: بَخِلَ، ولَبُّ، والأصل: رَدَدَ، وضَينَ، ولَبَّ.

وأشار بقوله (وشدٌّ في أَلِلَ ونحوه فكَّ بنقل فقبل) إلى أنه قد جاء الفك في ألفاظ قياسها وجوب الإدغام، فجعل شادًا يحفظ ولا يقاس عليه نحو (أَلِلَ السَّقَاءُ) إذا تغيرت رائحته، و (لَجِحَتْ عينُه) إذا التصفت بالرَّعَص (١٠).

#### \* \* \*

٩٩٤ - وحَيِنَ الْفُكُلُ وادَّغِمْ دون حَلَزْ كَذَكُ نحورُ تَشْجَلَى واستَشْرَ أشار في هذا البيت إلى ما يجوز فيه الإدغام والفك، وفهم منه أن ما ذكره قبل ذلك واجب الإدغام.

<sup>(</sup>١) الرمص: الوسخ الذي يجمع في موق العين إذا كان جامنًا، فإن كان سائلًا فهو الغَمَص.

والمراد به (حيي) ما كان المثلان فيه ياءين لازمًا تحريكهما نحو: حيي، وعَيِي، فيجوز الإدغام نحو: حَيّ، وعَيّ، فلو كانت حركة أحد المثلين عارضة بسبب العامل لم يجز الإدغام اتفاقًا نحو: لن يُعْيِيّ.

وأشار بقوله (كذلك نحو تتجلى واستتر) إلى أن الفعل المبتدأ بتاءين مثل (تتجلى) يجوز فيه الفك والإدغام، فمَنْ فَكَ -وهو القياس- نظر إلى أن المثلين مصدران، ومن أدغم أراد التخفيف، فيقول: اتَّجَلَى، فيدغم أحد المثلين في الآخر، فنسكن إحدى الناءين، فيؤتى بهمزة الوصل توصلاً للنطق بالساكن، وكذلك قياصُ تاء (استتر) الفكُ للسكون ما قبل المثلين، ويجوز الإدغام فيه بعد نقل حركة أول المثلين إلى الساكن نحو: سَتَّمُ سِتَارًا.

#### \* \* \*

٩٩٥- وما بناءين ابندي قد يقتصر فيه على تما كتبئين الجبنر يقال في (تتعلم، وتنزل، وتبيئن، بحذف إحدى لقال في (تتعلم، وتنزل، وتنبين) ونحوها: تَعَلَّم، وتَنزَلُ، وتَبَيْنُ، بحذف إحدى الناءين وإبقاء الأخرى، وهو كثير جدًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ نَزَلُ الْمَالَيْكُمُ وَالْرُوحُ

#### \* \* \*

- وقَكُ حيثُ مُذَعَمَ فِه سَكَنَ لكونه بشفضة لِ الرقع الشؤن العرب المرفع الشؤن
 - 191 نحوُ خَلَلْتُ ما خَلَلْتُه وفي جَزْمٍ وشِبهِ الجزم تخييرُ قُفي إذا اتصل بالفعل المدخم عينه في لامه ضمير رفع شكن آخره، فيجب حينتذ الفك

ودا الصل بالفعل المدعم عينه في و مه صعير رفع سحن احزه، فيجب حينته الفكت نحو: خَلَلْتُ، وحللنا، والهندات حللن، فإذا دخل عليه جازم جاز الفك نحو: لم يَخْلُل، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَمِلِلْ عَلِيهِ عَضَيِي ﴾ (") ، وقوله: ﴿ وَمَنْ يَرْتَكُمْ مِنْكُمْ عَن دِينِيو. ﴾ (") ، والفك لغة أهل الحجاز، وجاز الإدغام نحو: لم يَحُلُ، ومنه قوله

<sup>(</sup>١) القدر/ ٤. (٢) طه/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) البقرة/ ٣١٧.

تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ أَلَقَهُ ﴾ `` ، وهي لغة تميم، والمراد بشبه الجزم سكون الآخر في الأمر نحو: احلُل، وإن شئت قلت: لحلُّ، لأن حكم الأمر كحكم المضارع المجزوم.

٩٩٨- وقُكُ أَقْبِلَ فِي التعجُّبِ التَّزِمُ والسُّزِمُ الإدغامُ أينطًا فَسِي هَـلُـمُ ولما ذكر أن فعل الأمر يجوز فيه وجهان نحو (الحُلُّنُ، وخُلُّ استثنى من ذلك

أحدهما: (أفْعِلُ) في التعجب، فإنه يجب فكه نحو: أُحْبِبُ بزيد! وأُشْدِدُ ببياض جهه!

الثاني: (هَلُمُّ) ، فإنهم التزموا إدغامه، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

وما بجمعِه غَيِث قد كَمَل نظمًا على جُلُ المهمّمَات اشتَمَلُ
 ١٠٠٠ أحصى من الكافح الخلاصة كما اقتضى غِنَى بلا خصاصَة
 ١٠٠١ فأحمَدُ الله مصليًا على صحصم خير نبئي أزسلا
 ١٠٠٢ وآلِه الفُرُ الكرام البَرَرَة وصحبِه المُنتَخَبِينَ الخِيرَة

# # # #



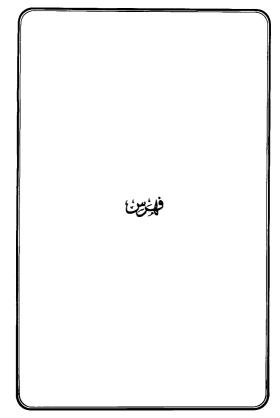



# فليئس

| ندمة                                                                                                     | الما      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| معة ابن مالك                                                                                             | نرج       |
| ولد والنشأة                                                                                              | الم       |
| جرة إلى المشرق٧                                                                                          | الها      |
| ميذَه۸                                                                                                   | יצ        |
| فاته                                                                                                     | مؤا       |
| ة ابن مالك                                                                                               | ألف       |
| وح اللهية٩                                                                                               | شر        |
| ق ابن مالک                                                                                               | ۔<br>و فا |
| لام وما يتألف منه                                                                                        | الك       |
| مربُ والمبنى                                                                                             | الم       |
| ئرةً والمعرفة ۗ                                                                                          |           |
| لم                                                                                                       | العا      |
| م الإشارة                                                                                                |           |
| وصول                                                                                                     | الم       |
| هَرِفُ باداة التعريف                                                                                     | الم       |
| عداء                                                                                                     | וצי       |
| ن) وأخواتهان) وأخواتها                                                                                   | (ک        |
| سل في قماً، ولا، ولات، وإن، المشبهات بـ اليس،                                                            | ė         |
| ال المقاربةا                                                                                             | افع       |
| ) وأخواتها١١٨                                                                                            | (إذً      |
| ) التي لَنْفي الجنس)                                                                                     | Y)        |
| نَّ) وأخواتهاَنَّ على الله الله الله الله الله الله الله ال                                              |           |
| ۾، واري                                                                                                  | أعذ       |
| علعلل ۱۵۲۰                                                                                               | الفا      |
| ئب عن الفاعل                                                                                             | النا      |
| نغال العامل عن المعمولنال العامل عن المعمول                                                              | اشة       |
| ي الفعل وَلُزومُه                                                                                        | تَعَدُ    |
| ازع في العملالله المعالم |           |
| نعول المطلق١٨٨٠                                                                                          |           |
| نعول له١٩٥٠                                                                                              | الما      |
|                                                                                                          |           |

| ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المفعول فيه، وهو المسمى ظرفًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| No. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الاستثناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الحالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| التمييز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حروف الجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الإضافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المضاف إلى ياء المتكلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إعمال المصدر واسمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٩٠١ (١٩٠٨)       ١٩٠١ (١٩٠٨)         ١٩٠١ (١٩٠٨)       ١٩٠١ (١٩٠٨)         ١٩٠١ (١٩٠٨)       ١٩٠١ (١٩٠٨)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠٨)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١)         ١٩٠١ (١٩٠١)       ١٩٠١ (١٩٠١) |
| أبنية المصافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين (والصفاتِ المشبهاتِ بها)٢٧٩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الصفة المشبهة باسم الفاعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| التعجب ١٨١٠ التعجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (نعم، ویشن)، وما جری مجراهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (أفعل) التفضيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (التوابع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١ - النعت١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲ - التوكيد۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣ - العطف - ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أ - عطف البيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ب - عطف النَّسَق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤ - البدل ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| النداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فصل تابع المنادىفصل تابع المنادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المنادى المضاف إلى ياء المتكلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أسماء لازمت النفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الاستغاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| النبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الترخيمالترخيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الاحتصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| التحذير والإغراءالتحذير والإغراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أسماء الأفعال والأصوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نونا التوكيدنونا التوكيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ما لا ينصرف ١٥٥٠ ما لا ينصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| إعراب الفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| £Y4              | الفهرس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------------|---------------------------------------------|
| TV£              | عوامل النجزم                                |
| TA1              |                                             |
| TAT              |                                             |
| TA7              |                                             |
| rq               |                                             |
| T91              |                                             |
| <b>٣٩٧</b>       | الحكاية                                     |
| £                | التأنيثا                                    |
| 1.1              | المقصور والممدود                            |
| هجيمًا الْجَيْمَ | كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما ت      |
| £17              | جمع التكسير                                 |
| £YY              |                                             |
| £YA              |                                             |
| £٣0              |                                             |
| ££•              |                                             |
| ££٣              | -                                           |
| <b>801</b>       |                                             |
| £0T              | الإبتال *                                   |
| <b>{Y1</b>       | الإدغاما                                    |

لفهوس .....لالا